# المعتصرة بن المعنص مين مين مشيكل الآشار

أيجزع الأول

لخّصَه القاضِي أبوالحاسِّن يوسُف بنْ مُوسَى الحنفيِّ مِن مُخْتَصَ القاضِي أبي الولتِّ دالبَاجِيَّ المالكيِّ المتوفي سَنة أربَع وسَنَعين وأربعَاية

مِن كَنَابُ مشكل الآشار للطحاويّ المتوفي سَنة إحدَى وعشون وتلمّاية

النباشير

مكتبة شعاليرين - دمشق

مكتبة المتنبّي- القاهرة

عَالَمُ الكَتِّبُ - بيرُوت

#### خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وما تونيقي الا بالله عليه توكلت

احمد الله حمد ايليق مجلال ذاته وجمال صفاته ، واشكره شكرا على واتر نعمه وبركاته ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عددكلمات الله وآياته ، واشهد ان عدا سيد نا وعبده اكر م مخلو قاته ، واشرف اولاد آدم و ذرياته المبعوث بمبشرات الحق وانذ اراته ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله و صحبه تكيلا لصلاته ، وعلى التابعين من الأثمة و المحتهدين والحفظة المستحقين لصلاته .

الامام العلامة المتقن المحقق حمال الدبن مفتى المسلمين مفيد الطالبين ابو المحاسن الامام العلامة المتقن المحقق حمال الدبن مفتى المسلمين مفيد الطالبين ابو المحاسن يوسف بن العبد الفقير الى الله تعالى الشيخ الامام العلامة صلاح الدين ابى البركات موسى الحنفى عامله الله بلطفه الحلى والخنى لما طالعت كتاب (مشكل الآثار) الامام الحافظ ابى جعفر احمد بن عهد بنسلامة بنسلمة الازدى المعروف بالطحاوى ستى الله ثراه سجال الرحمة والرضوان وجد ته مطولا

ورأيت همتى قاصرة وهمومى كمتيرة والكتاب يحتوى على معان حسنة عزيزة وفوا تدجمة غن يرة ، ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم دعا ه الى ذلك ما ذكر فى خطبة كتا به حيث قال انى نظرت فى الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسانيد المقبولة التى نقلها ذوو التثبت فيها والا ما نة عليها وحسن الاداء لها فوجدت فيها اشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن اكثر الناس فمال قابى الى تأ ملها و تبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الاحكام التى فيها ومن نفى الاحالات عنهاوأن اجعل ذلك ابو ابا فذكر فى كل باب منها مايهب الله لى من ذلك فيها حتى ابين ما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليه .

ولقدا ثابه الله على ذلك ثو إباحر يلاو كانت تطويل كتابه بكثرة تطريقه الاحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصا على التناهي في البيان على غير ترثيبو نظام لم يتوخ فيه ضم باب الى شكله ولاالحاق نوع بجنسه فتجداحاديث 1. الوضوء فيه متفرقة من اول الديوان الى آخره وكذلك احاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائم وإلاحكام، تكاد ان لا تجديه حديثين متصلين من نوع واحدفصارت بذلك نو ائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه يعسر استخراجها منه ان اراد طالب ان يقف على معنى بعينه لم بجد ما يستدل به على موضعه الا بعد تصفح جميع الكتاب وان ذهب ذاهب الى تحصيل بعض انواعه افتقر فىذلك م الى تحفظ حميع الابواب، فقصدت حمع فوائده و التقاط فر ائده في مختصر وبقيت متر د د ا في جمعه بين ا لا قد ا م و ا لا حجا م الصعوبة مدركه على مثلي مع قلة بضاعتي وكثرة مخالطتي الى ان طفرت بمختصر الا مام الفقيه الحافظ القاضي ابي الوليد الباجي المالكي رضي الله عنه اختصر (كتاب مشكل الآثار) اختصار ابدیعاضم کل نوع فیه الی نوعه، و الحق کل شکل منه بشکاه، و رتبه تر تیبا ۲۰ حسنا حذف اسانيد الاحاديث وتطريقها واختصر كثيرا من الفاظه من غير أن يعخل بشيء من معانيه و فقهه يسهل على الطالب تحفظه ، ويتيسر عليه فهمه وتفحصه فشكرت إلله على ذلك وتحققت ان الله تعالى من على باجابة دعائى ، ويسر على ماعسر على كثير من امثالي وفشمر تعنساعد الاجتهاد و تيقنت بأن هذا لشيء واد

وعز مت ان اتقى خلاصته، واخلص نقاوته، غير ما ترم حكاية الفاظه باعيانها، ولامنظم لدر ها كاهى وجمانها، ذا كر المعانية اجمع بنصف الفاظه، و اجيا لمثارة الطالب عليه و الظاظه مبتدئا بذكر الاحاديث المتضمنة لمعر فة الذي صلى اقه عليه و آله وسلم باسهائه و صفاته، ثم بمعجز اته وسنه و وفاته، ثم الشر اثع و الاحكام كتا باكتاباثم ما كان منها من تفسير القر آن واسباب النزدل على ترتيب المحتصر من غير عد ول عن ذلك في شيء وفي اثناء الكلام اشير الى اعتراضات القاضى و استدر اكاته، والى اجو بة بعضها مع ايرا د جميع ماز ادفيه من الموطأ وتحصل في جميع الديو ان تسع مائة حديث و ثلاثه و ثلاثون حديثا سوى ما سيق فيه على سبيل الاحتجاج فلقول المحتار و الحمد فقه الذي هذا نا لهذا و ما كنا لنهتذي على سبيل الاحتجاج فلقول المحتار و الحمد فقه الذي هذا نا لهذا و ما كنا لنهتذي و الطالبين بما منح لنا و يستعملي و إياهم بماعلمنا و كفا نا و المسلمين شر انفسنا و شر كل ذي شر هو آخذ بنا صيته ان ربي على صر اط مستقيم و لا حول و لا قوة الابا فه العلى العظيم .

#### كتاب اساء

النبي صلى الله عليه و سلم

وخصائصه ومعجز اته وسنه ووفاته ،وفيه اربعة عشر حديثا، .

ما جاء في اسباء النبي صلى الله عليه وسلم

روى عن مجدبن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لى خمسة اسهاء انا احمد ، وانا عد، و انا الماسى الذى يمحو الله بى الكفر، و انا الحاشر الذى يحشر اننا س على قد مى ، و إنا العاقب ، و هو الذى ليس بعده احد، و رى عنه بزيا دة ، خاتم ، و روى ابو موسى الاشعرى قال انا عجد ، و احمد و المقنى ، و الحاشر ، و نبى التوبة ، و نبى الملحمة ، و المقنى بمعنى العاقب و نبى التوبة لان الله تمالى تاب به على من تاب من عباده و نبى الملحمة لانه سبب

10

القتال فكل هذه الاساء مشتقة من صفاته وسمى رؤفا رحياً انتراعا من توله تعالى (لقد جاء كم رسول من انفسكم ) الآية فدل ذلك انه يجور أن يسمى بصفاته كلها سوى الحدكا سمى باحدوانه لا تقتصر اسا ؤه على ما ذكر نا وهذا لان الاساء انما هى اعلام لاشياء يراد بها التفريق بيها وابانة بعضها من بعض وهى على نوعين نوع يسمى الشيء به لا لمعنى فيه كالحجر والحبل ونوع ويسمى بسمى بسه لمعنى فيه من صفاته كحمد من الحمدوالماحى فان الله عابه سيئات من اتبعه وخاتما لانه خاتم النبيين فكل ما سمى به من اساء مشعرة بصفات تعظيم وكال فهولا حق بهذه الاساء المنصوصات من غسير حجر ولا توتف على توقيف والاقتصار بذكر بعض اسائه ليس بدليل على القصر بان ليس له اسماء غيرها .

# ما جاء في خصائصه صلى الله عليه وسلم

روى عن ابن عباس رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربى مسئلة وددت ابى لم اكن سألته قلت اى ربى قدكانت قبلى انبياء مهم من سخرت له الربيح ثم ذكر سليان ، ومهم من كان يحيى الموتى ثم ذكر عيسى، ومنهم، يذكر ما اعطوا، قال ألم اجدك يتيما قا ويت، قلت بلى اى رب قال ألم اجدك عا ثلا فا غنيت، قلت بلى اى رب، قال ألم اجدك عا ثلا فا غنيت، قلت بلى اى رب، قال ألم اجدك عا ثلا فا غنيت، قلت بلى اى رب، قال ألم اجدك عا ثلا فا غنيت، منا الى رب، فيه ما يدل انه سأل ربه ما يبين به من الانبيا ، قبله من جنس ما اوتوا فلما اعلم أنه اوتى ما هو فوق ذلك عا ذكر قا ومن رفع ذكر ، معه في الاذان والتشهد ود أنه لم يكن سأله ما سأله اذوقفه الله على ذلك.

ثمر وى عنه ما نحيط به علما انه لم يقله الابعد ذلك جو ابا لن سأل عنه يا رسول الله ألاسأ لت ربك ملكاك لك سليان؟ فيضحك ثم قال فلعل لصاحبكم عندالله تعانى ا فضل من ملك سليان لم يبعث نبيا الا اعطاه دعو ة ، فمنهم من انخذها

د نیافاعطیها و منهم من د عاعلی تو مه اذ عصو افا هلکو ایها و آن الله تعالی اعطالی دعوة فاختبأكما عندربي شفاعة لأمتي يوم القيامة فعلمنا آنه اعطىمنز لةفوق منزلة من قبله من الانبياء اجمعين ، ثم زاده الله تعالى بان بعثه الى الناس جميعًا محلاف غيره من الانبياء وانزل عليه (قل ياج الناس اني رسول الله البكم جميماً ) وقال اعطيت خمسالم يعطهن احدقبلي جعلت لي الارض مسجداو طهورًا ونصرت بالرعب واحلت لى الفنائم وارسلت الى الابيض والاحر واعطيت الشفاعة وعن ابي هريرة مرفوعاً فضلت على الأنبياء بست اعطيت جوامع الكلم ، وختم بي النبييون ، والا ربعة المتقدمة ، نفي هذا ما قد دل عــلى فضله على جميعُ الانبياء وقوله فيهار وي عنه صلى الله عليه وسلم لا تخير و بي على موسى ، الحديث ، و فيها روي عنه عليه السلام لاينبعي لاحد أن يقول انا خير من يونس بن متى ــ رواه على بن ابي طا ابو زادفيه قد سبح الله في الظارات ، يحتمل انه قال قبل علمه بتفضيل الله تعالى اياه على جميع خلقه وكذا حو ابه لمن قال4 ياخير البرية فقالذاك ابى ابراهيم يحتمل ان يكون قبل ان يتخذه الله خليلاناما جعله خليلاعاد بالحلة من الله بمنزلة ابراهيم في الخلة وهي المحبة التي لامحبة فو نها وزاد عليه بذكر ه فيما لا يذكر فيه ابراهم في التاذين و الآقامة واعطائه في الآخرة المقام المحمود الذي لم يعطه غيره كما روى عن كعب انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم محشر الناس يوم القيامة فأكون ا ناو ا متى على تل فيكسو ني ر بي حلة خضر اء ثم يؤذن لي فا قول ماشاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود وهو المقام الذي اشفع فيه لامتي، وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اتحذ الراهيم خليلاوان. صاحبكم خليل الله ثم قرأ (عسى إن يبعثك ربك ) الآية ، فالمقام المحمود ما اختصه الله تعالى به في الآخرة حتى يُعبطه به الأولون والآخرون ، ففي هذا كله دليل ان ما قاله في الراهم وموسى و يونس انما كان ذلك قبل اعطائه اياه والذي روى عن ابى سعيد من تو له صلى الله عليه و سلم لا تحير و ا بين انبياء الله سبحانه محمو ل على التفضيل بآر ائنا من غير تو قيف فاما مابينه لنا فقد اطلقه لنا .

ماجاء

# ماجاء في معجز الم صلى الله عليه وسلم

روی عن علی و این مسعود و حذیفة و این عمر و این عباس و انس تحقیقهم انشقاق القمر وأى عين يروا يا ت عُتلفة ؛ منهم من قال انشق ونحن معه صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من زاد فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ، ومنهم من قال فقالت قريش سحر محركم به اسب ابى كبشة ، و مهم من قال انشق القمر . ه فا نقطعت فرقة منه خلف الجبل فقال اشهدوا وهم القدوة والحجة لا يخرج عن قولهم الاجا هل خاسر، و زعم من ا دعى التا و يل وترك الا تتداء ا نه لم ينشق وانما ينشق يومالقيامة و ان توله تعالى ( وانشق القمر) صلته( يوم يدع الداع الى شيء نكر ) وانه لم يروه الا ابن مسعود وخبر الواحد فيما سبيله الاشتهار فيه مافيه و هذا من الزاعم جهل بمشاركة الخمسة الاعلام الذين روينا عنهم وكفي ١٠ بالجهل عارا وكيف يجعــل يوم يدع الداع)صلة وظرفا لقوله ( ا نشق القمر ) و قد ا نقطع الكلام عند قوله ( فتول عنهم ) اى اعرض عنهم و استونف من ( يوم يدع الداع ) وهوظرف لقوله تعالى بعده ( يخرجون من الاجداث ) كذا ثوله تعالى (ان يرواآية يعرضوا ويقولوا محر مستمر) دليل على انشقاقه في الدنيا لأن الآيات انما تكون قبل يوم القيامة لقوله تعالى ( وما رُسل ١٥٠ بالآيات الاتخويفا ) نعوذ بالله من خلاف الصحابة والحروج عن مذاهبهم فان ذلك كالاستكبا رو من يستكبر عن مذا هبهم كان حريا ان يمنعه الله فهم كتا به كما قال ( سأصر ف عن آيا تى الذين يتكبرون ) الآية ثم فى قول قريش سحر محركم به ابن ابی کبشة نسبته صلى الله عليه وسلم الى ابى كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امه و اسمه وجزين غالب من خزاعة او ل من عبدالشعرى العبور ٢٠٠ وكانت العزب نظن ان احدالا يعلم شيئا الابعرق ينزعه شبهه فلما خالف رسول الله صلى الله عليه و سلم دين قريش قالت قريش نرعه ابوكبشة لا نه خالف الناس في عبادة الشعرى فكانوا ينسبونه اليه لذلك وكان وجزسيدا في خزاعة لم ينسبوه

صلى لله عليه وسلم تعيير آله ولكن اراد وا ان يشبهوه به في الحلاف لما كان الناس عليه. وقال صلى المه عليه وسلم في الحسن والحسين « سيدا شباب اهل الحنة الا ابني الحالة عيسى ويحيي» فأخبر بشبا بهماوها طفلان اي سيكونان شا بين ولا يكون ذلك الا باعلام الله تعالى وفيه انهما يخرجان من الدنيا شابين وكان كذلك و قال صلى الله عليه و سلم «و ضع منبرى على ترعة من ترعات الحنة » اى بن ابو ابها «و مابن بیتی و منبری روضهٔ من ریاض الحنه » ـ و روی « ماین تیری و منبری روضهٔ من ریا ض الحنة و آن تو آثم منیری رواسب فی الحنة» ـ نیها ما یدل علی آن تیره ومنيره خارجــان عن الروضة وان منيره في موضع من الحنة غير الروضة وقدتضمن بدنه وصاراه مئوى اولى با ن يكون في روضة ا رفع منها و احرى و في الجنة روضات كثيرة نقد يكون قبره فى روضة ارفع منها و فى هذا الحديث علم من اعلام النبوة لان الله تعالى اختصه بان اعلمه ما اخفى عمن سواه من الارض التي يموت فيها حتى اعلم بذلك امته ثم قوله «ما بين قبري ومنبري روضة» اخيار عن امر محقق مشاهد له لاعن امر سيصير كذلك فاندفع بذلك ما يقال لايلزم منه علم موضع تره ولان توله« ما بين بيتي و منبرى » في رو اية و في رواية » بين تىرى ومنىرى» يدل على ان بيته تىر ، فا فهم .

وفيا يروى عن ابن مسعود كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس معن ماء نقال صلى الله عليه وسلم « اطلبو ا من معه فضل ماء به فا تى بماء فصبه فى اناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين اصابعه ثم قال حى على الطهور المبا رك والبركة من الله فشربنا منه قال عبدالله وكنا نسمع تسبيسح الطعام ونحن ناكل وكنا نعد الآيات بركة وانتم تعد ونها تحويفا يعنى كنا نحاف بها فترد اد ايما نا و عملا فيكون ذلك بركة وانتم تعد ونها تحويفا ولا تعملون معها عملا بكون الكم بركة قعنى قوله ( وما نرسل بالآيات الا تحويفا ) اى تحويفا لكم بها لكى تردا دوا ايما نا وعملا فيصير ذلك لهم بركة .

وفيا

وفيها يروى عن ابى بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الى جذع اذكان المسجد عسلى عريش وكان يخطب الى ذلك الجذع فقال انصارى يا رسول الله هل لك ان نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك ؟ فصنع له ثلاث درجات و هن اللو اتى على المنبر فلما صنع وضع في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما ازادأن م يقوم على المنعر مر اليه فلما جاز الجذع من الجذع او خار حتى تصدع وانشق فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم لماسمع صوت الحذع فسه بيده حتى سكن ورجع الى المنبر وكان اذا صلى صلى اليه فلما هدم المسجد وغيرا خذ ا بى الحذع وكان عنده في بيته حتى بلي واكلته الارضة وعادرفا تا ، وذكر من روا ية أس عباس وانس وجابر وحاعة بطرق بمعان متفقة والفاظ متقاربة في بعضها انه خاركيخوا رالثورحتي ارتج المسجد من خواره تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل اليه رسول الله صلىالله عليه وسلم فا لتزمه وهو يخور فسكت ثم قا ل والذي نفس عد بيده لو لم اكتر مه لم يزل هكذا ألى يوم القيا مة فامر به نبي الله صلى الله عليه و سلم فد فن ، وفي بعضها الزعوها و اجملوها تحت المنبر فنزعوها ودفنوهـ اتحت المنبر، ولا تما رض فيما بين الاحاديث لانه يحتمل انه أخذه مه أبي بعد ما د فن اكرا ما له نلم يمنع من ذلك ، ومَا احد ثه الله تعالى في الحـــذع مما لم يكن مو هو ما علم من اعلام النبوة و تنبيه الناس على فضيلة مكانهو علو مكانته. ومندماكان في حراء لما تجرك وهوعليه واصحابه وقوله اسكن حراء

فانما علیك نبي او صدیق ا و شهید .

وفيها يروى عن اساء بنت عيس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ٢٠ با لصهباء ثم ارسل عليها في حاجته فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أسه في حجر على فلم يحركه حتى عابت الشمس فقال اللهم ان عبدك عليا احتسب بنفسه على نبيه فرد عليه شرقها قالت اساء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجيال وعلى الارض ثم قام على فتوضأ وصلى

ا لعصرتم غابت وذلك بالصهباء .

ولا یعارض هذا مساروی عن ایی هریرة رخی الله عندلم تحبس الشمس على احد الاليوشع لأن حبسها عند الغروب غير الرد بعد الغروب، ولا ما روى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد الشمس مذردت على يوشع بن نون ليا لى سار الى بيت المقدس لأن معنما. مذردت الى يومئذ ه وليس في ذلك ما يدفع أن يكون ردت على على رضي الله عنه بعد ذلك بدعائه صلىالله عليه وسلم وهذا أمن أجل علامات النبوة وفيه ما يدل على التغليظ في فوت العصر فوقى الله عليا ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطاعته وكرامته لديه ، وفيه لعلى المقد ار الحليل و الرتبة الرفيعة ، وفيه ا باحة النوم بعد العصر وان كان مكروها عند بعض بما روىءن النبي صلىالله عليه و سلم من نام بعد العصر فا خناص عقله فلا يلو من الا نفسه لأن هذا منقطع وحديث اساء متصل ، و يمكن التوفيق بأن نفس النوم بعد العصر مذموم وإما نومالني صلى الله عليه وسلم كان لاجل وحي يوسي اليه وليس غيره كمثله فيه و الذي يؤيد الكراهة قول عمرو ابن العاص النوم منه خرق إومنه خلق ومنه حمق ــ يعني الضحي و القائلة وعند حضور الصلوات ولأن بعد العصر يكون انتشار الحن و في الرقدة يكون الففلة وعن عيمان الصبحة تمنع الرزق وعن ابن الزبيران الارض تعج الى ربها من نومة أعلماء بالضحى محافة الغفلة عليهم؛فندب اجتناب ما فيه الحوف والله اعلم.

# فى نبوع النبى صلى الله عليه وسلم

دوی عن میسرة قلت یا نیمانه می کتبت نبیا ۴ قال و آدم بین الروح و الحسد، فیه استعال بین اواحد ولایکون بین فی اللغة الالا ثنین لکن الواحد ۲۰ ما وصف بوصفین دخل بذلك فی معنی الا ثنین كقوله تعالی ( واعلموا آن آنه بحول بین المره و قلبه ) و كان آدم جسد المجرد اثم صارد ا روح فكان متصفا بوصفین محتلفین فی از بذلك ادخال بین فی وصفه ، و الصحیح الذی علیه

المعول ان الحسد غير الروح يوجد احدهابدون الآخر فاستعمال بين طابق عمره وكذا المره وقلبه متفايران عسلي كل حال سواه اريد بالقلب الحارحة الهصوصة اوغيرها وشرح حال القلب يطول .

قال ابوجمفر رحمه الله وانكان كتب حينئذ نبيا فقدكان كتبه الله نبيا قلدكان كتبه الله نبيا قلد كان كتبه الله نبيا قبل ذلك في اللوح المحفوظ ثم عاد اكتتابه الياء في الوقت المذكور كما قال (ولقدكتبنا في الزبور من بعد الذكر) الآية .

قلت اعادة اكتتابه اياه صلىالله عليه وسلم رفع لشانه وتنويه لقدره مخلاف سائر الانبياء .

ماجاء في سنه صلى الله عليه وسلم

روى عن عا نشة رضى الله عنها انه صلى الله عليه وسلم تا ل لفا طمة ف

مرضه الذي مات فيه مما سارهابه وإخبرت به عائشة بعد وفاته قالت اخبر ني انه اخبر هاانه لم يكن نبي كان بعد نبي الأعاش نصف عمر الذي كان قبله واخبر في ان عيسى عاش عشرين وما ئة ولا اراني الاذا هبا على ستين \_ وعن زيد بن ارقم بمعناه وفي هذا ما يصحح قول من قال من الصحابة أنه توفي على راس ستين خلا فا لمن قال منهم ثلاثا وستين و لمن قال خسا وستين و الله اعلم .

# كتاب الهضوء

و نيه عشر ون حديثا

فى فضل الوضوء

فيا روى عن عنمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئى هذا ثم الى المسجد فركم ركعتين غفر الله له ماتقدم من ذنبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفتر وا، يعنى فتذ نبوا على رجاء ان تفعلو اكذلك ليغفر لكم فا نه يجوزان لا تو فقو ا او تحتر موا .

فى غسل اليل ابتلاء دوى من توله صلى الله وسلم أذا استيقظ احدكم من نو مه فلينسل

اعضائه

يده قبل أن يدخلها في الاناء فإن احدكم لايدري ان باتت يده أو فيم با تت يده، وفي رواية فليفسل يده مر تين أو ثلاثا ، وفي بعضها فليفسل يده ثلاثا ، والمدنى أنهم كانو ايكتفون با لاحجار فكان يحتمل وقوع يدهم في النجاسة لا سيا أن عرقو أو غرقوا في نومهم فأمرو ابغسل اليد احتياطا ليتيقنو ا بطهار تهاو أن كانت الطهارة الثابتة با قبة حتى يتحقق انتقالها الى ضدها بدليل ماروى في الذي يحيل أليه وهو في الصلاة أنه يحد شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصر ف حتى يجد ريحا أو يسمع صو تا ، فلهذا قلنا غسلها مندوب لاه ا جب و معارضة فين الاشحى لاي هر برة قوله أذ أ اتينا مهر اسكم هذا بالليل كيف نصنع ؟ فقال أعوذ بالله من شرك يا قين هكذا سمعت الني صلى الله عليه وسلم، لذهو له عن معنى النعب الى ألوجوب فا نه أذا لم يقدر كان معذورا في ادخا ليده في المهر اس وكان على يقينه الأول من طهارة يده حتى يعلم يقينا نجاسة يده فلا يد خل الا نا مطلق وبهذا ينتنى انتضاد عن هذه الآثار ونعوذ بالله من حلها على ما يوجب تنا فياو تضادها.

روى عن لقيط بن صبرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واسبخ الوضوء وخلل بين الاصابع ، يستدل به على وجوب تحريك الخاتم في الوضوء لسعة مابين الاصابع وضيق مابين الخاتم والاصبع ولقول عمر رضى الله عنه لمتخم كيف يتم وضوء ك وهذا عليك فنز عه فألقاه ، و ذهب بعض الى عدم وجوبه منهم ما لك رحمه الله وفيا روى عن لقيط قال صلى الله عليه وسلم له وبالخ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، والامر بالميا لفة في حال الافطار دون الصيام بدل على عدم وجوبه إذ الصوم لا يدفع الوجوب ونبه عنها في الصوم يدل على فسا ده بدخول الماء حلقه ولوكان خطأتم في قول الله تعالى (اذا قتم الى الصلوة) الآية وفي حديث لقيط الامر بالمتخليل والمبالغة في الاستنشاق قالت الصلوة) الآية وفي حديث لقيط الامر بالمتخليل والمبالغة في الاستنشاق قالت الصلوة ) الآية وفي حديث لقيط الامر بالمتخليل والمبالغة في الاستنشاق قالت الصلوة من اهل العلم ان ذلك اصابة الفضل في ميا شرة الافعال الما مور بها من الوضوء والتيمم فان وفي ذلك غيره من نفسه اوا نغمس في ماء حتى مرغلي حمين الوضوء والتيمم فان وفي ذلك غيره من نفسه اوا نغمس في ماء حتى مرغلي حمين

اعضائه المامور بغسلها اجزأه منهم ابوحنيفة واصحابه و قالت طائفة منهم ان ذلك لا يجزيه حتى يمر المتولى ذلك بنفسه من نفسه منهم مالك والقول الاول اولى بتأ ويل الآية لانهم لا يختلفون ان مقطوع اليد من مرفقيه عليه ان يولى غيره من نفسه ليكون بذلك كفا عله بيديه قدل ذلك على ان الفرض انما هو ف فعل ذلك في نفسه اما بنفسه او بفعل غيره ولوكان الفرض في ذلك فعله اياه بيديه ملكان قد سقط الفرض الذي كان عليه ان يفعله بها ولم يكن عليه سواه من فعل غيره ذلك به اذ ليس في الآية ذلك ولا في السنة التي ذكر تا آنفا

قال القاضى والمعلوم من مذهب ما لك خلاف مانقل عنه اولاغير أنه لا يجوز عنده ان يفعل به من غير علمه لعدم النية منه حينئذ وا ما الانغاس في الما ه دون امرار اليد لا يجوز عند مالك في المشهور عنه ولو قيل ان من ولى ذلك من نفسه غيره من غير ضرورة لا يجزيه لا نه نوع استنكاف عن عبادة الله وتهاون مها لكان قولا حسنا .

في الوضوء من النوم

روی عن ابن عباس رأیت رسول الله علیه وآله وسلم صلی رکعتی الفجر ثم نام و هوسا جد او جالس حتی غط او نفخ ثم قدام الی الصلاة نقلت ۱۰ یا رسول الله انك قد نمت نقال انما یجب الوضوء علی من نام مضطجعا فا نه اذ افعل ذلك استر خت مقاصله ، وروی عنه انه بات عند میموند خالته نقدام النبی صلی الله علیه و آله وسلم فتوضاً من شنة معلقة قال فوصف وضوء موجعل یقله بیده ثم قام ابن عباس فصنع مثل ماصنع النبی صلی الله علیه وسلم ثم جئت نقمت عن شائه فاخلفنی فعلنی عن یمینه فصلی ثم اضطجع فنام حتی نفخ می آتی بلال فاذ نه بالصبح فصلی ولم یتوضاً.

لاتضاد بين القول و الفعل لان المقصود في الحديث الاول اعلام ابن عباس بما محتاج الى علمه من حكم النوم في نفسه وسائر الناس فعجل له ما به الحاحة الى معرفته وأخر حكم نوم النبي الله صلى الله عليه و سلم في الحديث

الثانى وبينه بفعلة محضر ته ليعلم ان حكمه في ذلك مبا ثن لحكم ا منه فا جتمع له بقوله وفعله جو اب ما سأ له عنه من حكم النوم في نفسه وغير ه وا نما افتر ق حكمه وحكم امته فيه لقوله أن عيني تنامان ولاينمام قلبي ، والوضوء لايجب الا من نوم فيه استر خاء المفاصل و إذ الم ينم قلبه لم تستر خ مفاصله و لعل القول والفعل كانا في ليلة واحدة ، وروى عن على عن الذي صلى الله عليه وسلم ان العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ، فعل يقظة العين مثل الوكاء للقربة فاذانا مت العين استرخي ذلك الوكاء فكان منه الحدث، وروى أنما العينان وكاء السنه فاذانا مت العينان استطلق الوكاء ، كني جذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح وهذا من احسن الكنايات والطفها فعرف ان الطهارة لا يتقضها منه الاماكان معه استرخاء المفاصل دل عليه توله السلام إذ انعس احدكم في صلاته فلير قد حتى يد هب عنه النوم فان احدكم اد اصلى و هو نا عس لا يد رى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ، وكذا تو له صلى الله عليه وسلم عند رؤيته حبلا ممد و د ابين ساريتين في المسجد ما هذا الحبل ؟ فقا لو افلا نة تصلي فاذ ا خشيت ال تغلب ا خذ ت به فقال فلتصل ما عقلت فاذ اغلبت فلتنم ففها محة الصلاة مع ١٥ مخالطة النوم لغير المسترخي ، وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظو الحاء عمر فقال يارسول الله الصلاة الصلاة قال فصلوا ، ولم يذكر الهم توضؤ اءوكان ابن عمر ينام قاعدا ولايتوضا واذانا م مضطجعا توضأ ، على هذ اكان الصحابة في زمانه وبعده وعلى هذ امحمل تول ا بي هر ر مَّمن استحق نو ما فقد و جبعليه الوضو .دفعاً للتعارض و التنافي.

## غسل الذكر من المذى

روى انعليا امر حمار اليسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذى نقال يغسل مذاكيره ويتوضأ فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذى وينقطع كالأمر بنضح ضرع الحدى بالماء لثلا يسيل اللبن وليس بواجب دل عليه

مار وى عن النبى صلى الله عليه و سلم متو اثر ا من تو له فيه الوضو ه ، فأ خبر بالو اجب و فيه ما ينقى ان يكون فيه و اجب سو آ .

## فى المسح على الحفين

وروى عن ابن عباس قال مسبح رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم

الحفين فسئل أقبل الما ثدة اوبعد ها فقال واقه ما مسح بعد الما ثدة و لأن امسح على ظهر عبر با ففلاة احب الى من ان امسح عليها ، و لا تعلق لما نعه فيه لا نه صح قبل نز ول الما ثدة و ليس فيه نهى عن ذلك بعد النزول و نفى ابن عباس عمول على عدم رق يته بنفسه واختياره بقرك المسح فى خاصته لا نه من قوم قد اختصهم رسول القبصلي الله عليه وسلم دون الناس بثلاث ، اسباغ الوضؤ ، ومنع اكل الصدقة ، ومنع انز اها لحما رعل الفرس ، فيكون المسح عنده لغيره من الناس باقيا ١٠ على حكمه كماكان وله ايضا غير أن از وم ما اختصه بهرسول الله صلى الله عليه وسلم اولى به من غيره بدل على هذا ما روى عنه انه سئل عن المسح على الخفين فقال السبا فر ثلاث أنا م ولياليين و للمقيم يوم وليلة ، و الذى يصحح ان دسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسح عسلى خفيه يعد نز ولى الما ثدة ان جرير اقال رأيت رسول الله عليه وسلم مسح عسلى خفيه فقالو ابعد نز ولى الما ثدة فقال ١٠ رسول الله عليه وسلم مسح عسلى خفيه فقالو ابعد نز ولى الما ثدة فقالى ١٠ الماست بعد نز ولها و ما رأيت رسول الله عليه و آله و سلم يسح الابعد ما زلت .

وما روى من اسلامه قبل و فا ته بار بعين يوما لا يكاد يصبح لأن بعثه صلى الله عليه وسلم ا يا ه لتخريب ذى الحلصة وكان بيتا فى ختعم يسمى الكعبة المجانية معه مائة و خسون فا رسا من احمى ودعاه ه له بقوله اللهم اجعله ها ديا مهديا ، وضر به بيده على صدره ليثبت على الحيل ثم انطلاقه اليها وتحريقها وتركها كأنها حل اجرب مشهور يدل على قدم اسلامه وكذا قوله صلى الله عليه وسلم له فى حجة الوداع استنصت الناس ثم قال : لا ترجعوا بعدى كفاروا

يضر ب بعضكم رقاب بعض ،كان فى ذى الحجة وهو سسلم ثم عاش الى اثنتى عشرة ليلة من ربيم الاول يدل عليه .

#### في التيمم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اعطيت الليلة خمسا ما اعطيمن احد قبلى ، ارسلت الى الناس عامة وكان من قبلى انما ارسل الى قومه ، و نصرت على العدو بالرعب ولوكان بينى وبينه مسبرة شهر ملى منارعا ، واحلت لى الغنائم وكان من قبلى يعظمون اكلها كانوا يحرقونها ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا اين ما ادركتنى الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلى بعظمون ذلك الماكانوا يصاون فى كنا تسهم وبيعهم ، و الخامسة هى مسئاتى قبل لى سل فان من قبلك قد سأل فأخرت مسئاتى الى يوم القيامة فهى لكم ولمن شهد ان لا اله الا اقد

واستدل جدًا على ان ماكان من الارض مسجد اكان منها طهورا و من ذهب اليه ابو حنيفة و خولف فيه و حمل على الا نقسام على ان المراد بعضها مسجدا و بعضها طهورا و ممن خالفه ا بو يوسفوا حتسج بحديث حذيفة عن و رسول الله صلى الله عليه و سلم فضلنا على الناس بثلاث ، جعلت لنا الارض مسجدا و جعلت لنا تربتها طهورا ، و جعلت صفو فنا كصفوف الملا ئكة ، واعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من تحت العرش لم يعط منه احد قبلي ولا يعطى منه احد بعدى .

وروى أن عروبن العاص حين امر على جيش فيهم عمر بن الحطاب احتلم في ليلة باردة فتوضأ لما أشفق على نفسه الهلاك وأم اصحابه فلما تمند مواشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امنا جنبا فأعرض عنه و قال لعمر وأصليت جنبا فقال نعم اصابني احتلام في ليلة باردة لم يمر عملى وجهى مثلها قط فخيرت نفسي بين ان اغتسل فأموت او اقبل رخصة الله فقيلت رخصته وعامت ان القه

ارحم بی فتو ضأت ثم صلیت نقال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنت ما احب انك تركت شیئا صنعت لوكنت فی القوم لصنعت كما صنعت .

ذهب بعض الى جو از استعال الوضوء مكان التيمم للجنب بل هو أولى له منهم احمد بن صالح و هو فاسد لان الله تعالى جعل التيمم بدلا من الغسل كما جعله بدلا من الوضوء فلا يجزئ فى ذلك الوضوء و يحتمل ان قضية عمرو كانت قبل نزول آية التيمم حين كان الفرض على عادم الماء الصلاة بلاطهارة دل عليه عدم انكاره صلى الله عليه و سلم على اسيد بن حضير و من معه لما صلوا بغير وضوء فى مسير هم طالبين لقلادة عائشة فى منز لى نزلوه فحضرت الصلاة وليس لهم ماء وذكر و اذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فنزلت آية التيمم .

في العرق

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عند ام سليم وكان كثير العرق فاعتدت له نطعا يقيل عليه فتجعله فى فارو رة فقا ل ما هذا يا ام سليم؟فقالت عرقك يا رسول الله اجعله فى طبيى فضحك النبى صلى الله عليه وسلم على ماكان منها ولم ينكر عليها علم بذلك طهارة العرق لطهارة اللحم وكذاكل مأكول لحمه طاهم عرقه و ما لا يؤكل لحمه لتحريم او لكراهة لهر قد حكم لحمه .

#### سور الدواب والسباع

روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع ؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الحبث ـ وفى رواية وما ينوبه من السباع والدواب فيه ما يدل على ان ما دون القلتين يحمله ولايعارضه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم لها ما فى بطونها وما بقى فهولنا طهور جوابا لمن ٢٠ قال يارسول الله تردها يعنى الحياض التى بين مكة و المدينة السباع والكلاب والحمير لان مداره على عبد الرحمن بن زيد وحد يثه عند ا عل الحديث فى نهاية الضعف يؤيده ما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور

الآناء اذا والغ فيه السكلب ان يغسل سبع مرات الاولى بتر اب ـ وروى في الحرة غسل مرة اومرتين شك فيه قرة .

فه فدا اخبار بنجاسة سور الكلب والحرولا يضره توقيف ابن سيرين هذا الحديث على ابي هريرة لعلمه ان كل حديث ابي هريرة عن النبي صلى اقه عليه وسلم وعدم اشتباه امره على الناس او لا يعارض هذا بما روى عن عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناه الواحد وقد اصابت الهر منه قبل ذلك لأن راويه حارثة بن ابي الرجال وهو متكلم فيه ولا بما روى عن ام داود بن صالح بن دينا رأن مو لاة لعائشة ارسلتها بهريسة وهي تصلى فاصابت هي ة منها فلها انصر فت عائشة قالت للنساء كلن فلوتقين موضع فم الهرة فاصابت هي ة منها فلها انصر فت عائشة قالت للنساء كلن فلوتقين موضع فم الهرة وحد ورتها عائشة ثم اكلت من حيث اكلت الهرة ثم قالت ان رسول انه وسلى الله عليه و سلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليه كم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بفضلها لان ام داود هذه ليست ممن يوخذ عنها ولان قوله ليست بنجس يحتمل انه اراد في كونها في البيوت وفي الم ستها الثياب لا في طها رة سورها وكان ابن عمر يجعل سور الهركسور الكلب،

وعن ابى هريرة يغسل الاناء من الهسركما يغسل من الكلب، اراد تمثيله في وجوب الغسل لا في العدد اذا التشبيه لا يعمم كقوله تعالى (الا اممالكم) ولان لحمه حرام فالقياس حرمة سوره.

#### فيالارواث

قد استدل من رأى اروات ما يؤكل لحمه طاهرا با لحديث المشهور الذى رواه ابن مسعودكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عند البيت فقال ملأ قريش ا يكم يأخذ هذا الفرث بدمه فيضعه على ظهره اذا سجد فا نبعث اشقا ها فأخذ فرث جزور نحر ووضعه على ظهره وهو سا جد فجاء ت فا طمة تسعى فأخذ تم من ظهره فلما فرغ من صلاته دعا عليهم ثلاث مرات وسمى رجا لا

تلبواكلهم في تليب بدر تتلي .

وعن ابن مسعود انه صلى وعلى بطنه فرث ودم فلم يعد الصلاة منهم مالك و النورى و زفر و الحسين بن صالح و خا لفهم ا بو حنيفة و اصحا به رضى الله عنهم بما روى زكر ياو شعبة عنه ان الذى التى على ظهره صلى الله عليه و سلم فى خلاته سلا جزور و هو و عاء الولد مما لا فرث فيه ولادم كسائر لجمها و رواية الا ثنين اولى من رواية على بن صالح و لا نه اذا تعارضا وجب الرجوع الى النظر عند عدم دليل فو ته و الاصل المتفق عليه ان دماء الا نعام كدماء بنى آدم غير راجعة الى حكم لحو مها فو جب ان يكون اروا ثها كذلك لا يرجع فيها الى حكم لحو مها فو جب ان يكون اروا ثها كذلك لا يرجع فيها الى حكم لحو مهابل يكون كنائط بنى آدم و يحتمل عدم اعادة ابن مسعود صلاته لقلة مقدار النجس ولا يقال فقد كان سلاها جزء ميتة لان ذبا مجهم غير مذكاة لا نهم مقدار النجس ولا يقال فقد كان سلاها جزء ميتة لان ذبا مجهم غير مذكاة لا نهم و ثنيون فيجوز صلاة حاملي نجاسة من ميتة وغيرها لا نه كان في اول الاسلام قبل تحر بم ذبا محهم .

فىالاستحاضة

روى عن حمنة ابنة جحش آنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ تت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الى استحضت حيضة منكرة من شديدة فقال لها احشى كرسفا فقالت آنه اشد من ذلك آنى آئيج ثجا قال تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة آيام اوسبعة نم اغتسلى غسلا وصومى وصلى ثلاثا وعشر بن أو اربعا وعشر بن أو أخرى الظهر و قدمى العصر و اغتسلى لهم اغسلا و أخرى المغرب و تدمى العشاء و اغتسلى لهما غسلا و هذا احب الامرين الى .

المعنی هذا انه امرها ان تتحیضی علم الله ما اکثرظنها انها فیه به حا ئض با لتحری منها اذ لك لا انه رد الحیار فیه الیها من غیر تحر منها كما امر من دخل علیه شك فی صلاته ان یتحری اغلب ذلك فی قلبه فیعمل علیه و هذا انما یكون عند نسیا نها ایامها التی كانت تحیض فیها فأمر ت با لتحری كن شك فی صلاته و لم یعلم كم صلی .

و تولـه ستة ايام اوسبعة ايام شك من الراوى وانما امرها النبى صلى الله عليه وسلم بأحد العدد بن الذى اخبرت انه كان عدد ايا مها وذهب عنها موضعها من الشهر لاانه خبرها في احدهها .

و توله فأخرى الظهر و قليمى العصر فهو على الرخصة لها من الجمع بين الصلاتين لانه لاياتى علمها و قت صلاة الااحتمل ان تكون فيه حائضا او طاهر أيجب علمها الفسل او مستحاضة مجب علمها الوضوء فكان علمها ان تفتسل لو قت كل صلاة حتى نخرج عن المهدة بيقين فلما محزت عن ذلك جعل لها ان مجمع بين الصلاتين بفسل واحدبتاً غير الأولى منها الى وقت الاخرة و تفتسل للصبح غسلا وهذا احسن ما تقدر عليه في صلاتها و انما امر تان تصليها في وقت الآخرة منها دون الاولى منها لمنين .

الاول انها لوصلتها في وقت الاولى منها لصات الآخرة قبل وقتها والثانى انها اذا صلت بالفسل عند دخول الآخرة فقد صلتها طها رة عفقة الى آخر الوقت ثم مجموع ما فيل في المسئلة اربعة اقوال الغسل لسكل صلاة ، وثلات مرات في اليوم ، ومرة في كل يوم ، ومرة واحدة في كل شهر و الاول اشق ثم وثم والأجر على قدر المشقة ، وروى عن عائشة ان فاطمة بنت الى حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف فذا كان ذلك فا مسكى عن الصلاة و اذا كان الآحر فتوضي وصلى، فيه اعتبار دم الحيض بلونه و هو حديث لم يروه عن عروة عن عائشة الاعجد بن المثنى وقد انكر دلك عليه ارواية من خالفه في ذلك وان او قفه على عروة بن النظر الصحيح على سائر الاحداث فان الوانها غير معتبرة كالغائط و البول و الما الاحكام لها في انفسها لا لألوانها .

و اهـل العلم فى دم العرق عـلى مذهبين ـ ليس بحدث عند اهل المدينة وحدث عبد غيرهم وليس احد منهم اعتبر لونه فـكان مثل ذلك النظر فى دم الحيض بكون حكه حكم نفسه لاحسكم لونه و روى عن سليمان بن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الايالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذى اصابها ثم لتدع الصلاة ثم نتغتسل ولتستثفر (١) بثوب ثم لتصل .

في قو له صلى الله عليه و سلم لتنظر الى عدد الليالى و الأيام ما يدل على ان الحيض ليال و ايام و هو ثلاثة ايام لا اقل منها و هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه فان عورض بفساد الاسنا دبتوسط مجهول بين سليان و ام سلمة فقد وجد نا من حديث ابن عمر و ابى هريرة مسند اما يدل على اقل الحيض و هو قو له صلى الله عليه و سلم يا معشر النساء تصد قن و اكثرن الاستغفار فانى رأيتكن اكثر اهل النار فقالت امرأة منهن ما لنا يارسول الله ؟ قال تكثرن اللعن و تكفرن العن يا رسول الله و قال تكثرن اللعن فالت يا رسول الله وما نقصان العقل و الدين ؟ قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين في تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل و تمكث ليالى ما تصلى و تفطر رمضان الهذا نقصان الدين – و اللفظ لابن عمر و في حديث ابى هريرة تمكث احداكن الثلاث و الاربع لا تصلى قال الطحا وى ولا نعلم شيئا روى عن رسول الله و توك خلاف به الثلاث و الاربع لا تصلى مقدا ر قليل الحيض غير ما ذكر ناه فو جب القول به و ترك خلاف ... و المناه عليه و سلم في مقدا ر قليل الحيض غير ما ذكر ناه فو جب القول به و ترك خلاف ... و المناه عليه و سلم في مقدا ر قليل الحيض غير ما ذكر ناه فو جب القول به و ترك خلاف ... و المناه به القول به و ترك خلاف ... و المناه به و ترك خلاف ... و المناه به و ترك خلاف ... و المناه به و ترك خلاف ... و ترك فل مقدا و ترك فل و ترك فل و ترك فل و ترك خلاف ... و ترك خلاف ... و ترك فل و ترك فل و ترك خلاف ... و ترك فل و ترك فل و ترك فل و ترك و ترك فل و ترك و ترك فل و ترك

#### في اتيان الحائض

روی عن ابن عباس عن النبی صلیانه علیه و سلم فی الذی یأتی امرأنه . ب
و هی حا ئض قال لیتصدق بدینا رأ و بنصف دینا ر ـ هدا حدیث مضطرب
او قفه بعضهم عسلی ابن عباس و رفعه بعضهم و قال بعضهم فان لم یجد فبنصف
دینا رو قال بعضهم ان کان فی الدم العبیط فدینا روان کان فی الصفرة
فینصف دینا ر .

<sup>(</sup>١) ن\_ ولتستذفر

وروى عن عمر و كانت له امرأة تكره الجماع فكان اذا ارادها اعتلت بالحيض فوقع عليها ظانا كذبها فاذا هي خائض فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يتصدق بخسين دينارا - ثم الصدقة التي امرها قبل انها قربة الى الله تعالى كالصدقة عند كسوف الشمس ويحتمل انها كفارة والقربسة اولى لان الكفارات المأمور بها قد خلط فيها الصوم بغيره كزاه الصيد و فدية الأذى او جعل بدلا منها ككفارة اليمين والظهار و القتل والفطر في ومضائب عامدا و هذه ليست كذلك .

#### في ترك الجمعة

روى عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة في غير عــذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينا رــ فيه أن من تركها بعذر لاشىء عليه و إنها صدقة لا كفارة لانها تجب بفعل ما يو جبها بعذر وبغير عذر لان الفرق بينهما في الاثم لافي الكفارات ، قلت ، فعلى هذا يازم أن تكون الصدقة في باب الحيض كفارة لان عمر امربها مع كونه معذورا فافهم .

## في وجوب غسل المرأة اذا احتلبت

روی ان حبرا من احبار الیهو د قال ارسول الله صلی الله علیه وسلم اسالك عن الولد قال ماء الرجل ابیض و ماء الرأة اصفر فاذا اجتمعا فعلا منی الرجل منی المرأة أذ كر باذن الله واذ اعلانی المرأة منی الرجل آنث باذن الله فقال الیهو دی صدقت و انت نبی ثم انصر ف فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد سألنی عن الذی سألنی عنه و مالی علم بشیء منه حتی اتانی الله عنو جل به .

و روى ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على الراة برى زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت بللا فقالت و تفعل ذلك المرأة فقال ترب (١)جبينك و الى يكون شبه الحؤولة الا من ذلك اى النطفتين سبقت الى الرحم غلبت الى الشبه لا تعارض بين

الحديثين

الحديثين لان في الاول الاذكار والايناث بعلو احد الما ثين الاخروق الثاني الشبه بسبق احد الما ثين ألا خرالى الرحم فلكل حديث معنى وكذا لا يعارض الاول حديث حذيفة حمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم اربعين ليلة فيقول يا رب ما ذا أشقى ام سعيد؟ فيقول الله فيكتبان فيقول ذكرام انثى ؟ فيقول الله فيكتبان رزنه وعمله ومصيبته ثم تطوى الصحف فلا نزاد فها ولا ينقص وروى عنه ايضا انه قــال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مربا لنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله عن وجل المها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ثم قال يارب اذكرام انثى فيقضى ربك عن وجل ماشاء ويكتب الملك ثم يقول بارب اجله فيقول ربك ماشاء ويكتب الملك ثم يقول يارب رزته فيقض ربك ماشاء و يكتب الملك ثم يخرج بالصحيفة في يده فلا يزيد على امر ولا ينقص لان الحديث الأول انما هوعلى المني قبل إن يكون نطفة عاقدر الله فيه إن يكون ذكراً أوانثي مع علواحد الما ثين ثم في حديث حذيفة شق السمع والبصر بعد تلك المدة وسؤال الملك مستعلما عا تقدم من الله فيه أذكر أم ا بثي ليكتب في الصحيفة و قد تقدم عـلم الله قبل ذلك فلا تعارض ثم الحديث الثاني لحذيفة اذا ١٥ مربا لنطفة اثنا ن واربعون ليلــة وقع كالتفسير لما ابهم في تو له في الاول بعد ما يستقر في الرحم اربعين فا فهم .

#### كتاب الصلاة

وفيه ثمانية وتسعون حديثا

#### في تفضيل المساجد

روى عن ابى ذرأنه قال يا رسول الله اى مسجد وضع فى الارض قبل قال المسجد الحرام قال قلت كم بينهما قال المسجد الحرام قال قلت كم بينهما قال ادبعون سنة و اينها ادركتك الصلاة فصل فهو مسجد، لانشك ان بانى المسجد

الحرام ابراهيم كما لا يشك ان با نى المسجد الا قصى داود وابنه سليمان من بعده وكان بين ابرا هيم وبينهما من المدد ما يتجا و زعن الا ربعين با منا لها ولكن الوضع غير البناء و السؤال عن مدة ماكان بين وضعهما لاعن مدة ما بين بنائها فيحتمل ان يكون واضع المسجد الاقصى بعض الانبياء قبل داود وسليمان ثم بناه داود وابنه في او قت الذي بنياه فيه وكذلك يجب ان يحل تاويل مناه عليه قال على رضى الله عنه اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا مرسول الله الله الله والقاه و اهداه و بالله التوفيق .

#### في فضل المكتوبة في المساجل

روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصلاة في مسجدى هذا خبر من الف صلاة فيا سواه من المساجد اللا المسجد الحرام، وروى عن عمر صلاة في المسجد الحرام افضل من ما ئة الف صلاة فيا سواه من المساجد الامسجد الرسول فا نما فضله عليه ما ئة صلاة ، وهذا مما لا يعرف رايا وعن ابن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدى هذا افضل من الف صلاة في اسواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في ذلك افضل من مائة صلاة في هذا .

وروى جابر ان سول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة فى مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيا سواه الا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام ا فضل من ما ثة صلاة فيا سواه حكا نه يعنى مسجده صلى الله عليه وسلم فعلنا بهذا ان افضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام لان الصلاة فيه كما ثة الف صلوة وفى مسجد المداينة كالف ثم طلبنا لنقف على فضل الصلاة في المسجد الاقصى فلم نجد ما يدل على فضل له على غيره من المساجد سوى الثلاثة المذكورة في هذه الآثار غير ماروى عن ابى ذرساً الت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدك افضل ام الصلاة في بيت المقدس فقال صلاة في مسجدى مثل اربع

صلوات في مسجد بيت المقد س ولنعم المصلى هو ارض المحشر او ارض المنشر، فيه ما يدل على ان الصلاة فيه كما ثنى صلاة و حمسين صلاة فى غيره، وروى ابو الدرداء عن الذي صلى الله عليه وسلم صلاة فى مسجد بيت المقد س حمسائة صلاة ، ففيه ان العسلاة فى مسجد المدس ، وروت ميونة مولاته صلى الله عليه و سلم انها قالت افتنافى بيت المقدس فقال ارض ميمونة مولاته صلى المتوه فصلوا فيه فان الصلاة فيه كما لف صلاة فى غيره ، ففيه ان فضله كفضل مسجد المدينة فو قفنا بذلك على ان الله تعالى من على عبا ده زيادة منة بتفضيل الصلاة فى مسجد القدس درجة فد رجة الى ان ساواه فى الفضيلة مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وفى اعمال المطى اليه واعطاء الثواب عليه .

### في فضل النافلة في البيت

روى زيد بن ثابت عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصلاة صلاتكم في بيو تكم الا المكتوبة ، ففيه ان صلاة النا فلة في البيوت افضل من صلاتها في المساجد الثلاثة فيكون التفضيل السابق الصلاة في المساجد الثلاثة في القرائض لا غير و يعلم به فقه من قال أو نذر أن يصلى نه صلاة في المسجد الحرام او مسجد المدينة او مسجدا الأقصى فصلاها في بيته انها تجزيه لانه صلاها ه افي موضع صلاته ايا ها فيه افضل من صلاته ايا ها في الموضع الذي عينه واوجبه على نفسه و هو مذهب الى حنيفة وعده قول ابي بوسف فيه مضطرب.

#### في مسجد قباء

روى ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يأتى مسجد قباء ما شيا وراكبا و روى عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى شيئا من المساجد . . الا مسجد قباء وكان ابن عمر يفعله ، ففيه انه كان من عادته صلى الله عليه وسلم ذلك لا نه لم يقل انه اتى وفيه تحضيض اصحابه على اتيا نه وروى ذلك عنهم كا ذكر في حديث نافع عن ابن عمر قال كان سالم مولى ابى حذيفة يؤم المهاجرين الأواين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابوبكر وعمرو ابوسلمة وزيد بن عامر وكان سالم اكثرهم ترآنا، وفيه ما يخالف رواية المعرورين سويد انه كان مع عمر رضي الله عنه بطريق مكة فرأى ناسا يذهبون مذهبا فسأل عنهم قالوا يأتون مسجدا صلى فيه رسول الله صلىالله عليه وسلمفقال انما هلك من كان قبلكم با شباه هذا يتبعون آ أار نبيهم فا تخذ و ها كنا أس وبيعا من ادركته الصلاة في شي من المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل فيها و الا فلا يتعمدها الا ان يقال مجل كلام عمر على موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن الصلاة ا دركته فيه لا لفضيلة فيه و الناس قصدو ه لتعظيمه و تفضيله على غير ه من المواضع فيؤول الى ا تباع من كان تبلهم من الأم فيها فعلوه قالد لك مهاهم مخلاف مسجد قباء فان نه فضيلة كم سيجيء وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى مسجد قباء فصلى فسمعت به الانضار هاءوا فسلموا عليه فاشار علهم بيده ردا اسلامهم وعنه خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم الى قباء ليضل فيه فسمعت الانصار ـ الحديث، ولا يقال ان صلاة المر -في بيته افضل الا المكتوبة فكيف كان يترك الافضل ويتجشم المسافة الى ماهو دونه لا نه يحتمل ان ذ لك لما و جب عليه صلى الله عليه وسلم ان لا يجلس فيه حتى يصلي فيه قبل الحلوس كما أمر الناس بتحية المسجد لا لما سواه و ا ما التطوع في بيته فا فضل من الصلاة في كباء لانه لا فضلها على الصلاة في مسجده وهو نوق مسجد قباء في الفضل كا نت احرى ان تكوين في البيوت افضل منها في قباء وان كان لمسجد قباء ايضا فضيلة يؤتى من اجلها دل عليها ما ذكر اقه تعالى في شا نـــه وشان المسجد الذي زعم الذين بنوه انهم بنوه ليكون كثله وشنان ما بينها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه لمو اصلة الانصار والاجتماع لهم فيه لالصلاة فريضة ولانا فلة لان الفريضة في مسجده وا انا فاية في بيته افضل وما روى انه كان ياتي مسجد قباء ليصلي فيه فهوكلام قا له ا لر ا و ي لعلمه ان الني صلى ا لله عليه وسلم كان لاياً تيه ليجلس فيه الا صلى فيه قبل الجلوس ، قال القاضي ولو قيل

ان الصلاة فيه فضلاعلى ما سوى المساجد الثلاثه لمن لم يكن من اهل هذه الثلاثة ولمن كان منتا با لابيت له لكان صوابا والله اعلم .

وعن ابى سعيد الحدرى ان رجلامن بنى خدرة ورجلامن ببى عوف امتريا فى المسجد الذى اسس على التقوى فقال العوفى هو مسجد نا بقباء و قال الحدرى هو هذا المسجد مسجد ر ول الله صلى الله عليه و سلم فا تيا النبى صلى الله عليه و سلم فسالاه فقال هو هذا المسجد مسجد رسول الله وفى ذلك خير كثير ،

وعن عروة هو مسجد تباء الذي اسس على التقوى لبنيا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه.

روى عن عائشة اول مر حمل حجر قبلة مسجد قباء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم عمل ابو بكر آخر ثم حمل عمر ثم عمل عثمان نقلت يارسو ل الله 🕠 الاترى هولاء يتبعونك فقال ا ما انهم أ مراء الخلافة بعدى، و يؤيده ماذ كر عن سعيد ننجبر أن بني عمر وبن عوف ابتنوا مسجد قباء وصلي فيه الرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَسَدُ هُمْ بِنُوعُتُمْ بِنُ عُوفَ وَبِنُوا مُسْجِدُ الْصَرَّارِ وَقَصَدُوا بَدُّ لَكَ التفريق بين المؤمنين لانهم كانوا يصلون مجتمعين في قباء فيغتص بهم وارصدوه لمن حارب الله و رسوله و هو ابو عامر اار اهب الذي سماه الرسول صلى الله عليه ١٥ وسلم الفاسق وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيه كما صلى ف مسجد بني عمهم فنزات الآية فأمر جاعة فيهم وحشي ناتل حمزة بتخريبه وتحريقه وجمل مکانه کناسه یلقی فیه الجیف و ما روی بحد یث متصل من روایة جار وانس وغير ها انه لما فرلت فيه رجا ل يحبون ان يتطهر و ا قال النبي صلى الله عليه وسلم يامعشر الانصار إن الله قد ا ثني عليكم خبر ا في الطهور فما طهوركم؟ قانوا ٢٠ نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابــة ونستنجى بالماء تال هو ذ اك فعليكو . فد ل انه مستجد قباء دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان الرجال هم الانصار دون من سوا هم، واقبال أن يقول مسجد الذي صلى الله عليه وسلم كان معمورا بالمهاجرين والانصار ومن سوا هم فانتخصيص بالانصار تحكم،وحديث سعيد بن

جبير منقطع لايقاوم حديث ابى سعيد الحدرى والله اعلم.

#### في بناء المسجد

عن ابى در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجد الله و اوكفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة ا وبنى له مثله فى الجنة وروى اوبنى له منه فى الجنة .

ومن روى بنى له مسجد افى الحنة يعود بالتأويل الصحيح الى مارواه الجماعة وذلك ان المساجد انما تبنى بيوتا ثم تعود مساجد بالصلاة فيها واذا اثاب الله البانى مثل ما بناه و الذى بناه بيت حتى يصلى فيه فيصبر مسجدا كذلك يبنى له مثله بيتا والحنة ليست بدار صلاة و لاعمل فيبقى ما بناه الله له فيها عثل اسم المسجد الذى بناه قبل ان يصلى فيه و قوله كفحص قطاة على التقليل لاعلى التحقيق كقوله فى العقيقة ولو بعصفوروف الزانية بيعوها ولو بضفيروف السارق يسرق البيضة، وقوله بنى له مثله المراد مماثلته فى التسمية لاغير كقوله تعالى، امم المثالكم.

#### في مسجد الدار

على عائشة رضى الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد أن تبنى في الدوروان تنظف وتطيب، لاحجة فيه لمن ذهب الى جعل مسجد الدار الذى يغلق بابها عليه و يحال بينه وبين الناس في حال ماوان كان اذن للناس بالصلاة فيه زائلا ملك ما لكه عنه كسائر المساجد والحق انه لا يصير مسجد ابذلك القدر وهو مذهب ابى حنيفة و اصحابه لانه محتمل انها ارادت المواضع التى فيها الدور لا الدوراتى يغلق عليها الابواب ويكون المسجد في خلال الدوروف افنيتها لا في داخل شيء منها بيا يغلق عليه ابوابها لانما جمع الدار من المواضع يسمى مجملته دارالان السكنى فيها لا تبيأ الابه قال تعالى (تمتعوا في داركم ثلا ثبة ايام) (فأصبحوا في ديارهم جائمين) (سأريكم دارالفاسقين) فدل ان البلدة تسمى داراو تسمى ديارا ومنه خير دور دارالفاسقين) فدل ان البلدة تسمى داراو تسمى ديارا ومنه خير دور

الانصارد اربى النجار الحديث واذا احتمل هذا التأويل سقط الاحتجاج به ووجب ان لا يعطى له حكم المساجد في رفع الملك عنه ودخول غير ارباب الدورفيه الاباذن جديدوان يجرى التوارث فيه والله علم.

#### فىالاذان

روى معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان المؤذنين اطول و الناس اعنا تا يوم القيا مة ، معناه ان الناس نطا ول اعنا قهم الى تواب اعالهم يوم الحزاء وبيهم تفاضل والمؤذنون لكثرة مرجوهم اطول اعنا قا من سائرهم (ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا) كما تخضع اعنا ق اهل المعاصى يو مئذ ( فظلت اعنا قهم لها خاضعين ) قال القاضى ومحتمل ان يكون مجاز اعن زيادة امنهم يوم الفزع الاكبر محيث يشتهر امرهم في الامن فلا يحقى . على احد لاشتها رعملهم في الدنيا ومنه فلان يمشى بين الناس طويل العنق اذ المخف على نفسه في زمان يستريب الناس فيه بالحوف على انفسهم من الظلمة ، فلت الاول لكونه اقرب الى الحقيقة احسن .

# في الأجرة على الاذان

روى عُمَان بن ابى العاص قال لى رسول الله صلى الله على وسلم اتخذ ه المؤذ نا لا يا خذ على اذانه احرا ، ليس فيه د لا لة على جواز اخذ الاجرة على الاذان به لعقد بل فيه جواز اخذ اجريكون كالمثوبة والتنويل على الافعال التى محمد فا علوها ايد و مو اعليها ويقوى با عهم عليها منه قوله تعالى (قل ما اسئلكم عليه من اجر فهولكم) مع ان من لا يقبل ذلك افضل عليه من اجر الذى من اجله اعطى فأ مر عثمان ان يتخذ افضل من يقبله لعلمه بالسبب الذى من اجله اعطى فأ مر عثمان ان يتخذ افضل على المؤذنين واعلاهم رتبة في ثواب الآخرة بقرك التعوض من الدنيا الدنية على الامور الدينية ، ثم القياس ايضا يمنع من اسحقاق الاجرعلى الاذان بالعقد لان مستأجره لا يملك بمقابلة الاجر الذي يبذ ه منافع الاجير ملكا خاصا يبين به

دونه وهو شرط فى كل عقد اجارة قضية للعاوضة فينبغى ان لا تجوز الاجارة عليه، قال القاضى شرط صحة الاجارة ان يكون المعقود عليه من الا فعال المباحة للاجير فان الواجب والحرام لا يعقد عليه شرعا والاذان مباح اومند وب وايس تملك المستأجر منفعة الاجير شرطا للا حماع على جواز الاستئجار على بناء المساجد.

قلت يملك المستأجر بناء المسجد اولا ثم يصير مسجد اعلى ملكه إذ و قف ما لا يملك غير صحيـع كالاعتاق اتفا قا وكفاك فارقا تسمية المستأجر بانيا للسجد ولايسمى مؤذنا وان وجد التسبب فيها.

#### في الصلاة خير من النوم

روى ابو محذورة ان النبي صلى الله عليه و سلم علمه في الآذان الأول من الصبح الصبح الصلاة خير من النوم، ففيه تحقيق للصلاة خير من النوم في الصبح و روى مثله عن انس وعن ابن عمر و روى عن حفض ان جده سعد المؤذن كان يؤذن لاهل قباء في عهده صلى الله عليه و سلم حتى نقله عمر في خلافته فاذن في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم و انه سمع من اهاه ان بلالااتي رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤذنه بصلاة الفجر بعدما ان فقيل ان رول الله صلى الله عليه و سلم قائم فنادى باعلى صو ته الصلاة خير من النوم فاقرت في تأذين الفجر ثم لم يزل الامر على ذلك، فيحتمل ان اكان من بلال متقدم لما في حديث ابى محذورة فصار من سنة الاذن ثم علم النبي صلى الله عليه و سلم الله محذورة الاذان واختلف الفقهاء فيه قنهم على تركه واضطرب فيه قول الشافي وحجته في تركه انه لم يكن فيها علم ابا محذورة و قد ذكر نا ذلك عن ابى محذورة غير أنه لم يوجد في روا ية الشافي اله عمن رواه عنه من اصحاب ابن جريج ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه او لامن الاستعال في اذان الصبح ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه او لامن الاستعال في اذان الصبح ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه او لامن الاستعال في اذان الصبح ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه او لامن الاستعال في اذان الصبح ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه او لامن الاستعال في اذان الصبح ولي والكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه الولامن الاستعال في اذان الصبح ولي الله المه وله ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الرويناه الولامن الاستعال في اذان الصبح ولكن نقهاء الحجاز والعراق على الهورة ولكن نقهاء المحاد والعراق على العراق على الرويناه الولامن الاستعال في اذان الصبح ولكن المه المحاد والعراق على المحاد والعراق على المحاد والفراء العراق المحاد والعراق على المحاد والعراق المحاد والعراق المحاد والعراق المحاد والعراق المحاد والعراق العراق المحاد والعراق العراق المحاد والعراق المحاد والعراق العراق المحاد والعراق المحاد والعراق العراق العراق المحاد والعراق العراق العر

# في الصلاة في الرحال

خطب ابن عباس في يوم الجمعة فلما اذن المؤذن فبلغ حي على الفلاح قال ناد الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض قال فقد فعله من هو خبر منى يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم و انى كوهت ان احرجكم، فعلم بهذا ان هذا عا يجب ادخاله في الاذان عند الحاجة اليه، وروى نافع عن ابن عمر أنه وجد بردا مسديدا في سفر فا مر المؤذن ان يؤذن معه بأن صلوا في رحالكم فاتى دأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر مثل ذلك اذا كان مثل هذا .

#### في امانة الموذن

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ثبت الأثمة واغفر المؤذن مؤتمن اللهم الأثمة واغفر المؤذنين اوارشد اللهم الأثمة واغفر المؤذنين ، على ما روى عنه من ذلك يعنى مؤتمن عسلى الاوقات الخمسة فيعتمده الناس في صلاتهم وفطرهم وفي اورادهم التي وظفوها والامام ضامن لان صلاة المقتدين مضمنة بصلاته صحة وقساد اوسهوا حتى لوصلى عدثا اوجنبا اوباد يا عورته متعمد اوهم متطهرون مستترون تفسد صلاتهم بالاتف ق والقياس انه اذا كان ذلك كذلك في العمد يكون في السهو مثله كما في حكم نفسه والقياس انه اذا كان ذلك كذلك في العمد يكون في السهو مثله كما في حكم نفسه الستوى سهوه وعمده في فساد صلاته .

قلت فعلى هذا الامام ضامن يعنى تضمن صلاته صلاة المقتدى والكلام سيق بيان فضيلة الامامة و فضيلة الاذان و تأويل القاضى يتحمل الاثم عنهم فيا اذا صلى على غير طهارة او اخل بشيء من الفرائص حتى افسد ها و هم لا يعلمون فيكون ما خوذا به دو نهم على حكم الضان اخراج للكلام عن المدح الى الذم "٢ و تقييد لا طلاقه محانة نا درة من احوا له من غير حاجة مع ان المؤذن المؤتمن اذا قصدا ضلال الناس عن الوقت وافساد عباد اتهم الموقتة عليهم يتحمل الاثم

عنهم ايضا فلا وجه لتخصيص الضان با لا مام حيثة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم با لتنبيت و الارشاد للائمة وبالمغفرة للؤذنين بما يصحح التا ويل الاول يؤيده ما روى عن عقبة بن عامر الجهني قال صلى الله عليه وسلم من ام الناس فأتم الصلاة واصاب الوقت فله ولهم وان انتقص من ذلك شيء فعليه ولاعليهم.

و ما روى عن ابى شريح العدوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام جنة فان اتم فلكم وله و ان نقص فعليه التقصير ولكم التمام فان تحل الامام اثم الحماعة إذا قصر يفهم منه صريحا فكان في حل الامام ضامن عليه ايضا تكرار والتاسيس اولى من التاكيد عن هدا الحديث ان الاقامة الى الامام دون المؤذن فكان عليه بالتقصير عن وقتها الاثم خاصة كما كان الاثم على المؤذن بالتقصير في طلب وقت الاذان وروى ذلك عن على رضى الله عنه انه قال المؤذن الملك بالاذان و الامام املك بالاقامة .

#### في التنافس على الاذان

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا مام ضا من والمؤذن مؤنمن فارشد اللهم الأثمة واغفر الؤذنين، فقا لوا يارسول الله تركتنا نتنا فس على الاذان قال كلا ان بعدكم زما فا يكون مؤذنو هم سفلتهم، ففيه انه سيكون زمان يترك اشر اف الفاس فيه الاذان وينتدب اليه من دونهم في النسب فتعلو بذلك مرا تبهم وهذا مثل ما روى عن الذي صلى الله عليه وسلم في القرآن ان الله يرفع به اقو اما و يضع بتركه آخرين وروى ان حمر لما استعمل تافع ابن الحارث على مكة فتلقاء بعسفان فسأ له عن استخلفه فقال استخلفت عليهم ابن الحارث على مكة فتلقاء بعسفان فسأ له عن استخلفه فقال استخلفت عليهم ابن ابزى مولى لفا فقال استخلفت عليهم مولى قال انه قارى لكتاب الله عالم بالفر ائنس قاض فقال عمر إن رسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقو اما و يضع به آخرين وانى الأرجو أن يكون ممن رفع بالقرآن فكذا يحتمل ان يرفع بالاذان من لم يكن رفيعا .

في

في حض را الحماعة

روى عن عتبان بن ما لك قلت يا رسول الله انى ضرير و ان السيول تحول بيني و بين المسجد فهل لى منعذ ر؟ نقال له النبي صلى المتعليه و سلم هل تسمع النداه ؟ فقال نعم فقال ما اجد لك عذر ا إذا سمعت النداه، رو أه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن مجمو دعن عتبان، قال الشه فعي و قدو هم فيه فيها نرى و الدليل ه عليه ان مالكًا اخبرنا عن ابن شهاب عن محمو د بن الربيع ان عتبان كان يؤم قو مه وهو اعمى وا نه قــال لرسول! لله صلى الله عليه وسلم أنها تكون الظلمة والطر والسيلوا أرجل ضربر البصرفصل بارسول الله في بيتي في مكان أتخذه مصلى فِحاءه رسولالله صلىالله عليه وسلم نقال اين تحب ان اصلى؟ فأشار الىمكان من البيت فصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . اختلف ا هل العــلم في وجوب . . ا حضور الجماعة على الضرير كو جومها على الصحيح لفطا تفة جعلوه كن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجهله اياه عن التخلف وعذره طا ثفة والقولان مرويان عن ا في حنيفة ـ و الصحيح و جو ب الحضور عنده و الى ذلك كان يذهب عد ولا يحكي فيه خلاف و قد خاطب ابن ام مكتوم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تلا ( لايستوى القاعدون من المؤمنين ) قبل انزال ( غير اولى الضرر) بأن تال له ه لو استطيع الجها د لجا هد ت فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له انك اعمى ولا فرض على الاعمى فدل على ان ما يستطيعه الاعمى يكون فيه كالبصير وحكم وجوب الحج عليه اذا وجد اليه سبيلا و قائدًا موصلا كذلك .

في التنفل قبل المغرب

روی عن عبد الله بن مغفل قالی رسول الله صلیالله علیه و سلم بین کل . به اذا نین صلاة، بین کل اذا نین صلاة، بین کل اذا نین صلاة ، بین کل اذا نین صلاة ، بین کل اذا نین اذ ان المغرب و اقامتها صلاة لان المذکو ربین کل اذا نین لا بین کل اذان و اقامة و لاشك ان بین اذان الفجر و اذان الظهر صلاة و هی رکعتا الفجر و ما یتطوع به بعد طاوع الشمس بعد حلها و کذا بین اذان الظهر و بین اذان العصر

صلاة لمن شاء وبن إذ إن العصر و إذ إن المغرب صلاة قبل صلاة العصر وكذابين المغرب والعشاء فهذا ظاهر الحديث ومن ادعى غيره فعليه بيا ندو حديث عبدالله المزنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، قد أختلف في اسنا ده ومتنه لا نــه قال في النالثة لمن شاء كراهة أن يحسم الناس سنة وروى عن عبدالله من بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل اذ ان ركعتين ماخلاصلاة المغرب، فإن كان الحديثان واحدا يكون التالي مبينا أنها ماسوى صلاة المغرب وانكانا متغايرين يكون ناسخالأن الأمروالنهي اذا اجتمعاكان النهي اولى و ما روى عن انس كـذا نصلي الركعتين قبل المغرب في حياة الرسول صلى الله عليه . ١ وسلم وكان يرا نا لايا مرنا ولاينها نا ، يحتمل انه كان ثم نسيخ وكذا ما روى عن عن عمر و بن عامر عن انس كان اذا نو دىبالمغرب تام لباب اصحاب رسول الله صلى أيِّله عليه وسلم يبتد رون السوارى يصلون الركعتين، فا نه يحتمل ان هؤ لا. لم يعلموا النسخ الذي علمه مريدة ولا يستبعد عدم العلم عن هؤ لاء الحلة كما خفي على ابن مسعود رضي الله عنه مع جلالته نسخ التطبيق وكان يفعله الى ان مأت وخفي على على رضيالله عنه اباحة لحوم الاضاحي بعد ثلاث على مارويعنه انه خطببه لما صلى بالناس و عُمَان محصور نهاهم ان يأكلوا من الاضاحي فو ق ثلاث، و مثله كثير بجزى ماجئنا به عن بقيته وعن تتادة قلت لسعيد من المسيب أن اباسعيد الحدرىكان يصلى الركعتين قبل المغرب قال كان ينهى عنها ولم ادرك احدا من الصحابة يصلبها غير سعد بن ما لك . ففيه ان من لم يكن يصلبها هو اكثر الصحابة غددا وقدروى عن ابر ا هيم ا نه قا ل ا اركعتا ن قبل ا لمغرب بدعة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلمو لا ابوبكر ولاعمر روى ذلك عجد عن ابى حنيفة عن هماد عنه قال مجد و به تأخذ و موضع ابر اهيم من العلمموضعه وخبرته بالصحابة خبرته وكان العمل بعد ذلك في المساجد الثلاثسة على تركها وفقهاء الامصار على ذلك .

## في وقت القيام الى الصلاة

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى ، فيه نهى للناس عن الدخول فى الصلاة قبل امامهم فكان قيا مهم قبل حضوره فضلا لاحاجة بهم اليه فنهوا عن ذلك و قال ابو خالد الد الانى اتا نا على رضى الله عنه و قد اقيمت الصلاة و نحن قيام ننتظره فقال ما لى اراكم سامدين ه والسمود اللهو فهوا ان يكونوا لاهين .

#### في وقت تكبير الامام

روی عن بلال قال اشتر طت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لله سبقی با مین ، فیه انه صلی الله علیه وسلم کان یقر أنی صلا ته بعد دخوله فیها طائفة من الفاتحة قبل فراغ بلال من اذ انه ، وفیه دلیل صحة ماذهب الیه ابو حنیفة وضی الله عنه من شروع الا مام اذا بلغ المؤذن قد قا مت الصلاة و مثله روی عن عمر ، و مثله عن قبس بن ابی حازم علی کثرة من بقی من الصحابة و ذهب اکثر العلماء الی انه لا یکبر حتی یفرغ المؤذن من اقامته محتجین بحد یث انس، اقبل علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدما اقیمت الصلاة فقال اقیمو اصفو فکم و تراصوا انی لارا کم من و راه ظهری ، و بحدیث البراء اذا اقیمت الصلاة مسح و الصلاة نما یون الله یعب فی صدورنا و قال راصوا المناکب با لماکب و الا تدام با لا قدام فان الله یحب فی الصلاة ، ما یحب فی الصلاة ، ما یکون ذلک منه صلی الله علیه و سلم لیفعلوا ما امرهم به و الذی کان علیه قبل ذلك و بعده ما ذکرنا فی حدیث بلال و الاحسن فی هذا ان یکون الام و اسعافیه .

#### في التي جيه

ر وى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة قال (وجهت وجهى) الآية (قل ان صلاقى) الى قواه (وانا اول المسلمين) يعنى اول المسلمين من القرن الذي بعث فيهم وكذا قول موسى (تبت اليك وانا اول المؤمنين) ، اى

مؤمنى زما نه الذين آ منوابه اذكان قبلها انبها ، ومؤ منون وروى عنه بعد ما ذكر نا انه كان يقول اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربى و انا عبدك فلمت نفسى و اعترفت بذني فا غفرلى ذنوبى جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدنى لأحسن الاخلاق لا يهدى لأحسم الا انت واصرف عنى سيئها لا يصرف سيئها الاانت ابيك و سعديك و الحيركله بيديك و الشر ليس اليك انا بكو اليك تباركت و تعاليت استغفر ك و اتوب اليك ، قوله الشر ليس اليك اى انه غير مقصود به اليك انما يقصد الله تعالى بالحير و إن كان الكل من عند الله فييسر اهل السعادة للخير ليشبهم عليه و اهل الشقاوة للشرفيعا قبهم عليه الاأن يعفو عنهم فياعدا الشرك .

#### في رفع اليدين

روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه كان اذا قام الى المكتوبة كبر ورفع يديه حذ و منكبيه و بصنع مثل ذلك اذا أراد أن يركم و يصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد واذا قام من السجد تين رفع يديه كذلك وكبر قال الطحاوي لا نعلم احدا روى هذا الجديث غير عبداار من بن أبي الزناد فلا يخلو أن محيثه بهذه الزيادة غلط اوعن حقيقة فان كان الاول فلا حجة في الغلط وان كان عن حقيقة فا نا قد و جدنا عليا فيا كان عليه يخا الف دلك روى عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه في عليه في الف ذلك روى عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه في اول تكبيرة الصلاة ثم لا يرفع بعد ، ولا يفعل على رضى الله عنه بعد النبي صلى الله عليه و سلم عليه و سلم خلافه الابعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله ، وعن ابن مسعود أنه صلى الله عليه و سلم كان يرفع في اول تكبيرة أنه يذه يفعله ، وعن ابن مسعود أنه صلى الله عليه و سلم كان يرفع في اول تكبيرة أنه يديه اذا ركع واذا رفع من الركوع فقال ان كان وا ثل رآه مرة يفعل ذلك يديه اذا ركع واذا رفع من الركوع فقال ان كان وا ثل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله حسين مرة لايفعل ذلك ، واحتمل هذا عن ابراهيم وان كان فقد رآه عبد الله خسين مرة لايفعل ذلك ، واحتمل هذا عن ابراهيم وان كان له له بسم من بينه و بين عبدالله لقوله للاعمش اذا قلت لك قال عبدالله لم اقل ذلك الم الميتم من بينه و بين عبدالله لقوله للاعمش اذا قلت لك قال عبدالله لم اقل ذلك الم الميتم من بينه و بين عبدالله لقوله للاعمش اذا قلت لك قال عبدالله لم اقل ذلك الكان الميتم من بينه و بين عبدالله لم الميتم شربية و الميا عبدالله لم الميتم من بينه و بين عبدالله الميتم الله عليه و الميتم الله الميتم من بينه و بين عبدالله الميتم الله عبدالله الميتم الله الميتم الله والميتم الله الميتم الميتم الله الميتم ا

حتى حدثني به عنه جماعة وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني . وروى ابن شهاب عن سالم عن أبيه ان رسولانله صلى الله عليه و سلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذاكبر للركوع واذارفع رأسه من الركوع رفعها كذلك وقال، سمع الله لمن حمده ربناولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه عنه مالك وسفيان و اليه ذهب الشافعي وروى ابن شهاب عن عبدالله (١) ه ابن عمر فزاد فيه الرفع عند القيام من الركعتين فن حاج من لايرفع يديه الاف التكبيرة الأولى بحديثي مالك وسفيان عن الزهرى فهو محجوج بما في حديث عبيد الله بن عمر عنه من الرفع بعد القيام من القعود اذيلزمه في ترك ما رواه عبيد الله ما يلزم خصمه في ترك ما رو اه مالك وسفيان اذ ليس عبيد الله بدو ن ما لك ولا سفياب مع انه وجد الحديث من رواية نافسع عن ابن عمر الله الله عن ابن عمر موافقاً لما رواه عبيد الله وزائدا عليه الرفع في غيرها وهوما رواه عبيدالله عن نافع عن ابن عمر انه کان برفع ید یه فی کل خفض و رفع و رکو ع و سجو د و تیام وتعود بين السجدتين وبذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يفعل ذلك ولا يقال فقد رواه ايوب عن نافع عرب ابن عمر فسلم يذكر فيه اارفع الاعند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع لان تقصير الراوى عن بعض مارواه ١٥ العدل لا يلتفت اليه و روىعن ايوب قال رأيت طاووسا ونافعا يرفعان ايديها بين السجدتين و روى عن ايو ب انه كان يفعله ففعل نافع يد ل على صحة الرواية عنه وتمسك أيوب بذلك دال عـ لى أن الامر قد كان عنده فيه كذلك عن نافع فقصرعن ذكره فن لا يرفع غير تكبيرة الافتتاح اعذر في ذلك اذكان قد روى عن مجاهد انه قال صايت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى ٢٠ فكان رد الامر الى ابن عمر ا ولى بهؤلاء المختلفين لانــه لم يكن يترك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد كان يفعله الالما يوجب له ذلك من نسخ ولا يقال ان طاوساً روى عن ابن عمر خلا له لان تصحيح الروايات هو الاولى فيكون طا و س رأى ابن عمر يرفع ثم قامت الحجة عنده بما يوجب نسيخ ذلك متركه

<sup>(</sup>١)كذا وفيه نظر ـ ح

و صار الى مار آه مجاهد عليه فالأولى بنا حمل الآثار على هذا المعنى لاسيها و قدروى الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه فى اول تكبيرة ثم لا يعود و رأيت ابر اهيم والشعبى يفعلان كذلك وعن ابى بكر بن عياش انه قال ما رأيت فقيها قط يرفع يديه فى غير التكبيرة الاولى واذاكان عمر و على وابن مسعود و موضعهم من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعهم على ذلك ثم ابن عمر بعدهم على مثله لم يكن شىء بما روى فى القبول ا ولى مما روه عنه ، عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المها جرون والانضار ليحفظوا عنه وكان يقول صلى الله عليه وسلم الينى منكم اولوا الأحلام والنهى .

و روی عن ابی هم پرة رضی الله عنه انه کان یقول کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ اکبر للصلاة جعل ید یه حداء منکبیه و اذا رکع فعل مثل ذلك و اذا رفع للسجو د فعل مثل ذلك و اذا قام من الركعتین فعل مثل ذلك، وعن ما لك بن الحویرث انه رأی النبی صلی الله علیه و سلم رفع ید یه فی صلاته اذا رکع و اذا ی فع را سه من سجو ده حتی محاذی بهما فروع اذنیه ، فغی هذا ما قد شد ما رو اه عبیدالله عن الزهری و عن نافع .

## في قراءة الفاتحة

روت عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ؛ يقال لمن كان نا قصا فى مدة حمله خداج و مخدج ثم وجدنا النبى صلى الله عليه و سلم قدسمى صلاة اخرى خداجا على ما روى المطلب عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة مثنى مثنى و تشهد فى كل ركعتين و تبأس و تمسكن و تقنع بيد يك و تقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهى خداج ، وعن الفضل بن عباس مثله، و تقنع بيديك اى تر فعها الى ربك مستقبلا ببطو نها وجهك و تقول يا رب بارب ، فقى الحد بثن ذكر الحداج وهو النقص فذ هب بعض الى ان من صلى بغير فاتحة الحد بثن ذكر الحداج وهو النقص فذ هب بعض الى ان من صلى بغير فاتحة

السكتاب

الكتاب في كلركمة آنها لم تجزئ وجعلوا النقص ابط لاً وخالفهم في ذلك ابو حنيفة واصحابه وغييرهم وذهبوا الى ان الخداج لا يذهب به الشيُّ الذي تسمى به لأن النقص لايوجب الاعدام ولكنها مع نقصانها موجودة اذليس كل من نقصت صلاته لعني تركه منها عجب به فسادها كترك اتما مركوعها و سجود ها فلا يستبعد أن تنقص الصلاة بترك الفاتحة ولا تفسد وقد وجدن ه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد دل على ذلك و هو ما روى ابن عباس المرض رسول الله هلي الله عليه و آله وسلم مرض مو ته وهو في بيت عائشة قال ادع لى عليا فقا لت ألا ند عولك ابا بكر؟ قال اد عو ه قا لتحفصة ألا ندعو لك عمر ؟ قال ادعوه قالت ام الفضل ألا ند عولك العباس عمك؟ قال ادعوه فلما حضر وارفع راسه ثم قال ليصل بالناس ابوبكر فتقدم ابوبكر فصل بالناس ووجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة فخرج بها دى بيز\_ رجلين فلما احسه ابوبكر ذهب يتأخر فأشار اليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم القراءة من حيث انتهى ابوبكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس يأتم به ابوبكر ويأتم الناس با بي بكر، ففيه انرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوقد قرأ ابوبكر م الفاتحة اوبعضها ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة ولاشيئا منها فدل ان الفا تحة بتركها اوترك بعضها لا تفسد به الصلاة فلا يكون قراءتها شرطاً للجوازوالحاصل من الحديثين إنه لاينبغي ترك الفاتحة ولاتفسد الصلاة بتركها ثم الشارطون لا يفرقون بين الامام والمأموم ومن دخل في صلاة الا مام و هور اكم فكبر لد خوله فيها ثم كسبر لركوعه فركم و لم يقرأ الفا تحة . ب خوفا لفوت الركمة يعتد بتلك الركعة وجازت الصلاة بدونها ولايقال آنها سقطت للضرورة لانب الضرورة لاتسقط فرضاــألاترى آنه لوركم ولم يقم قبل الركوع قومة لم تجز صلاته و أن أضطر إلى ذلك لأن القومة قبل الركوع فرض و ان قلت لا يقال كيف يظن بالرسول صلى الله عليــه و آله وسلم ترك قراءة الفاتحة مدع انه موجب للنقص الأن قراءة ابى بكر فى تلك الركعة منعت نقصها والله اعلم .

## في مقد ار القراء لا فيها

عن تتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفا تحة الكتَّاب وسورة يطيل في الاولى ويسمعنا الآية وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، و قال في حديث آخروكان يطيل اول ركعة من الظهر والغداة،فيه ان النبي صلىالله عليه وسلم كان يطيل القراءة ف الأولى من الظهر على القراءة في الثانية منها واختلف فيه فذهب بعضهم منهم عد الى ما في هذا الحديث وبعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين في الصلاة كلما الافي الصبيح فانها تطال على القراءة في الثانية اتفاقا، وعن ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه اجتمع ثلاثون من الصحابة وقاسو اقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يخافت فيه بقدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين من الظهر وف أخر يها على النصف من ذلك وفي العصر في الأوليين نصف اولي الظهر و في أخر يهما قدر نصف أخريي الظهر و ما اختلف منهم رجلان ففيه التسوية ه. بين الأوليين ظهر اوعصرا وهوالأولى عندنا لان اارباعية تنقسم قسمين اوليين وأخريين فكما استوىالقراءة في الأخريين فكذلك ينبغي ان تستوى في الأو ايين يؤيد ذلك ما كان من سعد بن ابى و قاص و قد شكا عليه ا هل الكوفة امورا من جملتها انه لأيحسن يصلي جو ابا لعمر في قوله، فاما انا فأمد في الأوليين و احذف ف الأخرين و ما آلو ما اقتديت وسول! لله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر ذلك ٢٠ الظن بك .

فأخبر انـه كان يطيل في الأوليين ويحذف في الأخر بين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعقول ان الأخر بين اذا استوتا في الحذف تكون الأوليان استوتا في المدوفيا روينا بأن القراءة في اخر بيما لعصر قدر نصف اخر بي الظهر

(٥) دليل

T .

دايل على إن في الأخرين من العصر والظهر زيادة على ناتحة الكتاب التيهي سبم آيات لاغير لان نصف الخمسة عشر سبع آيات ونصف يقرأ في كل من اخريبي الظهر ونصف همذا النصف في كل من أخريبي العصر مع الاختلاف الظاهر بين اهل العلم في الركعتين الأخريين من هاتين الصلاتين فبعضهم يقول ان شاء المصلى زاد فيها على الفاتحة مما معناه دُّعاء وان شأه سبيح فيها ولم يقرأ • فيهابشيُّ من القرآن منهم أبو حنيفة والتورى وأصحابها ومنهم من يقول لابدمن قراءة الفاتحة فيها من غير زيادة علماوهم فقهاء الحجاز ،وروىعن على رضيالله عنه انه كان يقرأ في الأوليين من الظهر و العصر بالفاتحة و سورة ولايقرأ في الأخريين بشي، وعن جابرا نه كان يقرأ في الأخريين بالفاتحة .

13

و عن عائشة مثله و تقول انما هو دعاء بعني كانت تقرأ ها على إنها ١٠ دعاء لاقراءة قرآن كما في سواهما ،

وعن ابى عبدالله الصنا بحى صليت المغرب خلف ابى بكر فىخلافته فلما قام إلى الركعة الثا لثة دنوت منه حتى ان ثيابى لتكاد تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن ( ربنا لا تَرْغ تلوبنا بعد اذ هديتنا ) الآية .

وروى عن مكحول والله ماكانت قراءة لكنهاكانت دعاءً؛ فدل على م صحة ما قيل ان القراءة في الأخريين انما هي دعاه وتسبيح لا كالقراءة في الأو لبين ومثل هذا القول لا يقال استنباطًا بالرأى بل توفيقا محضا فلا يصح خلافه، وروىعن ابراهيم النخمي انه قال التسبيح احب الى فى الركعتين الأخريين وكذلك كان الثوري يقول واما أبوحنيفة وأصحابه فيذ هبون إلى أن القرآءة فها احب الهم من التسبيح فها.

في تطو يل الاركان

روى المسعود عن الحكم قلت لابن ابي ليلي مارأيت اطول قيا ما من ابي عبيدة في الصلاة فقا ل ممعت العراء بن عازب يقول كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفعه رأسه من الركوع وصوده ورفعه رأسه من السجود سواء احتج جعفر الهاشمي به على أن القيام في الركوع و الرفع منه والسجود و الرفع منه والحلوس بين السجدتين بمنزلة سواء في التبطويل، ولا حجة اله فيه اذقد يحتمل ان ركو عه ورفع رأسه منه و حجود ه ورفع رأسه منه سواء على ان ما بعد الركوع من الرفع منه الى آخر السجدتين يفي بالقيام و الركوع و يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من ام الناس فليخفف بهم الصلاة فان فيهم الكبير و الضعيف و ذا الحاجة .

وقد روى الحديث عن الحكم من هو اثبت من المسعودى وهوشعبة ابن الحجاج فقال كان ابو عبيدة يطيل الركوع واذ رفع اطال القيام تدر مل يقول اللهم ربنا لك الحمد ملاً السموات وملاً الارض و ملا ما شئت من شيء بعد فذكرت ذلك لابن ابى ليلي فحد ثنى عن البراء ان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم و قيا مه اذا رفع رأسه من الركوع و معوده و ما بين السجد تين كان قريبا من السواء فعر فنا بذلك ان اطالة ابى عبيدة القيام انما كان مقدار ما يقول فيه الكلام! لذى ذكره وكان ما سواه من الركوع و السجود و الحلوس بين السجد تين هذا القدار سوى حلوس التشهد فانه مقدار التشهد الذى علم رسول الله السجد تين هذا القدار سوى حلوس التشهد فانه مقدار التشهد الذى علم رسول الله الرسول صلى الله عليه و سلم الناس وكانت الأثمة من الصحابة على التخفيف اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه و سلم حتى قال ابورجاء العطاردى للزبير ما لى ادا كم يا اصحاب عهد من اخف الناس صلاة ؟ قال نبادر الوسواس يعنى وسوسة الشيطان حتى لايدركهم فها.

#### في معرفة المقبول من الصلاة

روى عن عاربن باسر أنه صلى صلاة فخفف فيها فقيل له لقد صليت وخففت فيها قال هل انتقصت شيئا من حدودها؟ قيل لا، قال عاربادرتوسواس الشيطان انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لينصرف من صلاته وما كتب به منها الاعشرها أوتسعها أو ثمنها اوسبعها أوسدسها اوخسها أوربعها أو ثلثها أونصفها، المعنى فيه ان المصلى اذا حافظ على اركان صلاته وسنها و آدايها

وآدابها وخشوعه فيها و اقباله عليها بقرك التشاعل عنها بسواها يؤتيه الله إتعالى على ذلك خيرا كثير ا، و عند الصباح يحمد القوم السرى ؟ واذا قصر تقصير ا يوجب نقصانها لا ابطالها يوجب تنقيص اجره وانحطاط قدره عاكان لوكملها يؤيد ماذكر نا، لاصلاة الا بحضور القلب .

#### في السجو ل

ر وى عنرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يعرك البعير ولكن يضم يديه ثم ركبتيه .

لايقال ان ما نهى عنه فى اوله قد أمربه فى آخره اذ بروك البعير أيضا بيديه اولا ثم برجليه لان المنهى هو الحرور على الركبتين اولاوركبتا ابن آدم فى رجليه لاغير بخلاف كل ذى اربع فان فى يديه ركبتين أيضا والما موربه أن يخر على يديه اولا ثم ركبتين اولا اذ البروك هو على يديه اولا أذ البروك هو الحرور على الركبتين اولا اذ البروك هو الحرور على الركب فبان بحدالله ان لا احالة كما ظنه بعض ثم فياروى عن حكيم ابن حزام من قوله با يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا أخر إلا قائما اختلاف .

فمنهم من قال معناه ان يكون سجوده إلا خرور ا من قيام خوفا من الله الله تعالى فا نه لا ينظر الى صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع ·

ومنهم من قال انه آخبار بأنه بايع على ان لا يموت الا وهو قائم على ايا نه واسلامه با لعزم و الثبات عليه من قواه ( الاما دمت عليه قائمًا) .

ومنهم من قال آنه با يعه صلى آلله عليه و سلم على آلوت ولايبايع على الموت غير رسول آلله صلى آلله عليه وسسلم لا نه لايتوهم منه زوال الحالة آلتى . ب الأجلها عقدت البيعة معه علمها مخلاف غيره .

## في اقامة الصلب من الركوع

روى ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لاصلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع و السجود ، يريد به نفي الكمال لا نفي الحواز مع ان فيه تضييع حظ نفسه بتقصير ، عن اتبا نه بها على اعلى مراتبها و حرما نفسه عن ثوابها كقو نه صلى الله عليه وسلم، لا ايمان لن لا اما نة له ، ولاد بن لمن لاعهد له ، و هو من باب التغليظ و مثله ، لا وضو ، لمن لم يسم .

وما روى لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه اذا رفع رأسه من الركوع والسجود يحتمل انه لا تجزيه الأجزاء الذي هواعلى مراتب الاجزاء وهوا ولى ما حمل عليه توفيقا بين معانى الروايات وهو مذهب الامام ابى حنيفة وعمد فا مهما قالا اساء و تجزيه صلاته و قال ابويوسف لا تجزيه و عليه اعادتها و القياس قوله الان السجود الذي هواعلى اركانها فيهذكر ولا قراءة فيه ومن رفع راسه من السجود يرجع الى جلوس ليس من صلب صلاته حتى ال من سها منه لا تبطل صلاته اتفاقا مخلاف الحلوس بعد السجد تين فانه عتلف في وجوبه فلها كان الحلوس الاولى بين السجد تين من السن لا من صلها كان مثل ذلك القيام الذي يعفرج من الركوع اليه من السن لا من صامها اذ الركوع ايضا ركن فيه ذكر وليس فيه قراءة .

### فيا يقال السجور

روی عن حذیفة انه قال انتهیت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هویصلی باللیل تطوعاً فقال الله اکبر د والملکوت والحیروت والکیریا، و العظمة ثم قرأ البقرة ثم رکع فکان رکوعه نحوا من قیا مه فکان الذی یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم، ثم رفع راسه فقام قدر مارکم فکان الذی یقول ربح الحمد، اربی الحمد، ثم سجد فکان نحوا من قیامه یقول، سبحان ربی الأعلی، و بین السجدتین نحوا من سجوده، رب اغفر لی، رب اغفر لی، فصلی اربع رکعات قرأ فیمن البقرة و آلی عمر آن والنساه و الما ثدة ا و الا نعام، ففیه انه کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی مکر را فی کل رکعة و لایعلم می احد من الصحابة

فعل ذلك غير على رضى الله عنه فا نه كان يفعله وكذا لا يعلم من التابعين و من بعدهم من يذهب الى ذلك غير بعض من ينتجل الحديث ولا شك فى حسنه بل فيه احياء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه و سلم ويؤيده القياس فان الصلاة مشتملة على افعال كل فعل لا يخلو عن قراء قفيه اوذكركالتكبير فى الدخول فيها شم القيام وفيه الاستفتاح والقراء قثم الركوع وفيه التسبيح شم الرفع منه و فيه التسميع والتحميد شم السجود وفيه التسبيح شم الرفع منه رقد روينا فيه سؤ ال المفرة من تين شم الحلوس وفيه التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاه فكان القياس ان يكون حكم القعدة بين السجد تين

## فيا يقال في الركوع

عن ثابت كان انس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان اذا رفع رأسه من الركوع قامحتى نقول قد نسى وكان يقعد بين السجد تين حتى نقول قد او هم ، قال الطحاوى و الله اعلم انه كان يقول اذا رفع من الركوع ، اللهم ربنالك الحد ملا السموات و ملا الارض وملاً ما شئث من شيء بعد ، على ما روى عن على و ابن ابى اوفى وغير ها.

لایقال ان قوله حتی نقول قد اوهم یوهم ان العادة حرت علی خلافه لانه محتمل انه کان یفعله مرة و یترکه مرة و محتمل انه کان بمد صوته کما کان یستعمله بعد سلامه من و تره ، سبحان الملك انقدوس ، یطول صوته بااثا لئة من ذلك فیختلف ما یمکنه ذلك فیها من الزمان حتی یظن اصحابه فی ذلك ما كانو ا

وقد روى عن ابى سعيد الحدرى ما روى عن عـــلى وابن ابى او فى وابن عن عـــلى وابن ابى او فى وابن عباس آنفا و زاد أهل الثناء والمجدأ حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لامانع لما اعطيت ولاينفع ذ ا الحدمنك الحد،فيكون يقول هذام، يتركه مرات فلذ لك

حصل الظن وروى عن ابى جحيفة قال ذكرت الحدود عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقيل جدد فلان فى الابل و قيل فى الحيل فسكت فلما قام يصلى ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا و لك الحمد ملاً السموات وملاً الارض وملاً ماشئت لاما نع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد.

وروی عنه آنه کان یقول بین آلسجد تین رب آغفر لی رب آغفو لی فقد یکون یطیل ذلك فی بعضها حتی یتجا وز ما حرت علیه عادته حتی یظن آنه تدأوهم و آنه آغلم ا

### في الركوع دون الصف

عن ابى بكرة قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وقد حفز فى النفس فركعت دون الصف ثم مشيات الى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ايكم الذى ركع دون الصف؟ قال ابو بكرة انا، قال زاد ك الله حرصا ولاتهد، فالنهى محمول على السعى الى الصلاة وقد حفزه النفس وقبل مصروف الى الركوع دون الصف حتى يا خذمقامه منه يؤيده ما روى ابو هر يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأ خذ مكانه من الصف ، والمعنيان مما يجوز اراد تهما بالنهى .

لا يقال تدصح عن زيد بن ثابت انه دخل المسجد والناس ركوع فكر وركع ثم دب وهور اكسع حتى وصل الصف ، وروى عنه انه كان يركع على عتبة المسجد و وجهه الى القبلة ثم يمشى معتر ضاعلى شقه الأيمن ثم به يعتد بها ان وصل الى الصف او لم يصل ولايظن بمثله الا قدام على المنهى ، لانا نقول ، المكر وه فعل ذلك للو احد لا للجاعة لأن الواحد بذلك كالمصلى وحده في صف وهو فا سد عند بعض وجائز مكر وه على الصحيح ويؤ يد دا روى عن ابن مسعود ركوعه دون الصف مع غيره مـ قال طارق كنا مع دا روى عن ابن مسعود ركوعه دون الصف مع غيره ـ قال طارق كنا مع

ابن مسعودٌ جلوسا فبلغه خير الا قامــة فقام و قمنــا فد خلنا المسجد و الناس في ا اركو ع فكبروركم و دشي و فعلنا مثل ما فعل فيحتمل ا ن زيد ا فعل ما فعل و تدكان معه غيره فكمان بذلك جماعة و يجب الحمل على هذا رفعا للخلاف بين فعل زید و بین ما روی من النهی بقوله لا تعد ولا یعارض توله ایکم الذی رکع دون الصف ما روى عن انس قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، ما اتبهت الصلاة قبل ان يكبر فقال اقيموا صفو فكم وتر اصوا اني لأراكم من وراء ظهري ولاما روي عنه انه جاء رجل بعد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فأسر ع المشي فانتهي الى الصف وقد حفزه النفس.فقال الحرد مله حمدا كثير اطيبا مباركا فيه فقـــا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه منها من المتكلم او من القائل المكلمات؟فسكت القوم فقال مثلها قال من هو ؟ فانه لم يقل باسا او قال الاخبرا فقيال الرجل جئت يا رسول الله فأسرعت المشي فانتهيت الى الصف و قد حفزني النفس فقلت الذي قلت قال لقذ رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أمهم رفعها ثم تال إذا جاء احدكم الصلاة فليمش على هينته فليصل ما [ دركه وليقض ما سبقه و إن كان نيه استعلام من الغير ماكان خلفه لأن الرؤية قد تكون بالعلم كما تكون بالعين قال تعالى ( فقد رأيتموه وانتم تنظرون ) 🔞 اى علمتموه لان الموت لا يعابن بالعبن و قوله تعالى حكاية عن شعيب ( اني اراكم بخير) اى اعلمكم لانه كان اعمى فمثله قو اه صلى الله عليه و سلم، انى لأراكم من وراء ظهري اعلم ما انتم عليه في صلاتكم من خشوعكم فيها بما يلقيه أنه تعالى في قلبه من ذلك ويعلمه به، فلا معارضة في شئ من ذلك و الحمد لله .

قلت و فيه نظر لان التعارض لا يند فع حينئذ للزومه بين قوله، ا يسكم . به الذى ركم ، وبين قوله، افى لأعلم من وراء ظهرى ، اذا ستعلام المعلوم محال كاستعلام المرئى ايضا ولا يند فع بما يقال قد لا يعلم اذا لم يعلمه الله تعالى و يكون عاما مخصوصا اى اعلم من وراء ظهرى الافى حال عدم اعلام الله تعالى لى لحكمة ارادها لان الكلام سيق لتنبيه المخاطبين على لزوم الادب فلولم يكن

انى لأراكم على عدو مه لا يفيد فائدته و ايضا لا وجه الى العدول الى المجاز فان الخصيص التعميم يرد فيه ايضا اوتم جو ابا لان الاراءة ا يضا تتعلق بارادة الله تعالى فقد لا يريه لحكة ا تتضته و الحق ان الاستفهام في قوله ايسكم الذي ركح، وفي قوله امن القائل اليس على حقيقته بل هو ا نكار للفعل المستفهم عنسه بدليل قوله لا تعدو قوله افليمش على هينته ، وبدليل سكوت القائل عن الحواب خوفا من محظور غضبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانه لم يقل باسا توطينا لقلوبهم و تثبيتا لحاشهم لعلمه با نهم خافوه وله ذا بشره بقبول مقوله ايضا فلا تعارض حيث لان رق يته او علمه بحالهم متحققة دائما و ما استفهم ليعلم بل حرى فلا تعارض حيث لان رق يته او علمه عالم متحققة دائما و ما استفهم ليعلم بل حرى على جميل عادته المستمرة في عدم خطاب الحاطي بما يكره مو اجهة و ان كان عبر عالم عالم مقيقة و كان يخاطبهم على العموم لئلا يخجل صاحبه لا لأنه كان غير عالم عاله و الله اعلى .

#### في جلسة الاستراحة

روی عن ابی قلابة عن ما لك بن الحویرث انه كان یقول لا صحابه ألا اربکم كیف كانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان ذلك لمی غیر صلاة نقام فأ مكن القیام ثم ركع فأ مكنه ثم رفع راسه و انتصب قا ما هنیه. قا ثم سجد ثم روم راسه فتمكن فی الحلوس ثم انتظر هنیهة ثم سجد \_ قال ابو قلا بة ورأیت شیخنا عمر و بن سلمة یصنع شیئا لا اراکم تصنعونه كان اذا رفع راسه من السجدة الثانیة من الركعة الأولی و الثالثة التی لا یقعد فیها استوی قاعدا ثم قام ، و فیها روی عنه ایضا قال اخبرنی ما لك بن الحویرث انه رأی النی می ما لله علیه و سلم اذا كان فی و تر من صلاته لم ینهض حتی یستوی قاعدا .

هذه مسئلة اختلف فيها فطا ئفة تأمر المصلى بهذه الحلسة منهم الشافعي ومن سو اهم من الكوفيين وفقهاء الحجاز لا يعرفون هذه الحلسة ولا يأمرون بهاوروى عن عباس بن سهل وكان في محلس فيه ابوه و هو صحابى وابو هريرة

٦) . وابوحميد

وابوحيد وابواسيد الساعدى والانصار تذاكر وافيه الصلاة فقال ابوحيد أنا اعلمه كم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فارنا فقام فصلى وهم ينظرون فكبر ورفع يديه اول التكبيرة ثم ذكر حديثاً طويلا ذكر فيه انه لما رفسع رأسه من السعجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك.

نكان في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القعود بعد رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى وقد روى هذا الحديث جاعة كثيرة وروى رفاعة بن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك قبال بينها رجل كالبدوى دخل في المسجد فصلى فأخف الصلاة ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصل فانك لم تصل ١٠ ففعل ذلك مرتين او ثلاثا فقبال له الرجل فأرفى وعلمني فأنما انا بشر أصيب واخطى و قال اجل اذا قلت الى الصلاة فتوضاً كما امرك الله ثم تشهد ثم كبر فان كان معك قرآن في قرأ و إلا فاحمد الله تعالى وكبره وهله ثم اركع حتى تطمئن راكما ثم ارفع فاعتدل ساجدا ثم المحد فاعتدل ساجدا ثم الجلس فا طمئن جالسا ثم المحد فاعتدل ساجدا ثم الجلس فا طمئن جالسا ثم المحد فاعتدل ساجدا ثم المه طاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك فكان في هذا الحديث المن المره صلى الله عليه و سلم الرجل بعد فرانجه من هذه السجدة بالقيام بلا تعود امره قبله به .

وحديث ما لك يحتمل ان يكون ما ذكر فيه مما رأى النبي صلى الله عليه و سلم كان فعله لعلة كانت به صلى الله عليه وسلم حينئذ لا لأن ذلك من سنة صلاته يدل عليه قلة مقام مالك عنده فانه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في . و اناس ونحن شببة متقاربون فأ قمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيا رفيقا فلما ظن ان قد اشتهينا أهلنا و اشتقنا سأ ناعمن تركنا بعد نا فأخبر ناه فقال صلى الله عليه وسلم ارجوا الى اعليكم فأقيموا عند هم و علمو هم و مرو هم و النظر ايضا يوجب عدم الجلوس لأن من شان الصلاة التكبير و التحميد عند كل خفض

ورفع وانتقال من حال الى حال فلوكان بينها جلوس لاحتاج ان يكبر عند قيامه من ذلك كما يكبر عند قيامه من القعدة الأولى واذا انتفى التكبير انتفى الحلوس هذا مع ماقد شهد له من الآثار التي لرواتها من العدد ماليس لمن روى ما يخالف ذلك .

### فيهن ركع السجد قبل امامه

دوی عد بن ابی سفیان عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لاتبا درونی الی الرکوع و السجود فائی تدبدنت وانی مهما اسبقکم به اذا رکعت تدرکونی به اذا رفعت فیه ان الماموم اذا سبقه الامام بشی من الرکوع انه یقضیه فی حال قیامه خلف الامام.

و مثل ذلك ما روى عن ابى موسى الأشعرى قال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله ما م يسجد قبلكم ويرفع قبلك فتلك بتلك وعن عمر رضى الله عنه اذا رفع احدكم رأسه والامام ساجد فليسجد فاذا رفع الامام أسه فليمكث قدر ما رفع وعن ابن مسعو دلاتباد روا اتمتكم بالركوع والسجود و اذا و فع احدكم رأسه قبل الامام فليضع رأسه ثم يمكث بقدر ما رفع تبله ، ويلزم الما موم اذا ترك من القيام شيئا ان يؤ مر بقضائه على هذا مع انه لايؤ مر فيا اذا ركم قبل الامام فادركه الامام بالركوع ان يوفع رأسه ليقضى مافاته من القيام مع الامام وكذا اذا لم يدركه الامام فرجع الى القيام لايؤ مر ان يثبت بعد ركوع الامام مقد ار مافاته من القيام وكذا ان رفع رأسه قبل الامام فرجع ثم رفع الامام رأسه ومكث فى الركوع لايؤ مر بقضاء ما فاته من القيام الذى بعد الركوع ولكن الفرق واضح بين القيام والركوع وان كان كل منها ركنا ألاترى من ادرك الما مه في الركوع يكبر ويركم معه وليس عليه قضاء ما سبقه الامام من القيام ولو فاته الركوع يم ويركم معه وليس عليه قضاء ما سبقه الامام من القيام ولو فاته الركوع مع الامام لا يعتد عا بقى من تلك الركمة بكا لها فا ذا كان

فوات القيام بتهامه لا يضربها في الركعة و يكتفى بالركوع الذي بعده عنه كذلك فوت بعض القيام مع الامام الماسبقه الامام بالركوع او بتشاغله بقضاء ماسبقه به الامام من ركوعه لا يجب عليه قضاؤه و يجزيه ركوعه مع الامام الذي ركعه معداو بعده و كان ذلك بخلاف الركوع الذي لا يكون مدركا للركعة الابادر اكه اياه مع الامام.

قال القاضى هذا الفرق غير صحيح اذ ليس من فاته القيام بكاله يجزيه منه الركوع لانه لايكون مدركا لتلك الركمة حتى يدرك ان يقوم فيها واو قدر ما يو تع فيه تكبير الاحرام ثم يدرك التمكن من الركوع مع الامام بل الفرق هوأن الركوع شرع فيه التطويل وكذا السجود فأمر أن يقضى ما فاته منه مع الامام والقيام بعد الركوع لم يشرع فيه التطويل فلم يؤمر بقضاء ما فاته من وكذلك لايؤمر بقضاء ما فاته من الحاوس بين السجدتين .

قلت لا اثر لمشروعية التطويل في ايجاب القضاء انما القضاء يبتني على الوجوب والقيام بعد الركوع واجب فيجب قضاؤه والحلسة بين السجدتين ليست بواجبة فلا يجب قضاؤها ويلزمه ايضا القيام قبل الركوع فا نه دكن شرع فيه تطويل ولايلزمه قضاؤه فلا اثر للتطويل فيه وانما هو تطويل من القاضى رحمه الله والفرق ما ذكره الطحاوى آنفا .

## في الدراك ركعة منها

روى ابو هر يرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ادرك ركعة من الصلاة نقد ادرك الصلاة و فضلها الظاهر أن فضلها زائدلترك اكثر الرواة ايا ه ولان معنى ادراكها ادراك فضلها اذلوكان ادراكا لنفس ٢٠ الصلاة لم يجب عليه قضاء بقيتها وقد جعل كثير من العلماء المدرك لهذا القدر مدركا لها في وحوب قضاء ما فاته منها على مثل صلاة الامام فيقضى في الجمعة اذا ادرك ركعة منهاركعة أحرى ومن ادركه من وقتها كا لمفعى عليه يفيق

والحائض تطهر والكافر يسلم يكون به مدركالوجوجا عليه مخلاف مادون هذا القدار وهم اهل الحيجاز .

و خالفهم العراقيون واو جبواباد راك تكبيرة إلاحرام فا فو تها من وقت الصلاة واستد لوا بما روى عن النبى صلى اقه عليه وسلم العبد المسلم اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد الى المسجد لم يرفع رجله البينى الاكتب له بها حسنة ولم يضع رجله اليسرى الاحط عنه بها خطيئة حتى يبلغ المسجد فلية رب اوليبعد فان ادرك الصلاة فى الجماعة مع القوم غفرله ما تقدم من ذنبه وان ادرك منها بعضا وسبق ببعض فقضى ما فاته فاحسن ركوعه و سجوده كان كذلك و ان جاء والقوم قمود كان كذلك ،

وعن قاله ابو حنيفة وابو يوسف غير أن عدا خالفهمانى الجمعة ووا فق الحجازيين فيها والمذكور هو وجه النصفة .

ولايقال محتملان يكون الحديث الذي احتج به العراقيون منسوخا لانه اذالم يعلم التاريخ فا لأولى ان يجعل فاسخاللحديث الآخرلان فيه زيادة فضل واذا تفضل الله تعالى على عباده بنو اب على عمل لم ينقصهم منه الابذنب محيط كا قال (فبظلم من الذين هادو احر منا عليهم طيبات) و لأ فا اذا جعلنا هذا الحديث متأخرا يتأتى العمل بالحديثين و اذا جعلناه سابقا يلزم اهاله و العمل بالدليلين و او بوجه اولى من الاهال ثم لو خلينا و القياس لكان الو اجب في الحائض وشبها عدم الوجوب عليهم الابا دراك و قت مقدار صلاة كا ملة كما يجب عليهم من الصيام الاما ادركو او قته بكانه و هو قول زفر غير أن مادل على خلافه من الحديث اولى عندنا.

#### في التشهد

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال كنا نقول فى الصلاة قبل ان يفرض التشهد: السلام على الله السلام على حبر ئيل وميكا ئيل، قال رسول الله صلى الله التشهد: السلام على الله الله صلى الله

عليه وسلم لا تقولوا هكذا فان اقه هو السلام ولك. قولوا : التحيات فه والصلوات والطيبات ، الى آخره لم يقل احد من رواته فلما فرض التشهد غير ابن عيينة والفرض محتمل ان يكون المصطلح وهو الذي يكون جاحده كافرا قال اقه تعالى بعد ذكره الزكاة (فريضة من الله) الآية وقد يكون بمعنى التقدير كقوله تعالى (سورة انزلناها وفرضناها) اى حددنا فيها الحلال والحرام وقد يكون فرض الاختيار كقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الفعليه وسلم زكاة الفطر كالوجوب على الاختيار في قوله، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد يكون انفرض بمعنى الاعطاء قال الله تعالى (ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد) اى ان الذي اعطاك القرآن لرادك الى مكة وعلى هذا يكون التشهد معاد) اى ان الذي اعطاك القرآن لرادك الى مكة وعلى هذا يكون التشهد علية بمنالله تعالى لهذه الأمة فيه شهادتهم اله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة ليثيمهم عليه بما شاء ان يتيمهم اياه عليه و لأن التشهد في الصلاة ذكر فيها كالاستفتاح وتسبيحات الركوع و السيجود و هذه الأذكار وان تفاضلت في انفسها ليسمت كفر وضة فكان التشهد مثلها .

وروى عن ابن مسعود قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن ، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد أن لا اله الاالله واشهد أن عدا عبده ورسوله ، و هو بين ظهر انينا نلما قبض قلنا السلام على النبى .

من قوله بين ظهر انينا الى على النبى منكر لا يصبح لانه يوجب ان يكون التشهد بعد مو ته عليه السلام على خلاف ما كان في حياته وذلك محالف . ب لما عليه العامة و لما في الآثار المروبة الصحيحة وقد كان ابوبكر و عمر يعلمان الناس التشهد في خلافتها على ماكان في حياته صلى الله عليه وسلم من تو لهم « السلام عليك أيها النبي . و انما جاء الغلط من مجاهد و امثاله وقد قال ابو عبيد ان مما اجل الله به رسوله ان يسلم عليه بعد و فا ته كماكان يسلم عليه في حياته و هذ ا من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد استنبط جوازه مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج الى المقوة ويقول: السلام عليكم دارتوم مؤمنين ، فانه اذ اجاز ذلك في اهل المقبرة كان في النبي صلى الله عليه وسلم اجوزو هذا حسن قل القاضى لكن قول الى عبيد احسن لا نه عليه السلام سلم على اهل القبور بحضرتهم وقد جاء ان الارواح قد تكون بأفنية القبور.

# فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم

عن ابى مسمود الانصارى اتا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن فى مجلس فقال اله بشير بن سعد امرنا الله تعالى ان نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسئله ثم قال فواوا اللهم صل على عهد وعلى آل عهد كما صايت على آل ابراهيم ، ويا رك على عهد وعلى آل عبر أل عبد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، والسلام كما قد عاستم .

وروى عن كعب بن مجموة قال لما فرات (يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه)

الآية جاء رجل فقال يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة ؟

و قال قل اللهم صل على عجد وعلى آل عجد كما صليت على آل الراهيم اللك حميد مجيد وبارك على عجد وعلى آل عدكما باركت على آل الراهيم اللك حميد مجيد ، ثم روى عن ابى حميد الساعدى انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ فقال قواوا اللهم صل على عجد وعلى ازواجه و ذريته كما صليت على آل الراهيم ، والرك على عجد وازواجه و ذريته كما باركت على آل الراهيم ، والدك على عجد وازواجه و ذريته كما باركت على آل الراهيم اللك حميد مجيد .

ولم يوجد في أغير هذا الحديث « وعلى از واجه و ذريته » الاماروى عن طاوس عن ابى بكر رضى الله عنه بزيادة «وعلى اهل بيته » ايضاو متمسك اهل المدينة حديث الى مسعود و اهل الكوفة حديث كعب بن عجرة ولم يتعلقو الماسو اهماوسائر اهل على هذين الأثرين باستعالهم في صلاتهم وفيا سوا ها على الاختيار بحيث

لا تفسد الصلاة بقرك ذلك غو الشافع فانه ذهب الى ان الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم من الفرا تُض بحيث لا تجزى صلاة الابها و ان موضعها بعد التشهد الذي يتلوه السلام وذهب في كيفيته الى حديث الى مسعود الانصاري لكن كان يلزمه على اصله الاخذ بحديث أبي حميد للزيادة التي فيه على ازواجه وذريته وا هل بيته في الصلاة عليه كما ذ هب الى حديث ابن عباس في التشهد لزيادة م والمباركات فيه على ما في غيره من الآثار المروية في التشهد ثم في بعض الآثار على ابراهيم وفي بعضها على آل ابراهيم لا يوجب الاختلاف لان ذكر الآل يدخل فيه من هم آله ومنه ( ادخلوا آل فرعون اشد العداب ) لأن آله لما استحقوا الغذاب با تباعــه كان هوأ شد استحقا تا لذلك بدعا له ا يا هم اليه وبإمامته إياهم فيه .

00

وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنــا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة اذا جلسنا السلام على الله وعلى عباده السلام على جبر ئيل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام فلا تقو أو ا هكذا و لكن قو أو أ : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ، الى عبادالله الصالحين ، فانه اذا قالها نالت و كل عبد صالح في الساء و الارض\_ا شهد أنها اله الا الله و اشهد أن عدا عبده ورسوله ، ثم ليختر أطيب الكلام او ما احب .

وروى عن فضاً لة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله و لم يصل على النبي فقال صلى الله عليه و سلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او الهيره اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ه. ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء .

ففي حديثي ابن مسعود وفضالة ماينـفي قول من قال الله لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة بعد وقوف على ترك الصلاة عليه بل فوض الأمر الى مشيئة المصلى

واوكانت صلاته غير مجزية بدون الصلاة عليه لأمر بالاعادة كا أمر المصلى الصلاة الناقصة في حديث رفاعة بن رافسع اذ قال له : ارجع فصل فلنك لم تصل مرتبن او ثلاثا الحديث .

## في النهى عن الاقعاء

روى انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك و الاتعاء في الصلاة .

اختلف في الاتعاد المنهى عنه فذهب ابو حنيفة و جماعة الى انه جلوس الرجل على عقبيه في صلاته لاعلى اليتيه محتجين بما روى عن على رضى الله عنه انى احب لك ما احب لنفسى و اكره لك ما اكره لها لا تقع على عقبيك في الصلاة . ب وبما روى عن ابى هر يرة قال نها في رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله في صلاتى ا تعاد الذئب على العقبين ، يعنى عقبى نفسه لان الذئب ليس له عقبان .

و قال ا هل الحديث هو أن يضع الرجل اليته في صلاته على الا رض نا صبا فذيه لما روى عرب ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه بينما راع يرعى

بالحرة

بالحرة انتهز الذئب شاة قال الراعى بين الذئب والشاة فأقمى الذئب على ذنبه فقال للراعى ألا تتقى ألله تحول بينى وبين رزق ساقه الله تعالى الى ؟ فقال الراعى لعجب من ذئب يقسمى على ذنبه يكلم في الانس نقال الذئب للزاعى ألا احد أسل با باء ما قد سبق فساق الراعى غنمه حتى اتى المدينة فز واها الى زاوية من زوايا ها ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد ثه بما قال الذئب فخرج رسول الله عليه وسلم الى الناس فقال للراعى اخبر الناس بما رأيت فقام الراعى فحدث الناس بما قال الذئب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق الراعى فحدث الناس بما قال الذئب فقال وسول الله صلى الله عليه و سلم صدق الراعى الحدث الناس بما قال الذئب فقال وسول الله صلى الله عليه و سلم صدق الراعى الانس على الله على السباع الانس على الله من السراط الساعة كلام السباع الانس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس و تكلم الرجل . ا

ولما روى عبدالرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبسع وان يوطن الرجل المسكان فى المسجدكما يوطن البعير ، وكل واحد من التفسيرين يجوز أن يكون محمل النهى فلا ينبئى للمصلى ان يفعل واحدا منه إولا تضادبين الحديثين ولا تدافسع .

فان قبل روى عن العبادلة انهم كانوا يقعون فى صلاتهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم يراهم ولاينها هم عن ذلك ، فالحواب ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة الله على خلقه ومحتملان يكون هؤلاء العبادلة لم يباغهم هذا النهى ولو بلغهم لما خالفوه ولا حرجواعنه .

في العقص

روى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلما فى احب لك ما احب للفسى وأكره لك ما اكره لنفسى لا تصل وانت عاقص شعرك فانه كفل الشيطان ـ هذا نما لاينبنى ان يفعله المصلى فى صلاته بل يرسل

شعره حتى يسجد بسجوده وكذلك يفعل في ثيا به .

وأ ما ما روى عن سعيد المقبرى انه رأى ابا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يحل ضفيرة الحسن بن على المغروزة فى تفاه و هو يصلى. و قال له لا تغضب لما التفت اليه الحسن مغضبا فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان اى مقعده ، فهو مد فوع لأن ابار افع مات فى زمن على وكان على وصيا له وعلى ولده ووفاة المقبرى فى سنة حمس وعشرين و ما ئة وبينه وبين وفاة على حمس وثما نون سنة وموت ابى را فع قبل ذلك بما شاه الله فهذا يدفع ان يكون رآه و الله اعلى .

### في مس الحصى

روى ابوذر فا ل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يحرك الحصى نان الرحمة تواجهه .

وروی عند سألت النبی صلی الله علیه و سلم عن كل شیء حتی سألته عن مس الحصی نقال و احدة او دع .

فيه جواز الرة الواحدة عند الحاجة وقد وردان كنت لابد فاعلا فهرة واحدة وجاء في حديث آخر لأن يمسك احدكم يده عن الحصى خير له من ان يكون له ما ثة نا قة كلها سود الحدق فان غلب احدكم الشيطان فهرة واحدة وينبغى للصل ان يسوى الحصى قبل دخوله فيها حتى يستغنى بذلك فلا يحتاج اليه في صلاته ولا يشتغل قلبه به و ان فاته حتى دخل في صلاته واحتاج الى ذلك يسمح مرة حتى ينقطع شغل قلبه فا نه ايسر من تماديه على مغالبة شيطانه.

### في التنحنح و التسبيح

عن على بن ابى طالب تالكان لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مد خلان فكـنت اذا دخلت عليه وهو يصلى تنحدح .

قد روی هذا الحدیث علی خلاف هذا قال علی رضیانه عنه کانت لی

ساعة من السحر ادخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان فى صلاة سبح وهذا اولى لأن الآثار التى روتها العامة فيها ينوب الرجال فى الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح و مالك سوى بين الرجال والنساء فيه ومن سبح فى صلاته جو ابا تفسد صلاته عند ابى حنيفة و عد خلا فالأبى يوسف و والحق ان التصفيق للنساء فيها ينوبهن اتباعا للأثر وأن لا فرق بين التسبيح ابتداء وجو ابا فى انه لا يقطع الصلاة كما لا فرق فى الكلام انه قاطع ابتداء اوجو ابا

## في وجوب الحواب على المصلى

روی ان النبی صلی الله علیه و سلم نادی ابی بن کعب و هو یصلی فالتفت و لم یجبه و خفف صلاته نم انصر ف فقال السلام علیك پارسول الله فقال مامنعك ، ان تجیبنی اذدعو تك ؟ قال پارسول الله كنت في الصلاة قال أفلم تجدفیا اوسی الله الى ان (استجیبوا الله و للرسول اذا دعا كم لما یحیبکم) قال بلی پارسول الله و لا اعود إن شاء الله يو لا بستنكر أن تجب اجابة الأم اذا دعته و هو يصلی لانه بستطيع ترك صلاته و اجابة امه لما علیه ان یجیبها و العود الی صلا ته لان الصلاة ما قضاء و بر الام اذا فات لایقدر قضاؤه اعتبار ابوجوب اجابة النبی صلیالله ، علیه و سلم و احراز الفضیلة با لحروج من الصلاة و العود الیها و دل علی ذلك ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی جریج الراهب حین ناد ته ا مه و هو یصلی فقال اللهم ای و صلاتی و کان ذلك منهما ثلاث مرات فدعت علیه بان لا يموت حتی ینظر فی و جه الیا میس و کانت تا وی الی صو معته را عیة تر عی الفتم فولدت فقیل لها عن هدا ؟ فقالت من جریج الحدیث فعوقب ، بترك اجابة امه لما دعته و تمادی فی صلاته و لا یعا قب الابترك الواجب .

## في المرور بين يدى المصلى

روى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الماربين يدى المصلى

ماذا علیه لکان ان یقف اربعین خیرا له من ان بمربین پدیه \_ المراد به اربعین
سنة و الله اعلم لا نه قد روی عنه من روایة ابی هریرة انه قال لویعلم الذی بمر
معترضا بین یدی اخیه و هویناجی ربه لکان ان یقف مکانه ما ئة عام خیرا له
من الخطوة التی خطا\_ و هذا متأخر لان فیه زیادة فی الوعید و هو لطف
ما لعاصی لیمتنع عن اقتراب سببه و الذی یروی عن المطلب بن ابی و داعة رأیت

بالعاصی لیمتنع عن افتراب سببه والذی یروی عن المطلب بن ابی و داعة رأیت
 النبی صلی الله علیه وسلم بما یلی با ب بنی سهم و النا سیمرون بین ید یه لیس بینه
 وبین القبلة شیء .

و يروى عنه ليس بينه وبين الطواف سترة لا يعارض ما روى من النهى عن الرور ونهى المصلى عن الامتناع من الدفع لا ن حد يت المطلب انما هو في الصلاة الى الكعبة مع المعاينة والنهى عن المرور فيمن يتحرى الصلاة الى الكعبة اذا غاب عنها ويحتمل في المعاينة ما لايحتمل في المغايبة فا ن الناس اذا تحاقوا الكعبة وصلوا حما عة لا بدأ ن تستقبل و جوه بعضهم بعضا ولا كراهة فيه بخلاف من غاب وصلى مستقبلا و جوه الرجال فانه يكره فكما السع لهم الصلاة مع استقبال الوجوه المسع لهم بين يديه المرور تخصيصا للكعبة بهذا الحكم لا ن مع استقبال الوجوه المسع لهم بين يديه المرور تخصيصا للكعبة بهذا الحكم لا ن الما المناب المناب المناب عن الالتفات الى غيرها فليس المناب المناب

#### فى وقت العشاء

عن النعان بن بشير قال أنا اعلم بو قت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء الآخرة كان يصلبها لسقوط القمر ليلة الثالثة فيه إنه كان .

ع يؤ خر العشاء عن اول وقتها التماسا لو قت الفضل من و قتها كما كان يصلى غير ها في افضل او قاتها وكان يصلى الظهر في ايام الشتاء معجلالها وفي الصيف مؤ خوا والمفر ب دائما معجلا واما صلاة الصبح والعصر فكان يختلف في الساعتين اللتين كان يصليم افيها مثل ذلك الساعة التي كان يصلى فيها العشاء الآخرة لانها

ساعة الفضل من وقتها وسقوط القمر لثلاث يكون بمضى ساعتين ونصف سبع ساعة من الليل.

#### في تسميتها العتمة

عن ابن عمر رضى الله عنها قال النبى حسل الله عليه وسسلم لا يغلبنكم الأعر اب على اسم حلاتكم انما هى العشاء ولكنهم يعتمون عن ابلهم • فيه ان اسم هذه الصلاة العشاء وان الذين يسمونها العتمة هم الأعراب وما روى معاذ قال النبى حسلى الله عليسه وسسلم اعتمو الهذه الصلاة فانكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها امة قبلكم .

ليس فيه تسمية الرسول صلى الله عليه و ســلم ايا ها با نعتمة و انما فيه امر هم با لا عتام بها اى با لتا خير لها كما يقال ا مسيت با لعصر ليس المســاء اسم . . لها ولــكن اخبا ر منك انك امسيت بها و اسمها غير مشتق من المساه بها وحديث الى هررة مرفوعا لو يعلمون ما في العتمة و الصبح لأ تو هما ولو حبوا .

قد رواه ابن مسعود بخلافه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماصلاة القل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجرواو يعلمون ما فيها من الفضل لأ توهما ولوحبوا.

وتصحيح الحديث ان الذي تعرفه العرب في اسمها العتمة لا غير وتسميمًا في حديث ابي هريرة بناء على ماعهدته العرب والفته تمسماها الله تعالى بالعشاء في قوله (ومن بعد صلاة العشاء) فعلمان ماحكاه ابن مسعود في اسمهامتاً حرعا حكاه ابو هررة و سبب تسميمًا بالعشاء انها تصلى بعد أن تعثى الابصار بالظلام الطاري عليها كما سميت الصبح لانها تصلى عند الاصباح والفجر لانها تصلى بقرب الفجر والظهر لانها تصلى في الظهيرة والعصر لانها تصلى عند الاعصاروهو التأخير ومنه أو لهم عصر في حتى اذا أخره عن وقت ادائه والمغرب لانها تصلى عند العصارين صلى القد عليه و سلم من صلى العصرين

دخل الحنة .

وقوله عليه السلام لفضالة حافظ على العصرين قلت و ما العصر ان ؟ قال صلاة قبل غروب الشمس و صلاة قبل طلوعها فالمراد بها الفجر و العصر من با ب التغليب فا نتقلت اسماء الصلوات الخمس لاو قائها التي تصلي فيها و ارتضع التضاد و الاختلاف بحدالة و منه .

### في الوتر

روى عن عمر وبن العاص قال اخبرنى رجل من الصحابة انه سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى قد زادكم صلاة فصلوها مابين العشاء الآخرة الى صلاة الصبيح الوتر الوتر - ألا وانه ابو بصرة الففارى قال ابو ذريا الا بصرة انت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله زادكم صلاة فصلوها فيها بين العشاء الى طلوع الفجر الوتر الوتر الوتر؟ فقال ابو بصرة نعم قال انت سمعته ؟ قال نعم .

قوله صلاة الصبيح يحتمل نفس الصلاة فيجوزا داء الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاتها وقد روى عن على الوتر ما بين الصلاتين ويحتمل ان يكون وقت صلاة الصبيح الذي يعقب صلاة العشاء ويفسره الحديث الآخرالذي استفسره ابو ذر من ابى بصرة .

و قال خارجة بن حذاف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عن وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النهم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر الوثر الوثر .

روى ابن عمر مراوعا اذا طلع الفجر فقد ذهبكل صلاة الليل و الوتر اوتر واتبل الفجر وحديث ابى بكر وعمر فى الوتر مشهور قال صلى الله عليه وسلم لأى بكر اخذت بالحزم حين قال اوتر من اول الليل وقال لعمر اخذت بالقوة حين قال اوتر آخره .

وعن ابن مسعو د الوتر ما بين صلاة العشاء الى الفجر وروى عنه سئل هل بعد الأذان وتر ؟ فقال نعم وبعد الا تامة ــ وفي هذا مادل على انه مطاق عنده في الز مان كله وا هل العلم في ذلك على تولين فأبو حنيفة و اصحابه على انه يقضى مطلقا كسائر الفوائت .

وقال ما لك و الشافعي انه يصلي فيها بين صلاة العشاء وصلاة الصبح و لا يصلي بعد ذلك و الحق انه اله الله يصلي بعد خر وج الليل فيها قر ب منه وجب ان يصلي فيها بعد منه لأن الصلوات منها ما لا تقضى بعد خر وج وقتها في قر ب ولابعد كا لجمعة ومنها ما تقضى بعد ذهاب وقتها في قر ب وبعد وهي المكتوبات فينبغي ان يكون الوتر كذلك .

#### في القنوت

روى عن عبدالله بن مسعود قال بت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع ثم بعثت ام عبد فقلت لها بهتى مع نسا ئه فا نظرى كيف يقنت فأ تتنى فا خبر تنى انه قنت قبل الركوع. قد كان ابر مسعود على ذلك كذلك روى علقمة عنه وروى جماعة من الصحابة انه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوترقبل الركوع .

منهم ابى بن كعب قال كانرسول الله صلى الله عليه و سلم يو تر بثلاث ركمات لا يسلم فيهن حتى ينصرف يقرأ فيها سورة الأعلى وقل يا ايها الكافرون والاخلاص ويقنت قبل الركوع وبعد الانصر اف يقول سبحان الملك القدوس مرتبن يرفع صوته ويجهر با لثا لئة .

و منهم عبدالله بن عباس فى حديثه عن مبيته عند خالته سميونة والقياس . بيشهد لهذا القول لأن القنوت زائد فيه على غيرها من الصلاة كالتكبير الذى هو زائد فى صلاة العيد على غيرها و انه قبل الركوع وكان على وابن مسعو د يقنتان قبل الركوع و يكبر ان قبل القنوت و لايعلم هذا الاتو قيفا و روى طارق قال صليت خلف عمر صلاة الصبح فاما فوغ من القراءة فى الثانية كبر ثم قنت ثم كبر

فركع والذى روى من فعل هؤلاء الثلاثـة الأعلام اولى بالأخذ مما روى عائشة علمنى الحسن بن على ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا فرغ من القراءة في التالثة من الوتر قال قبل ان يركع، اللهم ا هدى فيمن هديت الحديث لأن من حفظ شيئاكان اولى ممن قصر عنه .

### في سنة الفجر

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتى الفجر وإن طردتكم الحيل، وعن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شي من النوافل اشد معا هدة منه على ركعتين قبل الصبح، وعنها مرفوعا، ركعتا الفجر خبر من الدنيا و ما فيها، وينبعي ان يصليم افى البيت لمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاها فى المسجد روى عبد الله بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج لصلاة وابن القشب بصلى فضر ب رسول الله عليه وسلم حرج لصلاة وابن القشب بصلى فضر ب رسول الله عليه وسلم منكبه و قال باابن القشب تريد أن تصلى الصبح اربعا اومرتين.

ا قيمت الصبح فرأى ناسا يصلون ركعتى الفجر فقال أصلاتان معا ؟ .

وعن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعا اذا اقيمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة واوقفه بعضهم وفيانقدم من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس!ن يصلو اركعتى الفجر في المسجد ما يغنى عنه لا نه اذا منع عن صلاتها في المسجد قبل ان تقام الصلاة فالمنع من ذلك بعد الاقامة اوكد فالواجب علينا امتئال ما امرنا به من صلاة ركعتى الفجر في منازلنا قبل ان نأتى المسجد مالم تدع الى ذلك ضرورة روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلى بعد اذان بلال لها ركعتى الفجر ثم صلى صلاة الفجر في موطن واحد .

فدل على (با حة صلا تهما في الموطن الذي يصلي فيه الفرض عند مثل هذه الم هذه الضرورة ـ وروى ان سعيد بن العاص طلب ابا موسى وحذيفة وابن مسعود قبل ان يصلى الغداة فسأ لهم كيف نصلى صلاة العيد فأجابه عبدالله بما اجبه ثم خرجوا من عنده و قد اقيمت الصلاة فحلس عبدالله الى اسطوانة من المسجد فصلى الركمتين ثم دخل في الصلاة.

وذلك والله اعلم انه دعا هم مر المايل وا متدبهم الامر الى وقت ه لم يكونوا يظنون به فد عته الخرورة الى ان صلاها فى المستجد خشية الفوات وعن ابى الدرداء انه قال انى لاجىء الى القوم وهم فى الصلاة فا صلى الركعتين ثم انضم الى الصفوف

و ذلك عندنا على ضرورة دعته اليه والآثار بمنعها في المسجد ستجيء في باب النفل بعد الجمعة و ما روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابيه . . عن جده قيس بن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن صلى ركعتى الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتى الفجر ورسول الله عليه وسلم ينظر اليه فلم ينكر ذلك عليه فهو من الاحاديث التي لا يحتج بمثالها لعلة في رواته ذكرت مفصلة في المطول .

وروى عن ابى هريرة رضى الله عنه با سمناد احسن من هذا انه قال ه. كان النبى صلى الله عليه وسلم اد افا تنه ركعتا الفجر صلاها اذا طلعت الشمس و روى عن ابن عمر و القاسم بن عجد الهماكان يفعلان ذلك .

#### فىصلاةالقاعد

روى عن عمر ان بن حصين انه قال كانب به با سورفساً لى النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال صل قائمًا فان لم تقدر . و على الله عليه و سلم عن الصلاة فقال صل قائمًا فان لم تقدرفقاً عدا فان لم تقدر فعــلى جنب .

وفيها روى عنه انه قال سأنت الذي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قا عد ا فله نصف احر القائم

و من صلى أنا عا فله نصف احرالقا عد .

لا اختلاف بين الحديثين لأن الاول في الفرائض والثاني في النوافل ثم المنطوع اذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام له نصف اجرالقائم ولولم يكن له قدرة على القيام يكتب ثوابها وهو قاعد كما كان يصليها وهو قائم و قوله ومن صلى نائما يعنى يقدر على الصلاة قاعدا ولا يقدر على السجود لان الذي يقدر على السجود لان الذي يقدر على السجود فليس له ان يصلى نائما على جنبه فعقلنا بذلك إنه النائم القادر على ان يصلى قاعدا يومى بالركوع والسجود فصلى نائما يومى بها اختيارا منه لذلك فاستحق بذلك نصف اجرالقاعد وهو ربع اجرالقائم .

#### في هيئة القعود

روی عن مجاهد عن مولی السائب عن السائب قال رسول الله علیه وسلم صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم غیر متر بسع

فیده ما بدل عسلی نقص صلاة القاعد متر بعا عن قاعد غیر متر بسع

و لا یحتسج بمناه لأن مولی السائب مجهول والر اوی له عن مجاهد ابراهیم بن

مهاجر ولیس بالقوی و کذا ماروی عن ابن مسعود رضی الله عنه لأن اجلس

على رضفين احب الى من ان اتر بسم في الصلاة .

لاحجة فيمه لا نه يحتمل ان يكون المراد التربع في القعود للتشهد وهو منهى عنه وقد روى عن عا تشمة رضى عنها باسنا د صحيح قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا .

فکان هذا الحدیث اولی من حدیث مولی السائب وروی الحسن من امه انها رأت ام سلمة تصلی متربعة من رمد کان بها

وعن ابرا هيم بن ابى عبلة انه رأى ام الدردا. تصلى متربعة .

و يؤيده النظر وهو تحصيل الفرق بين القعود الذي هو بدل من انقيام وقعود التشهدكا فرق بين الايماء للركوع و بين الايماء للسجود و فيما ذكر نا صحة قول ابى حنيفة وصاحبيه في امرهم العاجز عن القيام في الصلاة ان يتربع بدلا من قيامه خلاف ما يقوله زنر بالتسوية بينها.

## فيهن نام عن حزبه

عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه اوعرب شىء منه فقر أه فيا بين صلاة الفجر و صلاة الظهر من نام عن حزبه اوعرب شىء منه فقر أه فيا بين صلاة الفجر و صلاة الطهر كتب له كما تما قراه من الليل كما تفضل الله تعالى بنسخ فرض قيام الليل تخفيفا محضا بقوله تعالى (علم ان لن تحصوه فتاب عليكم) لم يحلهم من الحض على تيامه وا خذ الحظ منه بقوله (فا قر ؤاما تيسر منه) ندبا فا نه قال (ومن الليسل فتهجد به نا فلة لك).

فاذا كان فى حقه نافلة كان لأمنه احرى ان يكون نافلة ثم زاد فى التفضل بأن وسع الأمر عليهم فى نيل ثوابه واستنجاز وعده المحمود اذا قطعهم عن ذلك مرض اوسفر اوعائق وا قام طائفة من النهار مقام طائفة من الليسل وجعل القراءة فيها كالقراءة فيها والقيام فيها كالقيام فيها رحمة منسه لهم واشفا قاعليهم.

في الأوقات المكر مهة

روى زرعن عبدالله قال كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعر غروبها ونصف النهار

وروى عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعاتكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينها نا ان نصلى فيها او نقبر فيها مو تا ناحين تطلع الشمس با زغة حتى تر تفع و حين يقوم أن ثم الظهيرة حتى تميل و حين تنصب الشمس للغروب . وحتى تغرب وحرج الآثار بذلك من طرق كثيرة با لفاظ مختلفة و معان متفقة في بعضها فان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فد ع الصلاة حتى تر تفع و يذهب شعاعها .

وفى بعضها حتى ترتفع قيد رميح ، لا خلاف ان التطوع كله قد دخل في النهى المذكور في هذه الآ الرغير أن ما لكا رحمه الله ذهب الى ان الصلاة غير منهى عنها عند قيام الشمس لانها كما تقوم تميل من غير أن يتخللها زمان يتهيأ فيه صلاة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجمة ولم ينه الاعن مكن وقد وجد ناها تقوم و تكون شبه المضطر بة مدة ماثم ترول و ابايوسف والشافهي استثناء يوم الجمعة عند قيام الظهيرة و احتجا في ذلك بآ اار فيها استثناء يوم الجمعة من النهى لم نجد لها صحة ولا رويت عن ثبت ممن يؤخذ عنهم العلم وانما هي آثار منقطعة لا اسانيد لها و ماكان مثل هذا لم يجز الاحتجاج به وقد احتج لها بعض با نه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا بر اد بعو قد احتج لها بعض با نه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا بر اد بعد الظهر في الحرولم يأ مر بذلك في يوم الجمعة علم ان يوم الجمعة مخصوص بمعنى لم يوجد في سائر الايام ورد بأن الا براد بعد الزوال والوقت المنهى عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وها مختلفان لكل منها حكم غير حكم صاحبه .

و اختلف اهل العلم في قضاء المكتوبات في هذه الساءات نقيل لا يجوز فيها شي من المكتوبات الاعصر اليوم الذي يصلى فيه وهو قول أبى حنيفة واصحابه رحهم الله لأن آخر و قت العصر غروب الشمس فأخر جوها من عموم النهي في ذلك الوقت والقياس ان يكون آخر و قتها تغير الشمس لان كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض يجوز أن تصلى فيه النوافل وما لا فلاوهذا قول ابي بكرة الصحابي روى عن ابنه يزيد أنه قال واعدنا ابوبكرة الى ارض له فسبقنا اليها فا تيناه ولم يصل العصر فوضع راسه فنام ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس فقال أصليتم العصر ؟ فقلنا لا قال ما كنت انتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها ، فهذا هو القياس في هذا الباب و ذهب مالك و الشافعي الى ان المنهى عنه هو التطوع لاغير والقياس برد ذلك لان النبي مالك و الشافعي الى ان المنهى عنه هو التطوع لاغير والقياس برد ذلك لان النبي مالك و الشافعي الى ان المنهى عنه هو التطوع لاغير والقياس في ايام من العام

فكما لم يجز الصيام في الايام الخمسة تطوعاً وفرضاً لأبجو زأن تقضى تلك الأرقات صلاة فريضة ولا يصلي فيها تطوع .

فان تيل ورد النهي بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس وبعد صلاة العصر الى ان تغرب وخص بالتطوع اتفاقا وصح قضاء الفائتات فيها فليكن النهي في هذه الاوقات كذلك لان احكام الصلاة باحكام الصلاة اشبه من الصيام .

ان يصلى فيها النهى فيها لمعنى الصلاة بدليل ان من صلى العصر او الصبح ايس له ان يصلى فيها النطوع و من لم يكن صلاهما له ان يصلى فيها و الوقت با نسبة اليها و احد و في الاوقات الثلاثة النهى لمعنى في الوقت لاستواء جميع الناس فيه كالمانع من الصيام في الايام الحمسة هو الوقت لاما سواه فلذلك صبح قياس الصلاة في تلك الاوقات على الصيام في تلك الايام و لم يصح قيا سها على الصلاة العمد و بعد العصر و ما روى من قواه عليه السلام من ا درك ركعة من صلاة الصبح و بعد العصر و ما روى من قواه عليه السلام من ا درك ركعة من صلاة الصبح و بعد العصر و ما روى من قواه عليه السلام من ا درك ركعة من صلاة الصبح و بعد العصر و ما روى من قواه عليه السلام من ا درك ركعة من صلاة الصبح و بعد العصر و ما روى من قواه عليه السلام من ا درك و كمة من العصر و من العرب و من العرب

يحتمل ان يكون النهى فى هذه الاو آات ناسخال ذلك و يحتمل ان يكون منسو خابهذا و اذا احتملاار تفعا ورجع الامرفيه الى ما يجب الرجوع والله عند عدم الدليل من الكتاب و السنة والاجماع وهو القياس الذى ذكر نا وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه فى الاو آات الثلاثة ما يدل على انه لا تصلى فيها نافلة ولافريضة وهو انه منع الصلاة على الجنازة فيها وهى فرض كفاية واجازها بعد صلاة الصبح والعصر اذا صليتا لوقتها المختار بحيث يبقى من و تتها ما يصلى فيه على الجناز كذلك روى نافع عنه .

### فيهن نامعن صلاة

عن ابى تتادة رضى الله عنه سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى

غزوة وعرسنا قا استيقظنا حتى ايقظنا حرالشمس فعل الرجل منايثب جزعا دهشا فا ستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر نا فارتحلنا من مكاننا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم امر بسلالا فأذن فصلى ركعتين فأ قام فصلى الغداة الحديث مذكور بطرق كثيرة بمعان متفقة وزيادات في بعضها وفيه من تاحير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الى ارتفاع الشمس ما يدل على انه لا يصلى الفوا ثت عندا اطلوع لانه لا يظن به التاخير مع جواز فعله حينئذ وبه احتج ابوحنيفة رضى الله عنه وخالفه في ذلك الشافعي وغيره و قالو اسبب تاخير محضور الشيطان ايا هم في ذلك الوادى على ماور د فيه من قوله عليه السلام تحولوا عن هذا المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة .

و من قوله ليأخذ كل واحد منكم برأس راحلته فان هذا منزل حضر نا فيه الشيطان ، وما اشبه ذلك وردباً ن حضور الشيطان لا يصاح ما نعا اذ قدعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلم يخرج منهاحتي اتمها وقال او لادعوة اخينا سلمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة .

والحديث مشهور في الصحاح فاستحال ان يكون التاخير لذلك سيا وفي حديث ابي قتادة إنه آخر الصلاة الى ان ارتفعت الشمس ثم صلاها ففيه ان تأخيره انما كان ليحل وقت الصلاة لا لما سواه وما ورد من قوطم فها ايقظنا الاحر الشمس، لا دليل فيه على الارتفاع قبل الاستيقاظ اذ يحتمل ان يكون طلعت بحرارتها كما هو موجود بالحجاز في حرها الى الآن ثم ممن روى هذا الحديث عمران بن الحصين قبال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ الابحر الشمس فا ستيقظ مناستة ثم استيقظ ابوبكر رضى الله عنه فجعل عميمهم ان يو قطوه ويقول لعل الله تعالى ان يكون احتبسه في حاجته فجعل ابوبكر يكبر حتى استيقظ .

ففيه انه صلى الله عليه وسلم نام نوما ذهب عنه به الفهم بقلبه و في ذلك نوم قلبه اذلولم يكن كذلك لما خفى عليه استيقاظ الجماعة و لا احتاج ابوبكر ال

الى متابعة التكبير حتى يوقطه وهويخالف ماقال لعائشة رضى الله عنها يا عائشة ان عينى تنا ما ن و لا ينا م قلبى ، ظاهرا ولكن الذى اخبربه عن نفسه لعائشة هو الذى كان الأمر عليه وهو علم من اعلام النبوة ابا نه الله تعالى به عمن سواه من خلقه وكان نومه فى الوادى كنوم من سواه لمعنى ارا د الله سبحانه به ان يكون سببا لما يفعل من بعده فى مثل تلك الحال لما روى انه قال لوشاء الله م تناموا ولكن اراد أن يكون سنة لمن بعد كم فيمن نام اونسى .

اذیجوز أن یقال کان بنبنی ان تسقط بعد خروج الوقت کا لجمعة او لا تجب الصلاة علی النائم لان وقتها لم یمر علیه الاوالقلم مرتفع عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع القسلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتسلم وعن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق فعلموا بذلك من فعله و من قوله ما لم یكونوا المجمود قبل ذلك فبان محمد الله ان لا تضاد فی شیء من هذه الآثار .

### في التنفل بعد صلاة العصر

عن و هب سن الاجدع قال سمعت عليا رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر الاان تصلوا والشمس مرتفعة ، وذكره من طرق وليس هذا نخلاف الروى ان عسلى بن ابى طالب ، وضى الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فتغيظ عليه عمر رضى الله عنه و سلم كان ينهى عنها .

لا نه يحتمل ان يكون على رضى الله عنه صلى و الشمس عنده مرتفعة الارتفاع الذى ببيت الصلاة و كان عندعمر رضى الله عنه على خلاف ذلك فالاختلاف بينها حينئذ يكون فى الارتفاع المبيت لا فيها علماه من رسول الله صلى الله عليه . وسلم ثم كان النهى عن الصلاة بعد العصر وان كانت مرتفعة حتى تغيب فو قف عمر رضى الله عنه عليه و لم يبلغ ذلك عليا وكان على ما روى وهب عنه وروى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال شهد عندى رجال مرضيون وارضاهم عندى عمراً ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع

الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب.

وسئلت عائشة رضى الله عياكيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر و العصر؟ قالت كان يصلى الهجير ثم يصلى بعدها ركعتين ثم يصلى العصر ثم يصلى بعد ها ركعتين فقيل لها ان عمر يضر ب رجلا يصلى بعد العصر و ركعتين فقالت لقد صلاها عمر رضى الله عنه ولكن قو مك اهل المين طفام فكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر و إذا صلو العصر صلوا بعدها إلى المغرب فقد احسن .

فيحتمل ان يكون الامر عند عائشة رضيالله عنها كما كان عند على رضي الله عنه وما و تفت على ماكان عند عمر رضي الله عنه من النهي بعد صلاة العصر حتى تغرب و الاخذ بما عند عمر رضي الله عنه اولى بماكان عند هما لا نه قد دخل فيه ماكان عندها و زاد عليه مالم يكن عندها و الزيادة اولى و يكون النهي المتأخر نا سخا و الله اعلى .

### في الاشارة في الصلاة

روى ابوبكرة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الصبح الوى البهم ان مكانكم ثم جاه ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ، ورواه انس ايضا كذلك وعن غير ها من الصحابة ان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ قيا مه قيام المصلى لا انه دخـل بتكبير قال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه .

ثم ذكر انه لم يغتسل فقال مكانكم فانصر ف الى منز له فاغتسل ثم خرج حتى قام مقامه ورأسه يقطر ماء ، ورواه ابو هريرة رضى الله عنه فهذا الاختلاف انما هو من حكايت الصحابة ونحن نجيب عنهم بما يرفعه ويعود الى الوفاق فنقول معنى دخل فى الصلاة على مهنى قرب دخوله فيها كما قال تعالى ( فبلغن اجلهن فامسكوهن) الآية إذا لا مساك بعد انقضاء العدة لا يكون و مثله تسمية

(9)

ابن ابراهيم ذبيحاً ولم يذبح لقربه من الذبح والله اعلم .

#### في امامة ابي بكر

روی عن عائشة رضی الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء و بلال یؤ ذنه الصلاة فقال ائتو ا ابابکر فلیصل بالناس قالت فقلت یا رسول الله او أمرت عمر أن تصلی بهم فان ابا بکر رجل اسیف و متی یقوم مقا مك لا یسمع الناس قال مرو ا ابا بکر فلیصل با لناس فامروا ابا بکر فصلی بالناس فلما دخل فی الصلاة و جد و سول الله صلی الله علیه و سلم خفة فقام یهادی بین رجلین و رجلاه تخطان فی الارض فلما سمع ابوبکر حسه ذهب لیتاخر بین رجلین و رجلاه تخطان فی الارض فلما سمع ابوبکر حسه ذهب لیتاخر فاومی الیه أن صل كما انت فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی جلس عن یسار ابی بکر فكان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی بالناس و ابوبکر یقتدی . ا

وعنها رضى الله عنها من رواية عبيدا لله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قالت ثم انرسول الله صلى الله عليه و سلم وجد من نفسه خفة فيخر ج يها دى بين رجلين لصلاة الظهرو ابو بكر يصلى با لذا س فلما رآ ها بو بكر ذهب ليتأخر فأو مى اليه ان لا تتأخر وقال لها أحلسانى الى جنبه فأجلساه الى جنب ابى بكر فجعل ابوبكر يصلى و هو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم و الناس يصلون بصلاة ه ابى بكر و النبي صلى الله عليه و سلم قاعد قال عبيد الله فد خلت على ابن عباس فعرضت حديثها عليه فما انكر من ذلك شيئانى الحديث الأول عود ابى بكر مأمو ما وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم اماما و الناس كلهم مقتدون بصلاته صلى الله عليه و سلم الماما و الناس كلهم مقتدون بصلاته النبي صلى الله عليه و سلم و هو قاعد و الحديث الثانى استمر اده على امامته التي كان قبل حضور النبي صلى الله عليه و سلم و هو قاعد و الحديثان عن عائشة و الثانى عن ابن عباس ايضا و اذا تعارضا فا روى عن عائشة رضى الله عنها از نفع و ثبت ماروى عن ابن عباس رضى الله عنها و قدروى عائشة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه و سلم ه صرضه الذي توفى فيه خلف ابى بكر قاعدا عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه و سلم ه صرضه الذي توفى فيه خلف ابى بكر قاعدا عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه و سلم ه صرضه الذي توفى فيه خلف ابى بكر قاعدا

وروى عنها ان ابا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه و سلم فى الصف فنى هذين الحديثين انه صلى الله عليه و سلم كان مصليا بصلاة ابى بكر مأموما فيها .

ثم نظرنا في قول ابن عباس وعائشة فكان ابوبكر يصلى بصلاة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فوجدنا محتملا ان المرادكان يصلى بقدر طاقته صلى الله عليه وسسلم عليها للرض الذي كان فيه اذ طاقـة المريض ليس كطاقة الصحيح وقد كانت السنة التي امر الأثمة بها ان يصلوا بصلاة اضعفهم قال عثمان بن ابي الماص أمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤم الناس وان اقدرهم بأضعفهم الكبير والسقم والضعيف وذا الحاجة.

وكان هذا أولى مماحل لان الناس فى تلك الصلاة لم يكن لهم امامان ولماكان ابوبكر رضى الله عنه هو الامام فيها بالناس وجب ان يكون هو الامام فيها بالنبى صلى الله عليه وسلم ايضا .

وحقق ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة خلف ابى بكر واستدلال بعض على ان الامام كان النبى صلى الله عليه وسلم بماروى عنها: وكان النبى صلى الله عليه وسلم بماروى عنها: وكان النبى صلى الله عليه وسلم بين يدى ابى بكر يصلى قاعدا وابو بكر يصلى بالناس والناس خلفه ، غير متضح اذ من اهل العلم من يجوز للأ موم ان يصلى بين يدى الا مام كما يصلى خلفه مشهم ما لك مع ما روى انس سن ما لك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابى بكر في ثوب واحد برد مخالف بين طرفيه فكانت آخر صلاة صلاها وكيف يجوز أن يكون احد إما ما لغيره في صلاة فكانت آخر صلاة صلاها وكيف يجوز أن يكون احد إما ما لغيره في صلاة السهو عليه ووجوب القراءة عليه ومن كونه مأ مو سايلزم عدم وجوب السجود بسهوه وعدم وجوب القراءة فكيف يخرج من صلاة هذا حكها الى السجود بسهوه وعدم وجوب القراءة فكيف يخرج من صلاة هذا حكها الى ملاة احى حكها ضده بلاتكبير يستانفه لها وكيف يظن ذلك بأبى بكر وقد كان من السنة ان لا يسبقو االا تُحسة بالركوع والسجود في الصلاة التي يصلونها من السنة ان لا يسبقو االا تُحسة بالركوع والسجود في الصلاة التي يصلونها

معهم وأني يكونو امقتدين بهم لا مخالفين لهم فيه ــ فان قيل ، أليس ان رسول الله صلى الله عليه وسلى كبر با اناس في صلاة ثم تذكر أن عليه غسل فأ ومى اليهم ان يكونو أ مبكا نهم حتى مضى واغتسل ثم رجع فصلى بهم ، ففيه د خول القوم في الصلاة قبل دخول ا ما مهم فها .

الاستد لال بذلك و ما روى ان معاذ الما صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه الاستد لال بذلك و ما روى ان معاذ الما صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع على عادته يؤم قومه فقر أسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه نقيل له أنا فقت فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما كان من معاذ ومنه نقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان انت مرتين الادليل فيه على حواز حروج المساموم من صلاة نفسه بغير استئناف تكبير اذ يحتمل انه و صلى بنكبير استأنفه لها اوكذ الادليل فيا يحتج به من حديث يزيد بن رومان في صلاة الحوف بذات الرقاع انه صلى الله عليه و سلم صلى بكل طائفة ركعة اذكانت الطائفة الأولى قد خرجت من الاثبام الى صلاة انفسهم فا تموها قبله لانه روى عن جابر قال انهمت الصلاة هناك فصلى رسول الله عليه وسلم الربع ركعات بالطائفة الأخرى ركعتين فكان ارسول الله عليه وسلم اربع ركعات والقوم ركعتان ، وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان واذا تكانات

#### في امامة الجالس

لا يحتج على متابعة الامام في الحلوس و ان كان الأ موم قدرة عسلى ٢٠ القيام بما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جانسا فصلى و راءه قوم قياماً فأ شار اليهم ان اجلسوا نلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤ تم به فاذا ركع فازكموا و اذا رفع فارفعوا و اذا صلى جانسا فصلة جلوسا اجمعون ٬ وفي رواية جاير قال بعد الانصر اف كدتم

ان تفعلوا فعل فارس والروم بعظائهم ا تتموا بأثمتكم فان صلو اقياما فصلو اقياما وإن صلوا جلوسا فصلو اجلوسا ، وخرجه من رواية انس و ابي هريرة وعبدالله ابن عمر بزيادة الفاظ في بعضها على بعض مع الفاقها على امر الني صلى الله عليه وسلم با تباع الامام في الجلوس، لا نه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ه كان حاله في مرضه الذي تو في فيه خلاف ما في هذه الآثار فكان ناسخًا لها\_و روى : ارقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضيالله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عا نشة فقا ل ادعوا لي عليا الى ان قال ليصل بالناس ا بوبكر فتقدم ا بوبكر فصلى بالناس و وجد رسول الله صلی الله علیه و سلم من نفسه خفة فخر ج یها دی بین رجلین فلما احسه ا بو بکر: ذ هب يتأخر فأشار اليه ان مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حیث انتهی ابو بکر من القراءة و ابو بکر قیائم و رسول الله جالس فائتم ا بو بكر يرسول الله وائتم الناس بأبي بكر فما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ثقل فخرج يهادىبين رجلين وان رجلاه(١)لتخطان بالارض فما ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، نفيه انه صلى الله عليه و سلم صلى بالناس جالسا وابوبكر قائمًا والناس كذلك فدل ذلك على نسخ ما كان منه في تلك الآثار

فان قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته كان مأ مو ما لااماما قالت عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف ابي بكر قاعدا و روى عن انس مثله ـ قلنا الاصل ان تحل الآثار على الاتفاق ولا تحل على التنافي مهما امكن وكان ابوبكر يصلى بالناس ايام تخلفه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لمرضه فها في حديث عبيد الله عن عائشة و ابن عباس دل على انه كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الا مام و ماكان في حديث انس وعا دُشة في صلاة اخرى صلاها خلف ابي بكر مأ مو ما فعقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان صلى بالناس جالسا و من خلفه قيام و حقق ذلك ما في الله عليه وسلم قد كان صلى بالناس جالسا و من خلفه قيام و حقق ذلك ما في

حديث الأرقم من اخذه صلى الله عليه و سلم في القراءة من حيث التمهي ابوبكر ولايكون ذلك الاوهوالامام ودل بما انتهى اليه ابوبكر في القراءة انها صلاة يجهر فيها بالقراءة لان الما موم لايقرأ خلف الامــام فيها يجهرفيه بالقراءة الا ما قالت طائفة إنه يقرأ بالفاتحة خاصة \_ وفي حديث الاسود عن عائشة رضيالله عنها ان جلوسه كان عن يسار ابي بكر وذلك مقام الامام لان ابابكر عاد بذلك ، عن يمينه و جلوسه عن يسار ابى بكر دايل على انه اراد الاما مة لا الا تتمام فيها بغیره اذ لواراد الا تمام بابی بکر لجلس خلفه کما فعل فی یوم بنی عمر و بن عوف لما ذهب ليصلح بينهم فجاء و ابو بكر يصلي با لناس ، وسا في الحديث من طرق وكذلك فعل اذذهب لحاجته فجاء وعبدا لرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصل خلفه ركعة وقضى الركعة التي فاتته ، ومذهب الامام ابي حنيفة 🕠 . وابي يوسف وزفر والشافعي تجويز امامة القاعد الراكم والساجد القوام الذين يركعون اتباعا عالما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و مو افقة للقياس الصحييح لأن القعود لماكان بدلامن القيام كان فاعل البدلكفاعل والذي يروى من المبدل منه فحاز أن يكون القاعد اما ما للقائم و مذهب مالك وعد عدم الحواز رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصابه وليس لأحدمن م امته سواه قلنا الاصل عدم التخصيص عند عدم التوقيف.

#### فيهن هو أحق بالامامة

عن ابى مسعود الانصارى قال رسول القصلى الله عليه و سلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم سنا ولايؤم . بالسنة سواء فأقدمهم سنا ولايؤم . بالرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكر مته الاباذنه ، وروى مرفوعا يؤم القوم اقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا فى ذلك سواء فأ قرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القوام اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القواءة سواء

فأقدمهم هجرة فانكانوا في الهجرة سواء نأكبرهم سينا .

وروى ليؤمكم اقرؤكم فان كانت الهراءة واحدة فاقد مكم هجرة فان كانت الهجرة واحدة فاقد مكم هجرة فان كانت السبة واحدة فاقد مكم سبنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكر مته الاباذ نه والحديث الاول اولى لأن النظر يعضده لان الاما مة مدارها على اربع مراتب وهي الأقرأ والأعلم والأقدم والأكبر لكن القراءة والسبة مضمنة بالصلاة لابدلها منها والهجرة والسن ليساكذلك وانما يستعملان فيها ادبا لافرضا بدايل جواز صلاة من ام مهاجريا و من فوقه في السن وان كان الأولى ان ياتم بها ولا يؤمها ثم الهجرة اعلى المرتبتين الثانيتين فكذا القراءة اعلى المرتبتين الأوليين.

قل القاضى تدم السن انما يعتبر اذا تساويا فى الاسلام حتى لا يقدم الأقدم فى السن على الأقدم فى الاسلام لأن لقدم الاسلام زيادة فضيلة ليست لقدم السن مع عدم الاسلام و قد يقدم الأسن مطلقا فى التكلم و ما اشبه من امور الدنيا و يتونى فى تقديم من يكون ادعى الى بلوغ الفرض القصود من ذلك اذ الأسن قد يكون السن و الحن بمعانيه انتهى .

واما قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم امير في امارته نقد دخل تحت اطلاقه صلاة الجازة ايضا كذهب الى حنيفة و اصحابه ال لا يصلى على الحنازة الا الأمير اذا حضر لماروى الن الحسين بن على رضى الله عنهما قال لسعيد بن العاص يوم مات الحسن بن على رضى الله عنهما تقدم فلو لا إنها سنة ما تقدمت وهو القياس لأنها من الفروض العامة التى تسقط عنهم بقيام الحاصة لأن على المسلمين الصلاة على جنا فرهم كما عليهم عسلهم و مواراتهم فمن قام بذلك منهم سقط عن بقيتهم فوجب ان يكون الأميراحق به اذا حضرها كالامامة في المسلمين ومن قام بذلك اذا حضرها لأن إقامة الحماعة في المساجد واجبة على المسلمين ومن قام بذلك منهم سقط عن بقيتهم منهم سقط عن بقيتهم وخا افهم الشافي في صلاة الحنازة لأنها عنده من

#### في امامة الصبي

عن عمر و بن سلمة قال كنا بحاضر يمربنا الناس اذا جاؤ ا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقو اون قال رسول الله وكنت غلاما حافظًا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فوفد ابي في ناس من قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الاسلام و قال ليؤمكم اقر و كم الم يكن ٥ في القوم احد أقر أ مني فكنت أؤ مهم و انا ابن سبع سنين اوتمان وعلى بردة لي فكنت اذا سجدت انكشفت فمرت بنا ذات يوم امرأة والا اصلى بهم فقالت وارواعنا عورة قارئكم هذا فاشتروالى قيصا يما نيا فلم افرح بشيء بعد الاسلام مافر حت بذلك القميص، و له طرق كثيرة، ذهب قوم منهم الشافعي الى اجازة امامة الصبيان الرجال اذاعقل الصلو ات الحمس مذا الحديث وخا لفهم جاعة منهم . ١ ابو حنيفة وأصحا به فلم يجيز وا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه لأن تقديم عمرو لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه و سلم وانماكان بتقديم تومه لقلة علمهم دل عليه ا تتهامهم به مكشوف العورة ولايقال كان في عهده صلى الله عليه وسلم لأ نه لم يقف عليه فلم يكن حجة ألا ترى إن رفاعة الانصاري و هو من جلة الصحابة و من نقباء الانصار وممن شهد بدرا لما ذكر لعمر بن الحطاب وه رضى الله عنه أنهم كأنوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه يعني الاكسال ثم لايفتسلون على ما كانوا يرون ان لا ما ، الامن آلما ، فقال عمر أ فسأ لتم النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقا ل لافقا ل لئن اخبر ت بأحديفعله ثم لاينتسل لأ نهكنه عقوبة، بعدأن اختلف عليه في ذلك الصحابة فأصفق اكثر هم على ان الماء لا يكون الامن الماء فأرسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم . ٣ يستُلهن عن ذلك فقا لت عائشة اذا جا وزالختان فقد وجب الفسل ، فا ذا لم يكن رفع رفاعة بن رافع فلهم الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة اذِلْمُ يَعْرُفُ انْهُ صَلَّىالَةَ عَلِيهُ وَسَلَّمُ وَ قَفَ عَلِيهِ فَعَمْدُهُ مَنْهُمْ فَأْحَرَى انْ لا يَكُونَ تقط م عمر و وهو عمد حجة .

### في قصر الصلاة

روى عبد الرحمن بن الاسو د عن عائشة رضي الله عنها انها اعتمرت من المدينة الى مكنة مع رسول الله صنلي الله عليه وسلم حتى إذا قدمت مكنة قالت یا رسول الله بابی و امی قصرت و اتممت و افطرت و صمت قال احسنت يا عا نشة و ما عاب على \_ قد احتج مهذا من اباح الا تمام و هو حديث يبعد في القلوب مع انه روى على خلاف هذا قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمر ة رمضان فأ فطر رسول الله صلى الله عليه و سلم وصحت و قصر وأتممت فلما قدمنا مكة قلت يا رسول إله ا فطرت و صمت و قصرت وأتممت .

و المعروف عنها عمن هو فوق عبد الرحمن في الحلالة و ها عروة بن الزبير و مسروق ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأ قرت صلاة السفر و زيدت في الحضر تا ل الزهري فقلت لعروة فما با ل عائشة كانت تتم في السفر ؟ قال إنها تأوات ما تأول عثمان رضي الله عنه.

فعلى ما رويًا عنها فرض السفوركعة ان كما فوضها في الحضر اربعا فكما كان من صلى ثما نيا في الحضر عبر محسن لا نه خلط الفرض بالنفل كذلك من و فل في السفر ا ربعا و لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معا وية من صلى . مكتوبة ان يصلى بعدها حتى يتقدم أو يتكلم وا ن كان سلم كان نهيه لمن فعل ذلك و هو لم يسـ لم اوكد وكانب فاعله في خلاف ما امره به اكثر ولا يظن بعا نشة رضي الله عنها المحالفة و موضعها من الافتداء بر سول الله صلى الله عليه وسلم على مایجب آن یکون علیه مثلها کیف و فدو افقها این عباس رضی الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين ــ فكما يتطوع في الحضر قبلهـــا وبعدها فكـذلك يصـــلي في السفر قبلها وبعدها فانتفى a ذكرنا حديث عبد الرحمن عنها و ثبت عنها حديثا مسروق وعروة .

ولا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم، ان الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة ، يدل على انها كانت في السفر اربعاً لا نه لا يضع الا ما قد كان ثابتاً

لأنوضعه تعالى انما هوتركه فرض ما وضعه عن وضعه عنه وان لم يكن مفروضا عليه ، نظيره قوله صلى الله عليه وسلم ، رفع القلم عن ثلاثة ، الحديث ولم يكن ما رفع عنهم كان مكتو با قبل ذلك عليهموا نما معناه لم يكتب عليهم فكذا وضع الشطر عن المسافر عدم السكت بة عليه لاانه كان مكتوبا قبل وضعه .

### في اتمام عثان

روى ان عثمان رضى الله عنه صلى بأ هلّ منى اربع ركعات فلَمَا سلم اقبل اليهم فقال انى تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل فى بلدة فهو من اهلها فليصل اربعا فلذلك صليت اربعا .

وانما قال ذلك لما انكر الناس عليه الاتمام وفيه مايدل على مايقوله الوحنيفة و اصحابه والشافعي رضى الله عهم ان الامام اذا كان من الهسل مكة وكذا غيره من الحاج لا يقصر ون الصلاة بمني لأنهم في سفر لا يقصر في مثله و اليه ذهب عطاء وها هد وها اداما الناس في الحج و النظر ايضا يوجب ذلك لأن تصر النبي صلى الله عليه وسلمواني بكر وعمر رضى الله عها الصلاة بمني في حجهم لا يخلومن ثلاثة معان لار ابع لها اداما ان يكون للوطن الذي كانوا به و ذلك منتف لا سماعهم ان من لم يكن حاجا و لا مسافر ايتم في ذلك الموطن ــ واما ان يكون للحجيج وهو منتف ايضا لا جماعهم ان الحاج من اهل مني يتمون الصلاة بمني فلم يبقى المان يكون للسفر الذي يقصر في مثله وكان مالك رحمه الله يقول في الحاج من اهل مني انهم يتمون بمني و من اهل مكة و اهل عرفة يقصر ون بمني و اهل مني يقصر ون بعرفة و اذا انتفى ان يكون . به قصر الصلاة الا للسفر انتفى قول من قال ان غير المسافر يقصر بمنى حاجاكان وعير حاج تقرعن ما الكوان انقاسم في احد توليها ان الحاج يقصر بمني حاجاكان اوعير حاج تقرعن ما الكوان انقاسم في احد توليها ان الحاج يقصر بمني حاجاكان الوعير حاج تقرعن ما الكوان انقاسم في احد توليها ان الحاج يقصر بمني حاداكان الميكن مسافر الانه منز ل سفر وغير الحاج لا يقصر اذا لم يكن مسافر الا عام المني المهافر الا يكن مسافر الا عام المني المهافر الا يكن مسافر الا عام الم يكن مسافر الا يكن مسافر الا عام المني المهافر الا يكن مسافر الا الحام عا المنافر الا عام المني المهافر الا الحام عا المنه يقصر الحام الله المنافر الا الحام عا المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر الما عا المنافر المنا

## في سبب اتمام عائشة

روى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لنسائه هذه الحجة ثم عليكن بظهور الحصر وكن محججن غير زينب وسودة تقولان لا تحركناد ابة بعد أن سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابى واقد البينى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه حجة الاسلام ثم ظهور الحصر ، فزعم زاعم النعائشة كان سبب تركها للقصر في اسفارها بعد النبى صلى الله عليه وسلم ماكان من قوله لهن عليكن بظهور الحصر ، وهو تأويل فاسد لان عائشة رضى الله عنها كانت اعلم بالله و احكامه من ان تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر و تترك القصر من اجل ذلك بل انما تركته لأنها كانت لا تراه واجباعلى احد اوكانت تنا ول كما تأول عنهان آنفاوكان تأويلها انها ام المؤ منين فيت ما حلت فهو دارها لأنهاما كانت تنزل الاعند اولادها فكانت تعد نفسها مقيمة كما عد عنهان فهد دارها لأنهاما كانت تنزل الاعند اولادها فكانت تعد نفسها مقيمة كما عد عنهان فقسه مقيما بمكة لما تأهل بها ثم الوجه في خروج بعضهن الى الحج بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمة دروي عن عائشة رضى الله عنها انها قالت استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحهاد نقال جهاد كن اوحسبكن الحج و انها قالت يارسول الله ألاغر جاها د و اجماه حج البيت حج معرور .

يعلم منه دوام الحج لهن كدوام الحهاد فاحتمل ان يكون ذلك .
ب بد الحديثين الأولين فوقفت على ذلك هي و من سو اها فاطلق لها ولمن وتفت على ذلك الحج ولم تففء لي ذلك سودة ولا زنيب فلز متا الحصر وكلهن رضوان الله عليهن على ماكن عليه محمودات وكذلك الحلفاء وسائر الصحابة رضي الله عليه في تركهم الحلاف عليهن محمودون لعلمهم ما علموا

من ذلك ولا يجوز أن يحمل الاحاديث على ما قلنا لأن فى ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله و ازواجه و اصحابه صلى الله عليه و عليهم و نعوذ بالله من اساءة الظن فهم .

قال القاضى تحقيق القول فيه أن اختلافهن فيها سبيله الاجتهاد وهن من اهله وكانت كل و احدة منهن متعبدة بما اداها الاجتهاد اليه ولم يكن ه اللخلفاء عليهن في ذلك حكم لا نه لا يلز مهن الرجوع الى اجتهاد احد من خليفة ولا غيره .

قلت هن من اهل الاجتهاد واكن المحل ليس بمحله لظهور النص فيه و هو قوله، عليكن بظهور الحصر، ولا اعتبار للا جتهاد مع وجود النص مخلافه، فا لقول ما قالت حدام بأن سكوتهم عن الا نكار على من حجت بعد ذلك لعلمهم بالنسخ كعلمهن به بالتوقيف كما ذكر آنفا.

#### في سجدة التلاوة

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترأ، ص، وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد و سجد الناس فلما كان يوم آخر ترأها فلما بلغ السجدة تهيأ وا اوكامة نحوها للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انماهى توبة نبى ولكنى رأيتكم تهيأتم او تشز نتم اوكامة نحوها للسجود فنزل و سحد .

فیه انها لیست و ن عزائم السجود و انماهی لمعنی کان ذلك الی الذی د اود صلی الله علیه و سلم د و نهم فعقلنا بذلك آنه اذا كان ون الله تعالی الی احدهم ماهو من جنس ذلك كان مباحاله السجود عنده و فیه ما قددل علی اباحة سعدة الشكر كما يقوله عهد بن الحسن و الشافعی رحمهما الله و

وفيه ان السجود منه عزيمة لأبد منه وماليس كذلك يؤيده ماروى عن عــلى رضى الله عنه قال عزائم السجود الم تـنزيل، وحم، والنجم، واقرأ باسم ريك إذ لا يكون ذلك استنباطا منه فالعزيمة واجبة ومالم يكن عزيمة فتاليه وسامعه محير وعند ابي حنيفة واصحابه سعود التلاوة اربع عشرة سعدة واجب منها، ص، وقد كان ما لك يقول انها احدى عشرة سعدة فيها، ص، وانها عزائم وكان ابو حنيفة ومالك واصحابه لا يعدون في الحج الا السجدة الأولى والشافعي يعدها ويخرج، ص، ويقول انها اربع عشرة ايضا ومادل عليه الحديث وأيده تول على رضى الله عنه اولى مما قالوه حميعا، وماروى عن محاهد انه سئل ابن عباس عن سجدة ص، فقال (اولئك الذين هدى الله فهد اهم اقتده) وكان داود عليه السلام من امر نبيكم ان يقتدى به فوجهه ان يقتدى به في ان يسجدكما سعد داود عليه السلام شكر اوماروى عن عنمان رضى الله عنه انه سعد فيها محتمل ان يكون قصد بذلك الشكر لله فيها كان منه الى نبيه داود صلى الله عليه وسلم من تو بته عليه فيكون مذهبه ان لا سعود فيها الالمن قصد هذا المعنى مخلاف حكم سائر سجود القرآن و محتمل ان يكون سجدها عن تلاوته ايا ها كسائر سجود القرآن و محتمل ان يكون سجدها عن تلاوته ايا ها كسائر سجود القرآن .

و ما روى عن سعيد بن جبيراً ن عمر رضى الله عنه قال له أتسجد في ص ؟ قلت لا قال فا سجد فيها فا ن الله تعالى قال ( او لئك الذين هدى الله فيهد اهم اقتده) ظاهره انه امره بالسجود فيها اقتداء بداود عليه السلام لا أنها سجدة التلاوة خاصة وقد اختلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضى الله عنه فعنه انها من عزائم السجود وعنه انها ليست منها وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.

في السجدة في المفصل

فيما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه انه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ( اذا الساء انشقت)و ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) سجدتين وعرب ابن عباس رضى الله عنه لم يستجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء من المفصل تعارض فيجوز أن يكون ابن عباس لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فعله بعد أن قدم المدينة فكان من رآه فعله اولى وروى عنه انه قال

صحبت النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وانه قال قدمت المدينة ورسول الله بخير ورجل من غفار يؤم الناس فسمعته يقرأ فى الصبح فى الركعة الأولى بمريم وفى الثانية بويل للطففين ـ الحديث واثبات الاشياء اولى من نفيها .

وما روى عن زيد بن <sup>9</sup>ابت انه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم، فلم يسجد فيها لادلالة فيه على نفى السجود من المفصل وان كان ذلك ايضا بالمدينة لا نه يجوز أن يكون الترك لكونه على غير طهارة حالئذ اوكان فى وقت النهى اولانه عنده كان ندبا كما روى عن غير واحد من الصحابة منهم سلمان انه مربقوم قد قرأ واسجدة فقيل ألا تسجد ؟ فقال إنا لم نقعد لها ومنهم عبد الله ابن الزبير قرأ السجدة فلم يسجد فسجد الحارث ثم قال يا امير المؤمنين ما منعك ان تسجد اذ قرأت ؟ فقال انى اذا كنت فى صلاة سحدت .

و ا ذ ا احتمل حد يث زيد هذه المعانى كان ما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه من اثبات سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر سجوده فيه با لمدينة اولى منه و من حديث ابن عباس ولاحجة للشا فهى فيها روى عن أبى ابن كعب رضى الله عنه انه لاسجود فى شىء من المفصل استدلا لا بأ نه صلى الله عليه و سلم قال اله امرت ان اقرأ عليك القرآن قال قلت سمانى لك ربك ؟ قال العم فقرأ على (قل بفضل الله و يرحمته ) الآية .

وفى رواية فقرأ عليه (لم يكن الذين كفروا) فيكون هوأعرف بحال ما فيه سجود وما لا سجود فيه ـ قال ابن ابى عمران هـذا كلام فاسـد لا نه يعارض ما روى عن ابن مسعود من السجود فيه لان ابن مسعود حضر عرض النبى صلى الله عليه وسلم انقران عـلى جبر ئيل فى كل عام مرة وفى عام الوفاة ٢٠ مرتين فعلم ما نسخ منه وما تقرر عليه وأبى لم يقرأ عليه الاسورة واحدة لا سجود فبها اوآية واحدة و يجوز اطلاق انقران على آية اوسورة قال تعالى (فاذا قرأت القرآن فا ستعذ بالله) و تـال تعالى (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن فيستمعون القرآن) والمسموع بعض القرآن وكذا المقروء بلاخلاف .

#### في فضل الجمعة

روى عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أند رون ما يوم الجمعة؟ قال قلت الله ورسوله اعلم ثم قال أند رون ما يوم الجمعة ؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال قلت في الثالثة او الرابعة هو الذي جمع فيه ابوك و ابوكم قال ملكى اخبرك نخبر يوم الجمعة مامن مسلم يتطهر ثم يمشى الى المسجد ثم ينبست حتى يقضى الامام صلاته الاكانت كفارة ما بينه و بين الجمعة التى قبلها ما اجتنبت المقتلة ، فيه حض على الانصات بين الخطبة وبين الصلاة وهو مذهب ابى حنيفة وجماعة و خالفه اكثر اهل العلم منهم ابويوسف و عد فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين الصلاة بأسا لما روى عن انس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم ربما ينزل عن وبين الصلاة بأسا لما روى عن انس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم ربما ينزل عن فيحدثه طويلاثم يتقدم الى الصلاة .

المندر و قدأ قيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه طويلاثم يتقدم الى الصلاة . فيحتمل ان يكون الحديث الاول على الأفضلية وكثرة الثواب لا على فيحدثه فيها لغولكن النبي فيحب السكوت كما في حال الحطبة فا نه فرض و الكلام فيها لغولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم تسهيلا على الناس و ان كان غيره افضل منه كما توضام ق

وان كان مرتين مرتين افضل منه و ثلاثا ثلاثا افضل منها فترك الأفضل اعلام ١٠ منه صلى الله عليه وسلم لأمته ان ذلك مياح لهم غير حرام عليهم فير تفع التضاد بين الحديثين .

وما روى عن ثعلبة بن ابى ما لك ان جلوس الاما م على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام و قال الهم كانو ابتحدثون حين يجلس عمر على المنبر فاذا قام عمر على المنبر لم يتكلم احد حتى يقضى خطبتيه كلتيم اثم اذا ترل عمر رضى الله عنه عن المنبر و قضى خطبته تكلموا ، يحتمل ان يكون على التوسعة التي ذكر نا لاعلى ماسوا ها و ان كان غير ذلك افضل منه واعظم احرا .

#### في الاحتباء يوم الجمعة

روىعن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحبو ة يوم الجمعة و الامام

يخطب \_ و روى عن جماعة انهم كانوا يحتبون والامام يخطب، منهم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما \_ و مثل هذا النهى يبعد أن يخفى على الجماعة فا لتونيق و الله اعلم ان النهى محمول عسلى استثناف الحبوة فى حال الخطبة الأن فى ذلك اشتغالا عن الخطبة بغيرها و الصحابة كانوا يحتبون قبلها فيخطب الامام و هم على ماكانوا عليه من الاحتباء ففعلهم غير الذى نهى عنه .

#### في التنفل بعد الجمعة

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه و سلم: من کان منابع مصلیا بعد الجمعة فلیصل اربعا او من کان مصلیا فلیصل قبل الجمعة اربعا .

و روى عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ا ذا صلى الجمعة صلى . ا بعدها ركعتين ثم اربعاً ، يحتمل ان يكون الأمر بالأربع لمن صلى فى المسجد و صلا ته صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ا ربعا فى بيته بعد ا نصر ا فه من المسجد لما روى ان ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين بعد الجمعة فد فعه و قال أ تصلى الجمعة اربعا و كان ابن عمر يصليها فى بيته و يقول كذا السنة .

وعن السائب بن يزيد قال صليت الجمعة مع معا وية فلما فرغت قمت الأنطوع فأخذ بنوبى فقال لا تفعل حتى تتقدم او تتكلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك ففيه اباحة التنفل بعد الجمعة فى المسجد بخلاف حديث ابن عمر فالوجه ان الذى حظره ابن عمر هو التطوع بركعتين ها شكل للجمعة فى عدتها فنهى عن فعلها فى المكان الذى صلى فيه الجمعة كما امر من يقصد المسجد لصلاة الصبح ان يصلى الكان الذى صلى فيه الجمعة كما امر من يقصد المسجد والذى امر فى حديث ابى هروة رضى الله عنه ان يصلى ادبعا الأنها من غير شكل والذى امر فى حديث ابى هروة رضى الله عنه ان يصلى ادبعا الأنها من غير شكل الجمعة بعد أن يكون منه كلام او تقدم فالحاصل جواز التطوع فى المسجد بعد الجمعة بما لايشبه الجمعة فى عدد ها بعد الكلام او التقدم والمنع ان يصلى بعدها مثلها الجمعة بما لايشبه الجمعة فى عدد ها بعد الانصر افعن المسجد فياسواه من المناز ل

و ما روى ان عليا رضى الله عنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين واربعا فيحمول على انه كان يقدم الأربع لأنها ليست من شكل الجمعة ثم يصلى الركعتين توفيقا بين الاحاديث فا نه صبح عن ابى عبد الرحمن السلمى انه قال قدم علينا عبد الله بن مسعود وكان يصلى بعد الجمعة اربعا والوا ولا تفيد الترتيب فان علم العرب قد تذكر الشيئين فتقدم بالذكر منهما ماكان مؤخرا في الفعل وفي العرب قد تذكر الشيئين فتقدم بالذكر منهما ماكان مؤخرا في الفعل وفي التريل (يامريم اقنتي اربك واسجدي واركبي ) وقوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها اودين) وكان من سننه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى صلاة من الحس ثم اراد أن يتطوع بعدها في المسجد الذي صلى فيه النكل حتى يتقدم او يتكلم .

في خطبة العيل

روى عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد فلما صلى قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يرجع فليرجع .

في تكبير الطريق الى المصلى

عن الحسن بن على رضى الله عنه قال امرنا رسو ل الله صلى الله عليه و سلم

ان نلبس احسن ما نجد وأن نضحى بأسمن مانجد البقرة عن سبعة والحزورعن عشرة وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار.

فيه الأمر باظهار التكبير في العيد مطلقا و روى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه أتى يوم الأضحى ببغلته فركما فلم يزل يكبر حتى الحبا نة – وعن أبن عمر رضى الله عنه انه كان يحرج يوم الفطر ويوم الأضحى فيكبر ويرفع ه بذلك صوته حتى بجى و المصلى ولا يحرج حتى تطلع الشمس – وعن ابى فتادة رضى الله عنه انه كان يكبريوم العيد حتى يبلغ المصلى – وعن ابن الزبير انه حرج يوم العيد فلم يرهم يكبرون فقال ما لهم لا يكبرون اما والله لإن فعاوا ذلك يقدراً يتنا في عسكر ما يرى طرفاه فيكبر فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكروان بينكم وينهم كما بهن الارض السفلى الى ساه الدنيا .

فعى هذا الحديث عن ابن الزبير فى التكبير فى الطريق الى المصلى كما فى حديث على وا بن عمر وا بى قتادة رضى الله عنهم فدل ذلك على الحال التى يكون فيها التكبير المأمور باظهاره فى حديث الحسن المذكور و اما قول ابن عباس حين سمع الناس يكبرون ما شان الناس أيكبر الامام ؟ فقيل لا فقال أمجانين الناس ؟ يحتمل ان يكون ا نكاره تكبير من فى المصلى وليس لهم الا ان يكبر الامام وفذا من احسن محامله .

و ما روی عن النخمی انه سئل عن التكبیر یوم الفطر فقال انما یفعله الحواكون فا سنا ده غیر متصل به لان علی بن حینی روا ، عنه و لم یلقه ولا سمع منه و قد روی عن زید بن اسلم فی (ولتكلو ا العدة ولتكبر وا الله علی ماهد اكم) قال التكبیر یوم الفطر – وروی عن عطا ، انه سنة فیجب التسمك به وترك ، بخلافه .

## في اجتاع عيدين

عن اياس بن رملة قال سمعت معاوية يسأل زيد بن ارقم هل شهدت

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعًا في يوم و احد ؟ فقا ل نعم قال . فكيف صنع ؟ قا ل صلى ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل .

وفي حديث آخر رخص في الجمعة من شاء ان يجلس فليجلس استعظم بعض رخصة ثرك الجمعة وقد قال تعالى ( فاسعوا الى ذكرالله ) ولكن المرخصون اهل العوالى الذي منا زلهم خارجة عن المدينة بمن ايست عليهم جمعة لأنهم في غير مصر – وعن على رضى الله عنه لاجمعة ولا تشريق الافي مصر جامع ، و يتحقق انه لم يقله رأيا بل تو قيفا فلا استبعاد حينئذ ثم قيل اهل العوالى كان لهم التخلف عن الجمعة وعن الأعياد وكانوا اذا حضر وا الأمصار لصلاة العيد كانوا بموضع على اهله حضور صلاة الجمعة فأ علمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم انه ليس عليهم ان يقيمو ابه حتى يدخل وقت الجمعة فيجب عليهم الجمعة كا تجب على اهل ذلك الموضع وجعل لهم ان يقيمو ابه اختيارا حتى يصلوا فيه الجمعة او ينصر فوا عنه الى اما كمهم التي لا تجب عليهم الجمعة فيها .

وعن الى هريرة رضى الله عنه اجتمع عيد ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم فقال ايما شئتم اجزأكم \_ فيحتمل ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك قبل يوم العيد ليفعلوه في يوم العيد .

وقد روی هذا الحدیث با افاظ ادل علی هذا المعنی من الحدیث و هو ماروی عن ذکوان قال اجتمع علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم عید ان نقب ل انکم قد أصبتم خیرا و ذکر و ا انا مجمعون فن شاء ان یجمع فلیجمع و من شاء أن یرجع فلیر جع، ففیه ما یکشف عن المعنی الذی ذکر نا اولا و عن عثمان بن عفان رضی الله عنه انه کان أمر اهل العو الی بمثل ذلك فی یوم اجتمع فیه عیدان فی خلافته

روى عن ابى عبيد قال شهدت العيد مع عنمان فى يوم جمعة فجاء فصلى ثم انصر ف فخطب فقال آنه قد اجتمع لكم عهدان فى يومكم هذا فن احب من الحل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ها ومن احب ان يرجع فقد أذنت له وهذا

المعتصر

وهذا يؤيد ماحملنا عليه .

#### فى صلاة السكران

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان منا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ا قيمت الصلاة ينادى ، لا يقر بن الصلاة سكر ان ، فيه أنهم نهوا و فيهم بقية عقل يعلمون به مـانهوا عنه فالسكر ان ليس هو الذي لا يعقل • الارض من الساء ولا المرأة من الرجـل كماكان ابوحنيفة يقول ذلك ولكمنه يخلط من اجل السكر الذي صار من اهله كما قاله أبو يوسف يدل عليه قوله تعالى (لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) نزلت فيمن خلط في صلا نه و قد شرب الخمر قبل تحريمها وكذا ماروى من سؤال النبي صلى الله عليه و سلم عن ماعز لما اعبّر ف با لز نا بقو له هل تذكر و ن من عقله شيئا ؟ فقا لو ا ما نرى به بأسا و لا نذكر من عقله شيئا ـ و لم يخص شيئا نما ينكر فيه من عقله من سکر و من غیر ه د ال انه اذا انکر من عقله شیء خر ج بذلك من احكام من يقبل ا قر ازه الى من سو ا هم ممن لا يقبل ا قر ا زه كا لمحنون و روى ا نه سسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماعز أبه جنون؟ فقال لا فسأ له أ شربت خمر ا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريم خمر فقال صلى الله عليه وسلم أثيب انت؟ ١٠٠ فقا ل نعم فأمر به فرجم . ففيه ان السكر بمنع اقر ار ه بالز نا في وجو ب الحد عليه وان السكر الذي معه التخليط الذي لا علكه من نفسه د اخل في أحكام من معه التخليط بالحنون وروى عن عثمان رضي الله عنه انــه قال ليس للجنون ولالسكران طلاق.

و ماروى عن معاوية انه قال كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه وعن على من طلق ا جزنا طلاقه الاطلاق المعتوه وعن على من طلق ا جزنا طلاقه الاطلاق المعتوه ليس بخلاف الاوى عن عثمان رضى الله عنه لأن ا مته قد يكون من الجنون وقد يكون من السكركما يكون من الجنون ولاوجه لمن فرق بأن السكر ان اد خل على نفسه السكر بفعله بخلاف

المحنون لأنارأينا ان احكام الحنون لا تختلف باحتلاف اسبابه فقد يكون بسبب جنونه مباشرة فعل اد اه اليه كتناول شيء يذ هب عقله و قد يكون بسبب لادخل له فيه ولافرق في سقوط الفرض عنه وار تفاع العمد في جنايته حتى تكون الدية على عاقلته في الصور تين فكذ لك المراعي في ذهاب عقول الأصحاء ذهب عقولهم لا الاسباب التي ذهبت من اجلها فالعلة في السكر ان ذهاب عقله لا السبب الذي به ذهب عقله فييكون في حكم من لا عقل له بالجنون و غيره ومثله العاجز عن القيام يصلي جالسا سواء كان عجزه بفعله بأن كسرسا في نفسه او بحناية غيره اوبا فة سها و بة في انه لا اعادة عليه وكذلك السكر ان كالمحنون الذي لم يدخل الجنون على نفسه في طلاقه واقواله وافعاله خلافا لأبي حنيفة الذي لم يدخل الجنون على نفسه في طلاقه واقواله وافعاله خلافا لأبي حنيفة بلزمه ان لايطلق بالشك لأن ما علم يقينا لا ير تفع الابيقين مثله وكذلك فر ائض الله تعالى في عباد اتهم كلها وفيا سواها وهو القول عند نا الذي لا يجوز خلافه الله تعلى في عباد اتهم كلها وفيا سواها وهو القول عند نا الذي لا يجوز خلافه ولا يسع ذا فهم ان يتقلد غيره .

### في ترك الصلوات

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلو ات كتبين الله تعالى على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفا فابحقهن كان له عندالله عهد أن يدخله الجنة ولم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء ادخله الجنة فيه ان تارك الصلاة غير مرتد ولامشرك لأن الله تعالى لا يغفر لمشرك ولا يدخله الجنة (انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) و ماروى بين العبد وبين الكفر الحفال الشرك ترك الصلاة واكثر الرواة بين الكفر ليس المراد الكفر بالله بل تغطية ايمان تارك الصلاة وستره قال لبيد (في ليلة كفر النجوم عما مها) يعنى غطى غمامها النجوم و منه (اعجب الكفار نباته) يعنى الزراع المغيبون بذرهم في الارض و منه ، ورأيت اكثر اهلها النساء ، قالوا لم يا رسول الله ؟ قال في الارض و منه ، ورأيت اكثر اهلها النساء ، قالوا لم يا رسول الله ؟ قال

بكفرهن أالوا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان ومنه سباب المسلم فسوق وقتا له كفر، لم يكن ذلك على الكفر بالله ولكنه على ماغطى المانه بقبيح فعله.

و قد اختلف اهل العلم في تارك الصلاة فحيله بعضهم مرتد اويستتاب فان تاب و إلا قتل ـ منهم الشافعي وبعضهم جعله من فاسقى المسلمين اهل الكيائر . منهم ابو حنيفة وا صحابه \_ والنظر الصحيح يؤيده لأن الصلاة فرض موقت كالصيام مفروض في وتت بعينه ثم تارك الصوم الفرض غير جاحد لفرضه عليه ليس بكانر ولا مرتدكان مثله من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يخرج عن الاسلام ولهذا نأمر. ان بصلى ولوكان كافر الأمرناه بالاسلام اذلا يؤمر كافر بالصلاة حتى يسلم كيف و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المفطر عمد ا في ١٠ نهار رمضان بالكفارة وفيها الصيام والصوم لايصح الامن المسلم - وايضا لما كان الرجل بالا قرار مسلما قبل ان يأتى الصلاة الصيام كذلك يكون كافرا مجحوده ذلك لا بقركه ايسا. بنسير جحود منسه له ولا يكون كافرا الابترك ما كان به مسلما ـ لايقال قوله عليه الصلاة والسلام ، من لم محافظ على الصلوات الحمس كان يوم القيامة مع قارون وفر عون وهامان وأبي صاحب ١٥ العظام، يدل على كفرتا ركه كفر القوم الذين ذكره معهم لأن جهنم دار العذاب يجمع المكافرين والمنافقين والعاصين من المسلمين قال تمالي ( أن الذين يأ كلون أمو إلى اليتا مي ظليها أنما يأ كلون في بطونهم أرا وسيصلون سعرا)

### فى الصلاة بغيرطها رة

روی عن النبی صلی الله علیه و سلم اله قال امر بعبد من عبا دالله ان بضرب فی قبره مائة جلدة فلم يزل يسئل و يــد عوحتی صارت جلدة واحدة فحلد جلدة واحدة فامتلاً عليه قبره نارا فلما ارتفع عنه افاق قال علام جلد تمونى ؟ قال انك صليت بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره . فيه ما يدل على انه لم يكن كافر ابترك الصلاة حتى خرج و نتها لأنه لو كان كافر الكان دعاؤه د اخلاى قوله (ومادعاه الكافرين الافي ضلال) .

#### في ترك الجمعة

رواه عبدالله بن مسعود صلاة الجمعة بدايل ما روى عنه عن الذي اصلى الله عليه وسلم مفسر القد همت ان آمر رجلا يصلى بالناس ثم احرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة ولأن الله تعالى بين فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى (فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) ودل انه السمى الى الصلاة بقوله تعالى (فاذا قضيت الصلاة فا نتشروا) فأطلق بعد الصلاة ما كان حظره عليهم قبلها من البيع ولانه لايسقط الفرض فيه عن احد بفعل غيره بخلاف غسل عليهم قبلها من البيع ودنهم فلذا لحق الوعيد المتخلفين عنها و يحتمل انه صلى الله عليه و ما عاقبهم على التخلف باحراق بيوتهم نكا لا لهم و يحتمل ان يكون ذلك عليه و تم عاقبهم على التخلف باحراق بيوتهم نكا لا لهم و يحتمل ان يكون ذلك في و قت كانت العقوبات على الذنوب في الأموال كما في اول الاسلام ثم نسخت من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم في ما نبي الزكوة ، فا نا آخذ وها و شطر ما اله

غرمة من غرمات ربنا ، و قوله فى حريسة الجيل ان فيها غرم مثليها و جلدات نكال والاجماع على ترك مايفعل من الواجبات و فعل المحرمات الى الأبدان فقط .

#### في فوت العصر

- روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الذى تفو تــ ه صلاة العصر "

  كانما و تر اهله و ماله معناه كانما نقص ما له وأهله و منه ( ولن يتركم اعما لكم )

  اى لن ينقصكم وفيه ايضا ما يدل على انه لم يكن بذلك كافر الأن ما نقصه بذها ب

  ا يما نه لوكان كافر ا اكثر مما نقصه بذهاب اهله وماله فكان القصر الى ذكر

  ذلك لكونه اكثر وعيدا أولى .
- ثم اعلم ان فى مذهب المعتزلة يصبر تارك الصلاة كافرا حقيقة لأن والايمان فى الشريعة فعل حميح فرا ئض الدين وترك حميح المحظورات فان الايمان قد نقل عن مقتضى الملفة الى ذلك وأ ما من سواهم من القائلين بقتله فليس نفس الترك عندهم كفرا حقيقة وانما عومل به معاملة الكفار فى القتل وعدم توريث ورثته المسلمين منه فهو كافر حكما لاحقيقة و منهم من قال انه يقتل حد افيورث ورثته من المسلمين وهو المحتار عندهم فيمن ترك عمدا ون عذر ولاعلة ولاجحود فان جحد فهو كافرا جماعا .

#### في التخلف عن الجماعة

روی عن ابی هر رة رضی الله عنه ان الرسول صلی الله علیه و سلم قال و الذی نفسی بیده لقده ممت ان آمر محطب فیتحتطب ثم آمر با اصلاة فیؤ ذرب اثم آمر رجلافیؤم الناس ثم اخالف الی رجال فاحرق علیهم بیوتهم و الذی ۲۰ نفسی بیده او یعلم احدهم انه مجد عظها سمینا او مر ما تین حسنتین لشهد العشاه و خرج من طرق الصلاة المسکوت عنها هی صلاة العشاء الآحرة و الله اعلم بدلیل ما روی عن ابی هر برة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله

عليه وسلم انه أحر العشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل او تو به نم دار في الناس الى و تدر هم عشر ون فغضب غضبا شديدا ثم قال، لو أن رجلاندب الناس الى عرق او مر ما تين الأجابو اله و هم يتخلفون عن هذه الصلاة لهممت ان آمر رجلافيصلي بالناس ثم اتخلف على اهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضر مها علمهم بالنران.

فان قبل كيف كان هذا الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن الجماعة وهى فى سائر الصلوات فرض كفاية بقيام البعض يسقط عن الباقين ؟ قلناكان هذا قبل سقوط الفرض عنهم فكلهم بعد ما مورون بالاجتماع مأخوذون به حتى تقام الصلاة و تؤدى كما ينبغى وعا محققه ما روى عن ابن ام مكتوم قال حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى في الناس نة فقال، انى لأهم أن اجعل للناس اما ما ثم الحرج فلا اقدر على رجل يتخلف في بيته عن انصلاة الاحر قت عليه، فقلت يا رسول الله بيني وبين المسجد نخلا و شجر اوليس كل حين اقدر على قائد أفاصلى في بيتى ؟ فقال تسمع الا قامة ؟ قلت نعم قال فأ تها .

وق روايسة أليس تسميع النداء فاذا سمعت النداء فا مش اليه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما اجابه مع ما به من الضروكالرجل الذى لا يعرف الطريق فلا يسقط عنه بذلك حضورا لجماعات فعلم بذلك انه واجب على المطيقين له وأن ذلك بما مخاطب به جميع الهله قبل سقوط فرضه بقيام البعض وكان الوعيد لما رأى في الناس رقة فلم نكن الجماعة التي حضرت لتلك الصلاة الجماعة المطلوبة لمثلها وروى عن ابي الزبير قال سأنت جابرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا شيء لا مرت رجلا يصلى الناس نم لحرقت بيو تا على ما فيها، قال جابر انما قال ذلك من اجل رجل بلغه عنه شيء فقال، لأن لم ينته ما فيها، قال جابر انما قال ذلك من اجل رجل بلغه عنه شيء فقال، لأن لم ينته ما فيها، قال جابر انما فيها ما فيه .

ولا ينكر مجيء الوعيد عا ما لأجل ما بلنه عن رجل واحد لأن دأبه (١٢) صلى الله صلى الله عليه وسلم على ما جبل عليه من الحلتى العظيم عدم محاً طبة من صدر منه هفوة وبلغته وكان اذا بلغسه عن احدشى، يقول ما بال اقوام يقولون كذا ويفعسلون كذا ولا يقول ما بال فلان لئلا يلحقه فى ذلك ما يبغضه عند غيره بل يحصل الانزجار عاكان منه بو قوفه و دخوله فى العموم - روى عن عائشة رضى الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا رخص فيه فتركه توم فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا رخص فيه فتركه يتنز هون عرب الشيء اصنعه فواقه الى اعليهم بالله وأشد هم له خشية ولا يستبعد اضا فة ماكان من الواحد الى الجماعة لأنه جاء بمثله القرآن وهو قوله تعالى (يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل).

وانما قاله عبد الله بن أبى فان زيد بن ارقم شكا الى رسول الله عبل الله عليه وسلم واخبره انه سمع عبد الله يقول في غزوة بنى المصطلق (لئن رجعنا) الى قوله (الأذل) فجاء عبد الله فاعتذر وحلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبت الانصار زيد افأثر ل الله تعالى (يقولون) الآية تصديقا لقول زيد فد عازيد بن ارقم وهوفي منزله فأخذبيده وقال هذا الذي اوفي الله با ذنه يقول بما سمع فأضاف الله تعالى القول الى الجماعة وان كان ه المتكلم و احدا اذكانو الم يردوه عليه وكذا الذي تخلف في بيته قد وقف عليه بعض جيرانه فلم ينكر واعليه ماكان منه فكانو ا مئله وان كانو الم يتخلفوا بأنفسهم فلذ لك عمهم جيما بالوعيد في الحديث الذي ذكرناه .

#### في فضيلة الجماعة

عن ابن عمر رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٢٠ صلاة الحاعة تفضل على صلاة الفذبسبم وعشرين درجة .

وعن ابی هر یر ة رضی الله عنه مرفوعاً انه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً والمعنى ان الله تعالى جعل لصلاة الجماعة من الفضل اولا على صلاة الفذ خسا و عشرين ثم زاد الله في فضلها جزئين آخرين فضلا منه و دحمة \_ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لوكان بفناء احدكم نهر يجرى فيفتسل منه كل يوم خس مراد ماكان مبقيا من درنه؟ قالو الاشيء قال فان الصلوات تذهب الذنوب كا يذهب الماء الدرن ، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم محو الذنوب بالصلوات بغسل الماء الدرن يدل على استعال تشبيه الاشياء بغيرها من امثا لها و من ذلك تضمين المتلفات با مثالها ان كان لها مثل وبقيمتها ان لم يكن لها مثل واستعال تشبيهها بأجناسها من الأشياء التي هي منها .

#### في صون المساجد

عن انس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصليح لشيء من البول والعذرة وانما هي لذكر الله والصلاة وقرا، ة القرآن و لا يقال انه صبيح انسه اعتكف وضرب له خبا، فيه وأخبيسة لمن اعتكف مصه من نسا ثه و في ذلك استعاله لفير ما ذكر لأن الا عتكاف سبب لذكر الله على الدوام فيكون داخلا فيا ذكر والمعتكف الا عتكاف سبب لذكر الله على الدوام فيكون داخلا فيا ذكر والمعتكف عتاج الى ما يكنه من الحرو البرد والأخبية كانت تحجب امهات المؤمنين عن الناس و تهيئ لهن ما معتجن اليه عالا بد لهن من طعام وشراب ولم يكن ما فعل بقاطع للناس عن الصلاة في بقية المسجد وما روى من ضرب قبة في المسجد لسعد بن معاذ محتمل ان يكون اراد بذلك صلى الله عليه و سلم زيادة فضل لسعد بأن لأ ينقطع عن الصلاة في مسجده بما اصا به مع قربه من عيادته فضل لسعد بأن لأ ينقطع عن الصلاة في مسجده بما اصا به مع قربه من عيادته والوقوف على احواله و في ذلك ايضا موافقة الحديث الاول.

#### فيمن نام حتى اصبح

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي ينام من اول الليل الى آخره قال ذلك الذي بال الشيطان في اذنه

وروى عنه ذكر ت عند النبى صلى الله عليه وسلم رجلا فقلت ان فلانا نام الليلة حتى اصبح ولم يصل فقا ل ذلك رجل بال الشيطان فى اذنه او أذنيه و سبب بول الشيطان فى اذنه هو تضييع فرض العشاء وفعل مكروه النوم قبلها ومحافة ربه واطاعة شيطانه وهوكنا بة عن ما التي فى اذنه من ثمقل النوم والعرب تسمى ذلك ضرباعلى اذن ومنه قول الله تعالى (فضربنا على آذا نهم فى الكهف) واضيف الفعل هنا الى الشيطان لأنه مما يرضاه كقوله صلى الله عليه وسلم عقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، الحديث لا يريد بذلك حقيقة العقد التي يعقد ها بنوآ دم وانما هو على الاستعارة لأن العقد التي يعقد ها ابن آ دم تمنع من يعقد ونها عليه من التصرف فيا يحاول التصرف فيه فكان مثله ما يفعل الشيطان با لنائم بمنع النائم من قيا مه الى ما ينبغى ان يقوم واليه من ذكر الله والصلاة و معنى بال اى فعل به اقبيح ما يفعل بالنوام .

### في الاراحة بالصلاة

عن عبدالله عن عبد ابن الحنفية قال دخلت مع ابى على صهر لنا من الا نصار فضرت الصلاة فقال ياجارية ا تتيبى بوضوء لعلى اتوضاً فاستريح فكا فه رآنا انكرنا ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأ رحنا وبالصلاة ، لا يتوهم ان فيه طلب الاراحة من الصلاة وانما فيه ان يراح بالصلاة من غيرها اذا لصلاة قرة عينه فأ من أن يراح بها مما ليس بمنزلتها اذلا شيء عنده صلى الله عليه وسلم مثلها يشتغل به عنها .

### في الصلاة الوسطى،

عن عائشة و حفصة رضى الله عنهما كل واحدة منهما امرت كاتب ٢٠ المصحف لها ان يزيد فيه وصلاة العصر عند قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ) وذكرت انها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيه انه نسيخ من القرآن وأعيد الى السنة والدليل عليه ما روى عن البراء بن عارب رضى الله عنه قالى نولت ( حافظوا على الصلوات وصلوة العصر ) نقر أناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخ فأ نول ( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ) وكذ لك كل ما روى من القرآن ولا نجده في مصاحفنا فهو عما كان قرآنا ونسخ فأحرج من القرآن وأعيد الى السنة فصار منها حال القاضى فيحتمل انهما امرتا الكاتب لأنها لم تعلما نسخ ذلك اوأمرتا بالكتابة على انه سنة لا على انه قرآن واقعه اعلم .

## فيحمل المصلى صغيرة

عن عمروبن سلم عن ابى قتا دة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كان يصلى و هو حامل اما مة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قام حملها وإذا سجد وضعها و له طرق كثيرة فى بعضها سمعت ابا قتادة يقول بينا نحن جلوس فى المسجد ننتظر الصلاة فخر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه ابنة ابنته امامة ابنة ابى العاص و امها زينب فكبروهى على عاتقه فلما ركم وضعها بالارض فلما قام اعادها على عاتقه حتى قضى صلاته و هو يفعل ذلك .

الا يجوز فعاه و اهل العلم لا يجمعون على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه لا يجوز فعاه و اهل العلم لا يجمعون على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الابعد ثبوت نسخ ذلك لأنهم مأمونون على ما فعلو اكما كانوا مأمونين على ما روو اوقد كانت اشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته لا يصلح للناس فعلها في صلاتهم فمن ذلك مده يده لأخذ العنقود الذي رآه من الجنة وهو يصلى و ماكان منه في البيس وهو يصلى على ما روى ابو الدرداء انه تام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول اعوذ بالله منك م قال ألعنك بلعن الله عن و جل ثلاثًا ثم يسط يده كأنه يتناول شيئًا فلما فرغ قالوا بارسول الله بمعناك تقوله قبل ذلك وبسطت يدك فقال ان سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك وبسطت يدك فقال ان

عدواته ابليس جاء بشهاب من نا رايجعله في وجهى، الحديث ولا خلاف بين الهل العلم انه لاينبنى للصلى ان يفعل مئل هذا في صلاته فعقلنا ان هذه الاشياء من الأقوال والأفعال كانت مباحة ثم نسخت يؤيده ما روى عن جابر رضى الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قو ما يصلون وقد رفعوا أيد يهم فقال ما لهي اراكم ترفعون ايد يكم كا نها اذنا ب خبل شمس السكنوا في صلاتكم .

وأبين من ذلك ماروى عن زيدين ارقم قال كنا نكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قا نتين ) فأمر نا بالسكوت والقنوت هوا لخشوع والاقبال على مافيه القانت غير متشاغل عنه بغيره من فعل اوقول ولذلك جرى عليه عمل امة عد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخبر ان الله تعالى لن يجمعهم على ضلالة وفيما ذكر نا من هذا كفاية.

### في تشبيك الاصابع

عن ابى ثمامة لقيت كعب بن عجرة و الخاريد الجمعة و قد شبكت بين اصا بعى ففر ق بينها و قال انا نهينا ان يشبك احدنا اصا بعه فى الصلاة قلت الى لست فى الصلاة قال أنست قد تو ضات وأنت تر يد الجمعة ؟ قال قات بلى قال ١٥ فأنت فى صلاة

وعن كعب بن عجرة قال صلى الله عليه وسلم لا يتطهر رجل فى بيته يريد الصلاة الاكان فى صلاة حتى يقضى صلاته فلا يخالف بين اصابع يديه فى الصلاة وروى عنه ايضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم وخرج يريد المسجد فهو فى صلاة مالم يشبك بين اصابعه \_ و روى عنه قال ياكعب . ابن عجرة اذا توضأت فاحسنت الوضوء ثم خرجت الى الصلاة فلا تشبك بين اضا بعك فا فك فى صلاة وروى عنه ا فه قال قال النبى صلى الله عليه و سلم من شبك بين اضا بعد في المسجد فليتوضاً .

فقى هذه الآثار النهى عن تشبيك الاصابع فى طريقه الى الصلاة نفهم بذلك ان مريد الصلاة فى حكم من هوفيها الاما اباح الله تعالى له من النطق و من المشى اليها دون ان يتجاوز ذلك الى السعى يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأ توهاو أنم تسعون وأ توها و عليكم السكينة فماادركم فصلو او ما فا تكم فا تموا و الأمر بالسكينة فى الاتيان الى الصلاة هومعنى ما فى حديث كعب من النهى عن التشبيك فى حال الارادة لها كالنهى لمن قد دخل فها.

## في انتظار الامام من يجيء بعد شر وعدفيها

روی عن الا مام ایی حنیفة رضی الله عنه وفیمن تنحنح له و هو یصلی فانتظر المتنحنح ان صلا ته فاسدة قال و اخشی علیه ای بأن یکون قد عمل بعض صلاته لغیر الله فیکون بذلك كافر ا وقد و جد نا عن النبی صلی الله علیه و سلم ما ید فع هذا القول و هو ما روی عن ابی هریرة رضی الله عنه سمع صوت صبی و هو فی الصلاة فخفف .

ا كان من اجله يؤيده قول انسسم النبي صلى الله عليه وسلم بكاه صبى وهو في الصلاة فظننا انه خفف رحمة لبكاء الصبى اذ علم ان امه معه في الصلاة \_ قلنا روى عبدالله ان شداد بن الهاد عن ابيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتى العشى وهو حا مل احد ابنيه الحسن او الحسين فتقد م رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الفلام عند قد مه اليمني فسجد بين ظهر انى صلاته سجدة اطالها عليه وسلم ووضع الفلام عند قد مه اليمني فسجد بين ظهر انى صلاته سجدة اطالها الفلام راكب ظهره فعد ت وسجد تفاصلى قانوا يا رسول الله انك قد سحد ت بين ظهر انى صلا تك عدد ت وسيد ت فلاصلى قانوا يا رسول الله انك قد سحد ت بين ظهر انى صلا تك سحدة اطلمها أشي امرت به ام كان يوحى اليك ؟ قال كل بين ظهر انى صلا تك سحدة اطلمها أشي امرت به ام كان يوحى اليك ؟ قال كل دلك لم يكن و لكن ابنى ار تحلي فكرهت ان اعجله حتى يقضى حاجته منى فلم يكن ذلك لم يكن و لكن ابنى ار تحلي فكرهت ان اعجله حتى يقضى حاجته منى فلم يكن

انتظار وابنه حتى بقض حاحته منه مفسد إصلاته ولا نحر حاله عنيا فدل إن مثل هذا لحاجةد عت اولضرور ةحلت غير مفسد ولامكروه من المصلى وكيف يفسدها وهو أخف من قتل الحية و العقر ب في الصلاة وقد اطلق ذلك للصل فمثل ذلك من انتظر غيره ليدخل فمها و ليدرك من فضلها ماقد طلبه من اتبائها و الحق ان عند ابي حنيفة يكر ه هذا الفعل ولايفسد لأن غير ه ممن سبقه اليها او لي بأن يفعل ه مع مايتبع فيه اما مه عن قصر من ا تيانها وابطأ فيه و هو مدد هب مالك ومعنى قول الشا فعي و استعال ما روىعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وجهه على ما لا زيادة فيه من المتنجنج له نضر من خلفه في صلاته التي قد سبق اليها وتحرم مها و نقول لا بأس بفعل ذلك ا ذا كان لا ضرر فيه على المصلين معه و لا يكو ن بفعله يسمى متشاغلا بخلاف صلاته ويكون في اصلاحه اصلاح صلاة غيره كما . . يكون في اصلاحه اياها لنفسه من التقدم من صف الى صف ليسد الحلل الذي فيه ـ روى عن خيمثة بن عبد الرحمن انه تا ل صليت الى جنب ابن عمر فرأى في الصف خلافهل يغمزني ان اتقدم و تمنعني من التقدم الضن بمكاني اذا جلس ان ابعد منه فلا رأى ذلك تقدم هو فاذاكان هذا مباحا الصلى في امر نفسه كان مباحا منه لغيره عا يكون في فعله اصلاح لصلاته . 10

### في البداءة بالعشاء قبل العشاء

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا حضر العَشاء واتيمت الصلاة فابدؤ ، با احَشاء ــ هذا محصوص بالصائم دون من سواه وى ابن شهاب عن انس سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ل ا ذا اقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعَشاء قبل صلاة المفرب و لا تعجلوا عن عشا تكم .

دل هذا على ان المقصود من المخاطبين الصوام وقال الشافعي رحمالله على مراكم الله على المعالمة كالحاق يحتاج الى

تجديد وضوء ورقد أقيمت الصلاة فيرخص فى ترك الجماعة وتجديد الوضوء لأن صلاة من يدافع الأخبئين منهى عنها وكذا حضور العَشاء لمن له تو قان الى الطعام يشفله عن الاتبال اليها ويحمله على العجلة عن الاتبال صائما كان اوغيره قال صلى الشعليه وسلم لا يصلين احدكم محضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبئان الغائط والبول.

قال القاضى فالحق ان الأمر بالابتداء بالعُشاء ليس على اطلاته وانما معناه عند حاجته الى الطعام صائماكان اوغير صائم لكن طعامهم ماكان على مقدار طعامنا اليوم فى الكثرة بل عـلى القصد والقناعة بما فيه البلغة فيبتدئ المحتاج بقدر ما يدفع توقانه ويتفرغ قلبه للاقبال على صلاته واتمامها.

#### كتاب الحنائز

### في تو جيه المحتضر القبلة

ذكر او احدا فكان ذلك دليلاعلى استواء كيفيتم الأنه يجوز أن يذكر ف الحديث استقبا له القبلة و ان اختلف كيفيتم ا استقبا له القبلة فى الشيئين المذكورين لاستقبا له فيم القبلة و ان اختلف كيفيتم ا فى ذلك .

#### فىالتكفين

عن خباب بن الأرت ها جرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ه نبتنى وجه الله عن وجل فوجب ا جرنا على الله فنا من مات و لم يأكل من اجره شيئا وكان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يترك الانمرة فكنا اذا غطينا رأسه بدت رجلاه و اذا غطينا رجليه بدأ رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه و اجعلوا على رجليه من الاذخر ومنا من ابنعت له ثمر ته فهو يهد بها.

وعن ابنءاس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى احد أن ينزع عنهم الحديد والحلود و قال ادفنوهم بدما ئهم ـ فيه ان الكفن مقدم على الديون والوصايا والميراث وهو قول اهل العلم جميعا حاشا سعيد بن المسيب فانه قال في احد قوليه ان الكفن من الثلث وهو محجوج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى في ثيابهم التي هي جميع اموالهم التي تركوها من غير سؤال ه و عن دينهم و وصيتهم أو ورثتهم .

#### في الصلاة على المنافق

روى ابن عمر و ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عبدالله بن أبي ابن سلول ، وفيا روى عن جابر مادل انه لم يصل عليه وهو الأشبه بأ فعا له لا نه كان لايصلى على مديون لاوفاء له به و لاعلى من غلز جر اله فالمنافق . بدلك كان احرى لما اخبر الله تعالى به من كفرهم روى ان عمر بن الحطاب قال له لما اتى ليصلى عليه أ تصلى عليه و قد نهاك الله عن الصلاة عسلى المنافقين ، وهو اصح مماروى عنه إنه قال أ تصلى عليه و قد نهاك الله عن الصلاة عليه ؟ لانه

محال ان يصلي على من ماه عن الصلاة عليه والله اعلم .

# في الصلاة على المرجومة

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجهينية التى رجمها با قرارها على نفسها با لزنا ولم يصل على ما عن المرجوم با قراره ايضا و المعنى فيه ان من سنته الصلاة على المحمود بن لا على المذمومين كالغال و قاتل نفسه وما اشبهها و الجهينية حمدت لا نها جادت بله بنفسها لا قامة الحد عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بله بنفسها ، جو ابا لعمر اوعلى حين قال له أتصلى عليها يارسول الله وقد زنت ؟

و ا ما ما عن فلم يجدنه بنفسه و ا نما جاء ، و هو يرى ا نه لا يفعل به ذ لك دل عليه قوله لما وجد مس الحجارة صارخا يا قوم ردوني الى رسول الله فان تومى تتلونى وغروني من نفسي اخبر وني ان رسول الله غير تا تلي فلم ينزع عنه حتى قتل فهر و به د ل عــلى ر جوعه عن ا قرار ه او اعراضه عن ا قامة الحد عليه وهو مذموم في الحالين و ما روى في حديث جاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بلغه هـروبه قال له خير أولم يصل عليه فدل انه كان محو دا عنده معارض بما روى ا بوسعید الحدری فسبقنا الی الحر ة فا تبعناه فقام لنا فرمیناه حتی سکت فرا استغفر الـ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبه ويحتمل ان الحمد له لم يكن الابعد أن فات وقت الصلاة لمعنى حدث في امره من رحمة لحقته من الله وعلم بوحی اوحی الیه اور ؤ یا رآها دل علیه ما روی عن بریدة انهم لبثو ا بعد رجم . ، ما عن يو مين او ثلاثة فحاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفر و الماعن فقالو اغفر الله لما عن فقال لقد تاب تو بة لو قسمت بين ما ئة اوبين امة اوسعتهم ـ و ما روى انه قال موصولاً بانصر افهم من رحمه لا يصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر رحمه ثم كان هذا القول منه بعد و قو فه على حقيقة ماصار اليه من العقو عنه .

## في الصلاة على قاتل نفسه

عن جابر بن سمرة ان رجلا نحر نفسه بمشا قص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، هذه مسئلة اختلف اهل العلم فيها فطا ئفة ذهبو اللى جواز الصلاة عليه منهما براهيم النخبي و ابو حنيفة و اصحابه وطا ئفة منعوها عليه محتجين بهذا الحديث فوجد ناتر ك الصلاة عليه انماكان من النبي صلى الله عليه وسلم لامن والناس جميعا فيحتمل ان ماكان منه من الامتناع من الصلاة عليه لان صلاته رحمة على من يصلى عليه وقد كان حيل بينه وبين الجنة بماكان من ذلك المقتول وصلى عليه غيره ممن ليست صلاته في هذا المعنى كصلاته صلى الله عليه وسلم كما فعل بالذي غل نخير وبالذي مات وعليه الدين اذكان من شريعته ان لا يصلى على المذ مومين من امته ـ قال القاضى انما ترك الصلاة عليهم ادبا لهم وزجرا المنسواهم عن مثل احوالهم لايًا سامن قبول رحمة الله لهم .

## في الصلاة على النجاشي

روی عن عمر ان بن حصین ان الذی صلی الله علیه وسلم قال ان اخاکم النجاشی قد ما ت فصلوا علیه قال و نحن نری ان الجنازة قد ا تت فصففنا فصلینا علیه و انما ما ت با لجبشة فصلی علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم حین دخل ۱۰ المدینة ، فیه انه حمل الی المدینة بلطیف قد رة الله تعالی فی الیوم الذی ما ت فیه بنا ، علی ظن الصحابة فی امره فصلوا علیه کما یصلی علی من مات بالمدینة عندهم فا ند فع به احتجاج من اطلق الصلاة علی المیت الغائب و کمان هذا من لطیف القد رة کما کان لنبیه صلی الله علیه و سلم فی بیت المقد س اذ کذبته قریش حین اخبر هم انه اسری به الیه ، روی عن الی هر برة قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ، به لقد رأ یشی فی الحجر و قریش تسالی عن امری فسالویی عن اشیاه من افظر الیه فاسالویی عن شیء الا انباتهم به لایقال حدیث عمران محال الأن الحدیث عمران محال الأن

فيه اتيان الجنازة وصلاته عليه كان حين دخل المدينة والجنازة لا اتيان لها والنجاشي لادخولله لأن هذا ونحوه قد يذكر به الأموات كايذكر به الأحياء يقال حضرت الجنازة بمعني احضرت وقال تعالى (أفا من اهل القرى ان يأتيهم بأسنا) الآية اضاف الاتيان الى البأس وقال (ياتيها رزقها رغدا من كل مكان) الآية وانما كان اتيان الرزق باتيان من يأتى به اليها فلاا سنحالة في الحديث ولاحجة فيه لن يرى الصلاة على الفائب وابو حنيفة ومالك و اصحابه عن لايرونها على الميت الغائب.

### في الصلاة على القبر

روى عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى على تبر بعد ثلاث،

من مات ولم يصل عليه ذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يصلى على تبره الى ثلاثة ايام ولا يتجا و زالى ماهو اكثر منها لأن الميت بعد ها يخرج من حال من يصلى عليه لكن الحديث يدفع ذلك (١) مع ان قولهم تو تيف و التو تيف لا يؤخذ الا بالتو تيف و قدر أينا غير و احد يخر جون من قبور هم بعدمدة طو يلة و هم على حال مجوز الصلاة عليهم و قدو جدنا الغرق يخرجون بعد الايام التي تجاوز هذا الوقت فيصلى عليهم فكذ اغير هـمما كانت ابدانهم مو جو دة غير مفقودة بفنا ثها اما ببلاء او بغيره يصلى عليهم.

### في الدعاءعلى الميت

روى من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشا هدنا وغا تبنا وصغيرنا وكبيرنا ، سؤال الففر ان للاصاغر لأجل ما يعملونه في حال الكبر فيغفر لهم ذنوبهم قبل النب يعملوها ومثله في المعنى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في

<sup>(</sup>١) فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوسى انه لم يتغير و الذي قاله ابو حنيفة هو الغالب و الحكم للغالب ـ و الله اعلم ـ ح .

قصة حاطب و ما يندريك لعل الله قد اطلع على الهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

وروى عبدالله بن الحارث عن ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: اللهم اغفر لأحيائنا و امو اتنا و اصلح ذات بيننا و الف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان ولا نعلم الاخيرا و انت اعلم به منا فا غفر انا وله ، فقلت و وانا اصغر القوم فا سن لم نعلم خيرا قال فلا تقل الا ما تعلم الحارث هذا هو ابو فتادة الا نصارى و قد كشف معنى هذا الحديث بسؤ اله وبما اجابه اذلا بشك احد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول و لا نعلم الا خيرا فيمن يعلم منه غير الحبر – قال ميمون بن مهران اذا صليت على من تتهمه فيكفى ان تقول ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ) الآية و اذا صليت على من تحب فاجتهد في الدعاء ، اي من تحب لحيره و لا تنتهمه في اعتقاده و هذا انما هو في اهل الأهواء الذين ما خرجوا بهواهم عن الاسلام و ان كانوا مذمو مين و اما من كان على شيء من الأهواء على شيء من الأهواء على خير جه عن الاسلام فلا يصلى عليه .

# في ثواب المصلى عليها

روی ابوسعید الحدری عرب النبی صلی الله علیه وسلم قال من اتی ۱۰ الجنازة عند اهلها فمشی معهاحتی یصلی علیهافله تیراط و من شهدها حتی یدفن فله قیراطان مثل احد و روی ایضا من جاء جنازة فتبعها من اهلها حتی یصلی علیها فله قیراطان مثل احد مع ، ما روی عنه صلی الله علیه و سلم من صلی علی جنازة فله قیراطان مثل احد مع ، ما روی عنه صلی الله علیه و سلم من صلی علی جنازة فله قیراطان من تبعها حتی تدفن فله قیراطان .

اختلف فى سبب استحقاق القيراط هل هو المشى معها او الصلاة عليها او التشييع واور اكبا ففى الحديث الاول ذكر المشى معها وفى الباقيين اغفال من رواتها و من حفظ شيئا كان حجة على من لم يحفظه و لاشك ان المشيع لها بالركوب معها حتى يصلى عايها ثوابه دون ثواب الماشى معها حتى يصلى عليها

لكن هذا في الراكب اختيارا واما الراكب لعجزه عن المشي فكا لماشي معها فان قيل فهل جزء القعراط من الشيء الذي هو منه معلوم في شيء مر الآثار؟ قيل له ما وجد لذلك ذكر في شيء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شيء من جديث الى هر وة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ه الدين ركنز والدرهم كنز والقيراط كنز قالوا يارسول الله اما الدرهم والدينار فقدعر فناها فما القيراط؟ قال نصف درهم نصف درهم، قال الطحاوى فكان ذلك مقدار القبر الح من الشيء الذي هو منه وكان ذلك دليلا على ان: الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل الدينار اثني عشر درها على مذهب من يجعل الدية اثني عشر الفا واما من يجعل من الورق عشر ة آلا ف . ١ درهم فذلك على ان عدل الدينار من الدرهم كان عندهم عشرة دراهم وعلى ان القراريط التي حملتها الدينا ركانت عندهم عشرون قبراطا القبراط مبها نصف درهم و الله اعلم ــ فا ن قيل فهل وحد تم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار في شيء من الآثار؟ قيل له ما وجدنا ذلك والله اعلم وقد بجوزاً نه اخفي ذ اك حتى يعلمه إهله إذا لقوة ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ) قا ل ١٥ القاضي ابوالوليد فاذا علم مقدار القيراط مما هو منه وانه جزء من عشرين اومن اربعة وعشرين وعلم مقدار القيراط بالنص آنه مثل احد فقد علم مقدار الشيء الذي القبراط منه فيعلم قدر المثل به الحبر في قوله تعالى ( فمن يعمل متقال ذرة خبرا بره) اذمقدار الذرة ومقدار جبل احد معلوم عيانا ولانعلم قدر وزنهما من الثواب الايوم الحزاء والحساب هــــدا من تمثيل المعقول. ٠٠ بالمحسوس ليفهم معناه لأن الثواب ليس بجسم يعير بالوزن فعقلنا به ان الله تعالى يتفضل على من شهد جنازة من عند أهاها و صلى علمها با ضعاف ما يتفضل به على من عمل ادنى لسير (١) من خير عدد ما في جبل احد من منا قبل الدر .

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ولعله شيّ \_ ح .

# في عدد من يشفع في الميت

روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل بموت فيصلى عليه امة من المسلمين يبلغون ان يكونوا ما ئة فيشفعون له الاشفعوا فيه ، ومن روا ية ابي هريرة انه قال: من صلى عليه ما ئة من المسلمين غفر له ، مع ما روى عنه من حديث ابن عباس انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقو م على جنازته اربعون رجلا لايشركون بالله شيئا الاشفعهم الله عن وجل فيه ، ابس هذا با ختلاف و تعارض لا نه يحتمل ان الله تعالى قد جاد بالنفران لمن صلى عليه ما نة من المسلمين بشفاعتهم له ثم جاد بالغفران لمن صلى عليه ما نة من المسلمين بشفاعتهم له ثم جاد بالغفران بشفاعة اربعين فحديث ابن عباس متأخر عن حديث عائشة وابي هريرة لأن الله تعالى لا يرجع فيا يجود به .

### في الصلاة على الشهيد

عن عقبة بن عاصر الجهنى قال آخر ما خطب لن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداه احد ثمر قى على المنبر فحمدا لله تعالى و اثنى عليه ثم قال انى لسكم فرط و انا عليكم شهيد \_ فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على تتلى احد بعد مقتلهم بثمان سنين فاحتمل ان يكون ذلك لا نه لم يكن سنة الشهداه قبل ذلك الصلاة عليهم ثم صارسنة فصلى عليهم لذلك، وما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع بين يديه يوم احد عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع ثم يوضع عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة معهم .

وما روی عنه ایضا تال امر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم احد ۲۰ با لقتلی فحل یک علیم فیوضع تسعة وحمزة فیکبر علیم سبع تکبیر ات ثم پر فعون و یقر ك حمزة ثم یجاء بتسعة فیكبر علیهم سبعاً حتی فرغ منهم ـ قد خالفه جابر بن عبد الله وانس فروی عن جابر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بدفن

قيور

قتل احد بد ما تهم ولم يصل عليهم ولم ينسلوا - وعن انس ان شهدا ، احد لم ينسلوا ود فنو ابد ما تهم ولم يصل عليهم ويجوز أن يكون لم يصل عليهم وقد صلى عليهم غيره بأمره .

# في الصلاة على حمزة

روی عن انس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم يوم احسد مر بحمزة و قد جدع ومثلبه فقال او لا ان تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير و السباع فكفنه في نمرة اذا خمر رأسه بدت رجلاه واذا خمر رجليه بدار أسه غمر رأسه ولم يصل على احد من الشهداء غيره وقيال انا شهيد عليكم اليوم ـ ففيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على احــد من الشهداء يوم احد غير حمزة و يجوز أن يكون ما فعل من الصلاة على حمزة. ومن تركه الصلاة على غيره بما شغله يو مثلاً بما نزل به في و جهسه ومن هشم البيضة على راسه قال سهل كسرت البيضة على راسه وكسرت رباعيته وجرخ وجهه فكانت فاطمة تفسله وعلى يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة ان الماء لايزيد الدم الاكثرة اخذت قطعة حصير فأحرقتها والصقتها علىجرحه فاستمسك ١٥ الدم وقال صلىالله عليه و سلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسر وارباعيته وهو يدعوهم الى الله، فأنزل الله ( ليس لك من الاس شيُّ ) فاحتمل ان يكون ترك الصلاة لما شفله عنهم غير حمزة فانه اختصه بالصلاة عليه لمكانه منه ولا يقال لم يرو انس الصلاة على حمزة لأن زيادة الثقة حجة ولا يدفع ما في حديث عقبة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى احد ما ذكرنا قبل هذا من - ٢ انا لميت اذا فني سلاء حتى صار معد و ما لا يصلي على قبر ه لأن شهداء احد قدعلم رسول الله حسل الله عليه وسلم انهم لم يفنوا عا انزل الله عليه فهم ( ولا تحسين الذين تتلوا في سبيل الله امواتا ) الآية فصلى عليهم بذلك و قد روى في بقائهم على حالهم بعد مدد جاير بن عبدانه قال لما اراد معاوية ان مجرى العين التي عند

قبور الشهداء بالمدينة امرمناديا فنادى؛ من كان له ميت فليأته ، قال جابر فذهبت الى الى فأحر جناهم رطابا فأصابت المسحاة اصبع رجل منهم فانقطرت دما، فهكذا نقول من علم بقاء بد نه بعد مدة و ان طالت فى قبره جا زأن يصلى على قبره اذا لم يكن صلى عليه قبل دفنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك و اتباعاله.

#### في اللحد والشق

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اللحدانا و الشق لغير نا او لأهل الكتاب على ما روى عنه يحتمل تخصيص اللحدين كون العرب لا تعرف غيره و الشق لأهل الكتاب لا نه الذى كانو ايسته ملونه وكان انبياؤهم على ذلك في ايا مهم وقد أمر نبينا صلى الله عليه وعليهم بالاقتداء بهم الافيا ورد نسخه ولم يرد ناسخ للشق فبقى اللحد و الشق جميعا من سين المسلمين غير أن اللحد اولاها لأنه للختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومما يدل على اباحة الشق ماروى عن انس لما توفى رسول الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد ورجل يضرح فقا و انستخير ربنا عز وجل و برسل اليها فأيها سبق تركناه فأرسل اليها فسبق صاحب اللحد فلحد و الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما و رد من تونه فسبق صاحب اللحد فلحد و الرسول الله بل الرك الأفضل و الأخذ بماد و نه .

# في الحان المرأة

روی عن انس قال ما نت احدی بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ید خل القبر احد قارف اهد اللیلة فلم ید خل زوجها هی ام کلئوم تو فیت فی سنة تسع من الهجر ةو المقارفة قد تکون من المقاواة الله مو مة و قد تکون من غیرها من الاصابة و استحال الثانی لأن اصابة . پالر جل اهله غیر مذ و مة فیحتمل انه صلی الله علیه و سلم علم عمن کان یصح اله الر جل اهله غیر مذ و م فیحتمل انه حری بینه و بین زوجته فی تلك اللیلة مقارفة من القول مذ مو مة فكر ه ان بتولی اد خال بنته فی قبرها و ما از اد أن یو اجهه من القول مذ مو مة فكر ه ان بتولی اد خال بنته فی قبرها و ما از اد أن یو اجهه

بذلك اذكان دأبه ان لا يواجه احدانما يكره انماكان يقول تمريضا جرياعلى مقتضى الاخلاق الكريمة التي حبل عليهاو شرفه الله سجانه بهاو خصه باعلى مراتبها كما قال صلى الله عليه وسلم ، ما بال رجال يشتر طون شروطا ليست في كتاب الله تعالى وما بال رجال يقول احدهم: قد طلقتك ، قد راجعتك ، و هذا احسن عامله ـ واما مافيه من قول الراوى فلم يدخل زوجها يعنى قيرها فان ذلك حله توم على انه يحتمل انه كان بينه و بينها قبل و فاتها في اتلك الليلة هذه المقارفة وهم الذين يذهبون إلى ان للزوج غسل زوجته بعد و فاتها و ادخالها قبرها و مذهبنا انه لا يغسلها لا نقطاع ما كان بينهما في حياتها بو فاتها .

وروى انس قال شهدنا بنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم و هو الس على قبر ها فر أبت عينيه تدمعان نقال هل منكم احد لم يقارف اهله الليلة ؟ فقال ابو طلحة انا قال فا نزل فى قبر ها وهذا مما يبعد لأن ابا طلحة لم يكن من عارمها اللهم الا ان يكون لم محضر قبر ها حينئذ من ذوى محارمها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتاج الى معونته فا تسع له ما يتسع للأجنبي من ان ييمم الميتة من وراء ثبا بها مكان غسلها عند الضرورة و زوجها كان عثمان بن عفان .

### اقبار زينب ام المؤ منين

روى ان عمر بن الخطاب صلى على زينب رضى انه عنها بالمدينة فكبر
عليها اربعا ثم ارسل إلى ازواج النبي صلى الله عليه وعليهن وسلم من يا مرن
ان يدخل فى قبرها قال وكان يعجبه ان يكون هو الذي يلى ذلك فأرسلن اليه
انظر من كان يراها فى حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر فقال عمر صد قتن ب
وانما كان اعبه ظنا منه إن ذلك جائز له إذكانت اما له ثم استظهر بما عندهن
اذحكهن حكها واشكل عايه اذليست ام نسب ولا ام رضاع ولهذا لا تجوز
رؤيتها ويجوزنكاح بنتها منه فاعلمنه فى ذلك مخلاف ماكان الأمر عنده عليه
فرجع اليه ورآه الصواب ومن جعل ام حبيبة مكان زينب فقد اخطا لأن

ام حبيبة بقيت بعد عمر دهم اطويلاو قد قال صلى الله عليه وسلم لأزواجه اولكن لحو قابى اطولكن يدا وكانت زينب امرأة قصيرة فلما توفيت اولهن علمن انه انما اراد طول يدها بالصد قلة لأنم اكانت تصنع بيديها ما تعين به في سبيل الله .

#### في فتنة القعر

روت عائشة وابن عمر أن الذي صلى الله على وسلم قال ان القبر لضغطة لوكان احدنا جيا منها نجا منها سعد بن معاذ ـ زاد في حديث ابن عمر ثم قال باصابعه الثلاث بجمعها كأنه يقلله ثم قال لقد ضغط ثم عوفي و لا يعارضه ما روى ربيعة بن سيف عن عبدا لله بن عمر وبن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عما من مسلم يموت في يوم الجمعة اوليلة الجمعة الابرى من فتنة القسر ، لأ نه إمنقطع الاسنا د فان ربيعة لم يلق عبد الله وبينهما رجلان احدها مجهول وعن على رضى الله عنه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى فرلت (الهاكم التكاثر) فيه اثبات عذاب القبر ورويت عن الذي صلى الله عليه وسلم آثار متو اترة باستعا ذته منه ـ روى مصعب بن سعد أنه كان يحدث عن ابيه قال كان يأمرنا بهذا الدعاء مرفوعا: اللهم انى اعو ذبك من الجن والبخل واعو ذبك من عذاب القبر ، وروى عبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خس ، من القبر ، وروى عبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خس ، من الحين والبخل وسوء العمر و فتنة القبر وعذا ب القبر .

وخرج فی هذا المعنی آثا راکثیرة من روایدة ابی همریرة وأبی بن کعب وغیرهم وروی عن ابن عباس قال مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی
قبرین فقال انهما یعذبان و ما یعذبان فی کبیر ـ اما هذا فکان لا یستتر من بوله
و اما هذا فکان یمشی بالنمیمة ثم د عا بعسیب ر طب فشقه با ثنین فغر ز علی هذا
و احدا و علی هذا و احدا ثم قال لعله ان یخفف عنهما ما لم بیبسا ـ خص البول
من النجاسات اتهاون الناس به اذلا یظهر عـلی الثیاب منه اثر بخلاف الغائط والقيح والدم فيتحاماها الناس لنقذرهم اياها ومعنى لايستترمن بوله اى لايتوق منه ومنه دعاء الناس ، سترك الله من النار ، اى وقاك منها ومنه قوله صلى الله وسلم : ا تقو النار ولو بشق تمرة ، وروى مرفوعا : اكثر عذاب القبر با لبول ، اى اكثر عذاب القبر من اجل البول عما شاء الله ان يعذب به من وصناف عذابه يؤيده ما روى عن ابن عبا س مرفوعا : ان عامة عذاب القبر من البول فترهوا من البول، وقيل ان الناس يعذبون في قبورهم بالبول كما يعذب به في الدنيا لانه من غليظ عذاب الدنيا واقد اعلى .

في عذاب القر

روت عمرة عن عائشة ان يهودية جاءت تسئلها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعدب الناس في قبور هم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذ ابالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من كبا خسفت الشمس فرجع ضحى فربين ظهر الى الحجر فقام يصلى فذكرت صلاة الكسوف وكيف صلاها فقالت ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امن هم ان يتعوذ وا من عذاب القبر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اليهودية كان قبل ان يوحى اليه بذلك وامن فا بالقبر بعد الوحى اليه بذلك .

لاية ال كيف د فيع خبر اليهودية و قد قال عليه الصلاة والسلام ، ماحد ثبكم به إهل الكتاب فلا تصدقو هم ولا تكذبو هم و قولوا آمنا باقه وكتبه ورسله فان كان حقالم تكذبو هم و ان كان با طلالم تصدقو هم لا نه يحتمل ان يكون دفع قولها و ردها قبل ان يؤمر بالالتفات الى ماحد نه به اهل الكتاب ثم امر بعد ذلك بالوقوف عنده و ترك التصديق به والتكذيب له فكان له د فع ماحد ثوه به كاللر جل ان يدفع مالم يعلمه وان كان في الحقيقة حقافان المدعى عليه اذا لم يعلم صحة دعوى المدعى كارفى سعة من انكاره اياه و من حلفه له عليه و ان كان يجوز أن يكون عليه حق فذهبت عنه معرفته فكان صلى الله عليه و ان كان يجوز أن يكون عليه حق فذهبت عنه معرفته فكان صلى الله عليه

وسلم

وسلم لما سئل عن مالاعلم له به كان في سعة من نفيه وان كان في الحقيقة حقائم امر أن يقابل تولهم بالتو نف و ان كان الدفع و اسعاله مع انا تما ملنا حديث عائشة فوجدنا دواته خالفو اعمرة فيه ممهم مسروق عن عائشة الها قالت اتتنى عمو زيهودية فقالت يعذب اهل القبور فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال صدقت يعذب اهل القبور عذابا يسمعه الهائم .

وروى عنها انها دخلت عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتالى ان اهل القبور يمذبون فى قبورهم فكذبتها فحرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان محموزين دخلتا على فزعمتا ان اهل القبور يمذبون فى قبورهم فقال صدقتا انهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت عائشة فارأيته بعد ذلك فى صلاة الايتعوذ من عذاب القبر .

وروى عن ذكوان عنها قالت استطعمت يهودية فقالت اطعمونى اعاذكم الله من فتنة الدجال و من فتنة عذاب القبر فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية ؟ قال وماقالت؟ فقلت الهاقالت ؛ اعاذكم الله من فتنة الدجال و من فتنة عذاب القبر ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فر فع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال وعذاب القبر .

وروى عروة عن عائشة ان يهودية دخلت عليها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أشعرت انكم تفتنون فى القبور فارتاع رسول الله عليه وسلم وقال انما تفتن يهود قالت عائشة فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شعرت انه اوسى الى انكم تفتنون فى القبور ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذا ب القبر فوافقت رواية عروة . وواية عمرة فالصواب انه تقدم دفعه صلى الله عليه وسلم ثم اثبا ته ايا ه بعد ذلك والذى عند مسروق وذكوان هو الأمر الئانى والذى عند عروة وعمرة الأمر الأول والثانى فكان بذلك اولى اذ حفظا من ذلك ما قصر مسروق وذكوان عن حفظه.

# في ساع عذاب القبر

روى عن انس قال كان رسول! قه صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء فمرعلي حائط لبني النجار فاذا قبر يعذب صاحبه فحاصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان تد افنو الدعوت الله ان يسمعكم عذا ب القبر فيه ، ان البهائم تسمعه وابن آدم لانسمعه\_و قد روی عن ابی ایوب آن رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج حمن غابت الشمس نقال هذه اصوات سود تعذب في قبورها، ففيه ان ابن آدم قد سمعوا اصوات مهود الذبن كانوا يُعذبون في قبو رهم فالوجه فيه ان ذلك كان بعد د عاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمعهم اياها و يحتمل ان يكون المسموع اصوات الهود ولم تسمعوا اصوات المسلمين المعذبين في قبورهم فلا تضا د بينهما ــ وعن عبد الرحمن بن حسنة قال ا نطاقت ا ناوعمر و ابن العاص فجاء رسولالله صلىالله عليه وسلم ومعه درقة او شبه الدرقة فجلس فاستتربها قال فقلت انا وصاحبي انظروا الى رسولالله صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول المرأة وهو جالس فأتا نا فقال أو ما علمتم ما لقي صاحب بني اسرائيل كان اذا اصاب احدهم شيء من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في تبره يحتمل انه كان من شريعة بني اسرائيل قرض الأبدان اذا اصابها بول بالمقراض فنهاهم ذلك الرجل عن ذلك آمرالهم بترك شريعتهم فعو قب على ذلك ف أبره لعظم عصيا له .

# في زيارة القبور

روى عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات ، القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، يحتمل ان يكون قبل اباحته الزيارة ويحتمل ان يكون ارا د الجمع بين الزيارة واتخاذ المساجد والسرج فيكون عبرد الزيارة مباحة بل هي الأولى لا نه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهية كم عن زيارة القبور فزوروها فان فيه عبرة وفي رواية

وايزدكم زيارتها خيرا وكذلك روى مرفوعا في لعنة اليهود والنصارى لا تفاذهم ذلك على قبور انبيا ئهم - قالت عائشة و ابن عباس لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح شميصته على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه قال وهوكذلك لمنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورانبيا ئهم مساجد يحذرما صنعوا، والتحذير باللعن الذى في الحديث الأول لمن هذا سبيله هلا لماسواه من زائرى القبور وهذا القول انماكان عندوفاته ولانا سيخ له .

### في عذاب الميت

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال كسر عظم المسلم ميتا مثل كسره حيا لا يقال فليجب فى كسر عظم الميت قصاص اودية لأن عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي واكن لا حياة فيه فكان كاسره فى انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي و عدم القصاص والارش لا نعدام العنى الذي يوجبه من الحياة كالصحيح يقطع اليد الشلاء لا قصاص عليه ولا دية وائما فيه الحكومة بقدر ما نقص و لا تيمة لذلك من الميت يشير اليه قوله تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) بطريق الا يماء فلا يجب القصاص الابا زالة حياة .

#### في ثناء الناس على الميت

روى عن انس قال مرعلى الذي صلى الله عليه و سلم بجنازة فأ ثنى عليها خير فقال صلى الله عليه و سلم و جبت و جبت و جبت و مر بجنازة فأ ثنى عليها شر فقال و جبت الله عليه و سلم من ا ثنيتم عليه خير ا و جبت له الجنة و من ا ثنيتم عليه شر او جبت له الخنة و من ا ثنيتم عليه شر او جبت له الخنة و من ا ثنيتم عليه مثل الذي عليه في الأرض ـ و عن عمر مثل ذلك فيمن ا ثنى عليه بخير و فيمن ا ثنى عليه بشر فقال له ابو الأسود عا قلت و جبت قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ايما مسلم شهد له اربعة بخير اد خله ا فله الحنة فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ايما مسلم شهد له اربعة بخير اد خله ا فله الحنة فقلنا

او ثلاثة فقال او ثلاثة فقلنا او اثناف قال و اثنان ثم لم نسئله عن الو احد ، و و جه ذلك ان الشهادة بالخير لمن شهد له ستر من الله سبحانه عليه في الدنيا و من ستر الله عليه في الدنيا لم يرفع عنه ستره في الآخرة و من لم يرفع الله عنه ستره في الآخرة ادخله الحنة و الشهادة بالشرق الدنيا هو رفع الستر عن المشهود عليه و هو في ذلك ضد من اثني عليه خير في الدنيا فكذلك هو في الآخرى فيستحق النار و هذا من ادق استنباط و احسنه .

# في الاستغفار للبشرك

عن على رضى الله عنه قال سمعت رجلا بستغفر لأ بو يه و هما مشركان فقلت تستغفر لأ بو يك وهما مشركان قال أ ولم يستغفر ابرا هيم عليه السلام لآبيه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ( وماكان استغفار ابر ا هم لأبيه الاعن موعدة وعدها اياه) و في رو اية فنزلت ( ما كان للنبي و الذين آمنو ا ان يستغفرو ا للشركين ) لم ببين في الحديث ان ابويه حيين كانا اوميتين والظا هي انها كانا ميتين لحواز الاستغفار للشرك ما دام حيا ارجاء الابمان منه يدل عليه قوله تعالى (ماكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر واللشركين ) الى توله ( من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الحجيم ) ولا يتبين ذلك الا بموتهم وعن ابن عباس لم يزل ابر اهيم عليه السلام يستغفر لأبيه حتى مات نتبين له انه عدولله فتبر أ منه و تیل فی سبب نز ول توله تعالی ( ما کان للنبی والذین آ منوا ان پستغفروا للشركين ) الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه ابي طالب فقال له قل لا اله الاالله كلمة اشهد لك مها عندا لله فقال له ا بو جهل وعبدالله من الى ا مية أترغب عن ملة عبد الطلب فكان آخر ما كلمهم انا على ملة عبد الطلب نقال اما والله لاستغفرن لك مالم انه عنك فأنزلالله تعالى ( ماكان للنبي ) الآية وانزل فی ابی طالب ( انك لا تهدی من احببت ) الآیة و قیل سبب نزولها استثذ ان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن وجل في الاستغفار لأمه آمنة فلم يأذن له و الله

(10)

أعلم

ا علم بالسبب غير أنه يحتمل كل من هذه الأشياء ان يكون سببا فتنزل الآية جوابا عن جميعها ومما يدل على جواز الاستغفار للشرك ما دام حيا قوله صلىاقه عليه وسلم ، اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون ،

1-7

#### في الأطفال

روى ابو هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا يولد ه على الفطرة ، ثم يقول اقرؤا ( فطرة الله التي فطر الناس عليه ) الآية وعن الاسود بن سريع انه قال غن و ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غن و ات فتناول اصحابه الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد ذلك عليه فقال ألامابال اقوام قتلوا المقاتلة ثم تنا وأوا الذرية ، فقال رجل أليسوا ابناء المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان و عام الله ركين ألا انه ليست تولد نسمة الا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبو إلها يهود إنها او ينصر إنها .

عن ابی عبید القاسم بن سلام قال سأات عد بن الحسن عن تفسیر حدیث ابی هریرة فقال کان ذلك فی اول الا سلام قبل ان تغزل الفرائض و یؤ ذن با لجها دیعنی لو کان یولد علی الفطرة ثم مات قبل ان یهو داه ابواه او ینصر اه ما ورثاه لا نه مسلم و ها کافر ان و لما جاز آن یسبی و لکن جو ت السنة بخلاف ذلك فعلم انه مولود علی دین ابیه، و سئل عبدا تله بن المبار له عن تأویله؟ فقال تأویله قوله صلی الله علیه و سلم و قد سئل عن اطفال المشركین الله اعلم بما کانوا عا ملین ، یعنی الهم یولدون علی مایصیرون الیه من اسلام و کفر افرا یولد کان فی علم الله انه یصیر کان فی علم الله انه یصیر کانوا یولد کافرا.

قال الطحاوى تفسير عديد فعه ما فى حديث الاسود من توله انه كان فى غزوة وهى جها دولما اختلفوا فى معناه جعلن كله حديثا و احدا وأثبتنا فيه توله صلى الله عليه وسلم، فما يزال عليها حتى يعبر عنه لسانه والفطرة

فطر تان فطرة يرادبها الحلقة التي لا تعبد معها و فطرة معها التعبد المستحق بفعله وابا و بتركه عقابا وكان قوله: كل مواود يو لدعلى الفطرة ، يريد به الفطرة الثانية فكان اهلها الذين هم كذلك ما كانو اغير بالغين بمن خلق العبادة كما قال (و اخلقت الجن و الانس الاليعبدون) وان كانو اقبل بلوغهم مرفوعا عنهم الثواب و العقاب غيراً نهم اذا عبرت عنهم السنتهم بشي ، من ايمان وكفر كانوا من اهله كما قال صلى الله عليه وسلم فايز ال عليها حتى يعبر عنه لسانه و اذلك قبل صلى الله عليه وسلم اسلام من لم يبلغ و في ذلك ما يوجب خروج من كان من المسلمين بالردة في تلك الحال من الاسلام حتى يستحق المنع من ميراث ابويه المسلمين بالردة في تلك الحال من الاسلام حتى يستحق المنع من ميراث ابويه المسلمين بالردة في تلك الحال من الاسلام حتى يستحق المنع من ميراث ابويه المسلمين بم قال: فأبو اه يهود انه او ينصر انه ، اى بتهويد ها و تنصير ها فيكون مسبيا ان كان ابو اه حربين و ما خوذا بعد بلوغه عا قلا با لحزية ان كانا ذميين .

في اسلام الصغير

روى ان عمر رضى الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان وقد قارب الحلم فيلم بشعر حتى ضرب صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال لابن صياد أتشهد انى رسول الله و فنظر اليه ابن صياد فقال أتشهدانى رسول الله و قال فرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فقال آمنت بالله وبرسله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى ؟ قال ابن صياد يأ تبنى صادق وكاذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، ثم قال لهرسول الله انى قد خبأت لك خبيثا فقال ابن صياد هو الله خ فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الذن لى فيه يا رسول الله اضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه و ان لم يكنه فلا خبر الك في قتله، في كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عليه وسلم ان صياد ولم ينغ الحلم عن شها دته له بالرسا لله ما قد دل عسلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي هذا دليل على ان اسلام مثله من الصبيان يكون اسلاما.

# فيهن رضى باحراق نفسه

روى عن ابى بكر الصديق انه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم – فذكر حديثا طويلا من حديث يوم القيامة ثم ذكر شفاعة الشهداء قال ثم يقول الله عن وجل، انا ارحم الراحمين انظروا في النار هل فيها من الدعم المناز و على النار معلمت خيرا قط؟ فيها من الله على حملت خيرا قط؟ فيقول لا غير أنى كنت امرت ولدى اذامت فاحر قونى بالنار ثم اطحنونى حتى اذاكنت مثل الكحل فا ذهبو إلى الى البحر فا ذرونى في البحر فوالله لا يقدر على رب العالمين ابدا فيما قبني اذا عا قبت نفسي في الدنيا عليه قال الله له فعلت ذلك؟ قال من مخافتك فيقول، انظروا اعظم ملك فان لك مثله وعشرة أمثاله .

محتمل ان يكون الوصية بالاحراق من شريعة ذلك القرن الذي ١٠ كان الموصى منه خو فا من الله ورجاء رحمته كما يوصى في امتنا بوضع الحد على تراب اللحدرجاء للعفو والمغفرة وليس قوله لا يقدر على رب العالمين على نفي القدرة اذلوكان معتقد الذلك كان كافرا ولماغفرله ولا ادخل الجنة وانما هوعلى النصييق كقوله (فقد رعليه رزته ) اى ضيق عليه رزته و قوله ( فظن ان لن نقدر عليه ) إذ لا يظن يونس غير ذلك يعني لا يضيق الله على أبدا فيما قبني بما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب غفر آنه وذكر الحديث من طرق بالفاظ محتلفة في بعضها ان الله يقدر على يعذ بني وفي بعضها فان الله يقدر على لم يغفر لى والمعنى في ذلك كله سواء ـ و امامار وي في بعض الآثار مكان لا يقدر الله على لعلى اضل المقاف محديث لميروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجل و احد وهو معاوية ابن حيدة جدبهزبن حكيم و خالفه في ذلك ابو بكر الصديق و حذيفة و ابو مسعود ٢٠ وابوسعيد الخدرى وسلمان وابوهم يرة رضياته عنهم وستة اولى بالحفظ من واحدو تأويل قوله اصل الله على تقدير صحته انه كان مؤمنا بالله خانفا من عقوبته اكمنه كان جا هلا بلطيف قدرته فحعلوه بخشية عقوبته مؤمنا وبطمعه ان يضله جاهلا فالنفر ان لايما نه لا نه لم يخرج بجهله من ايمانسه الى الكفر بالله

ويحتمل ان معاوية فهم من لا يقدر الله على نفى القدرة فحاء به على المعنى والستة نقلوه بلفظه كما ممعود والله اعلم .

#### في عجب الذنب

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آ دم تأكله الارض الاعبب الذنب منه خلق وفيه يركب، هذا حديث صحيح رواه اهل الضبط المؤتمنون على الرواية ولا استحالة فيه كما قاله اهل الحهل والعنا دبا نه يرده العيان لأن الميت قد يحرق وقد يكشف بعد مدة لحده فلا يوجد منه شيء لانه لاينكر في لطيف قدرة الله تعالى حفظ ذلك المقدار الذي اخبر من لا ينطق عن الهوى ببقا ئه فلا يأكله التراب ولا تحرقه النار والن لم ندركه بحواسنا من الهوى ببقا ئه فلا يأكله التراب ولا تحر عن لقان قوله ( يا بني انها ان تك مثقال حبة من حردل ) الى قوله ( ان الله لطيف خبير ) فا لله تعالى حافظ ذلك المقدار من الفناء حتى يعيده بشر السويا ويركب فيه خلقا جديد الوبائلة التوفيق .

### كتاب الزكاة فيه ثلاثة عشر حديثا في محرم السؤال

روی عن سهل بن الحنظلية آال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول من سأل الناس عن ظهر غنى قائما يستكثر من حمر جهنم قلت يا رسول الله و ماظهر غنى ؟ آال آن يعلم آن عند آهله ما يغد يهم و ما يعشيهم – و روى عطا ، عن رجل من بنى اسد أنه آال صلى الله عليه وسلم لر جل يسأله من سأل منكم و عند ه او قية او عد لها فقد سأل الحافا والأوقية اربعون درها – و فيا روى عن ابن مسعود انه آل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد مسئلة وله ما يغنيه الاجاء تشيئا أو كدو حاو خدو شافى و جهه يوم القيامة قلت ياز سول الله ما من الدهب و روى انه خطب صلى الله و ماغناه ؟ قال حسون درها او حساما من الدهب و روى انه خطب صلى الله

عليه وسلم نقال،من استغنى اغناه الله و من استعف اعفه الله و من سأل النــاس . وله عدل حمس أواق سأل الحا فا .

يحتمل أن أول هذه المقادير المحرمة للسؤال هو المذكور في حديث سهل ثم وثم وثم فالمقدار الذي تناهى تحريم المسئلة عند وجوده هو المذكور في الحطبة فصار أولى بالاستعال وائما استعملت في هذا للأغلظ فالأغلظ لاالأخف فا لأخف لأن النسخ على وجهين نسخ عقوبة ينسخ به الأخف بالأثقل قال تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حر منا عليهم طيبات ) ونسخ رحمة ينسخ به الغليظ بالحفيف قال تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف ) الآية ومنه قيام الليل ولما لم يكن من المسلمين ذنب يوجب عليهم العقوبة في التغليظ في المسئلة بدأ نا باستعال الأغلظ فا لأغلظ .

قال القاضى هذا معنى قول هدون لفظه، قلت نظرت في المطول فوجدت معنى قوله كون هذا من باب نسخ الأغلظ بالأخف لاغير فكان المناسب ان يقول بدأنا باستهال الأغلظ فالأخف لأن التحريم بمقدار الغداء والعشاء اضيق من التحريم بمقدار الأوقية وهواضيق من التحريم بمقدار خسين درها وهو اضيق من التحريم بمقدار الأغلظ الى الأخف فالأخف فالأخف و قد صرح الطحاوى بهذا بقوله فان قال الأغلظ الى الأخف فالأخف فالأخف و قد صرح الطحاوى بهذا بقوله فان قال على استعملت في هذا الملظ المقادير بدء اثم استعملت بعده ما هو أخف منه عنى استعملت كلها كذلك ولم يستعمل الآخر اولاثم بعد ماهو أغلظ منه حتى بأتى عليها بكلها؟ فكان جوابن ان النسخ يكون بمعنيين الى آخره فهذا صريح في عافة القاضى القطمي في القرآن من غير عقوبة قلت نظر لأن نسخ الحفيف بالثقيل كثير موجود في القرآن من غير عقوبة قلت خفف ثقل ماوجد من هذا النوع في القرآن وعد الثواب الكثير وهونه قيل في قوله تعالى (ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها) المراد الحيرية اما بالحفة اوبكثرة الثواب فا فهمه .

# في محرم الانخذ

د وى عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مر بالصد قة فقال رجل یا رسول الله عندی دینار قال انفقه على نفسك قال عندی آخر قال انفقه على ز وجك قا ل فعندى آخر قال انفقه على ولدك قال فعندى آخر قا ل انفقه ه على خاد مك قال عندى قال آخر قال انت ابصر \_ و ف حديث آخر انت اعلى ، ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام وغيره الى ان من ملك ا ربعة د نا نير فهو غني تحرم عليه الصدقة كما يقوله أهل المدينة فيمن ملك اربعين درها قالوا لأنه لم يأمر فها وراء ا لأ ربعة بشيء ورد الأمر اليه نيه ولاحجة لهم في ذلك لا نه محتمل ا نه صلى الله عليه وسلم أنما أمره في كل دينار من دناينره الأربعة عا هو أولى به في ذلك ور. د الأمر في الحامس اليه لا نه لم يعلم له سببا يا مره بصرفه فيه فرد الأمر فيه اليه أذ هو أعلم بما يحتاج اليه من امر نفسه لا لثبوت غناه عنده بالاربعة د نا نبر اذ لوكان ،كذلك لما امره في الرابع بشيء وليصرف الأمر فيه اله كما فعل بالحا مس فثبت بذلك ما صححناه في حديث الحطبة من قوله ومن سأل الناس و له عدل خس اواق سأل الحافا يدل عليه امره صلى الله عليه وسلم معاذ احين بعثه الى اليمن على الصدقة ان يأخذها من اغنيا تهم فيضعها في فقر المهـم فالذي من يؤ خذ مـنه والفقير من لا يؤخذ منه يعني جبر اكما لك الاربعين درهما ولا برد ما قلنا حديث ابي هررة هذا اذ تد يحض عـلى الصدقة النبي والفقير الذي له فضل على قوته لما روى عن ابي مسعود قال لما إمرنا بالصدقة كنا نحا مل نتصدق حتى تصدق بعض الفقراء بصاع فاستهزأ به المنا فقون وقالوا ان الله لفني عن صدقة هذا فأنزل الله عن وجل ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ) الآية -

# في من يحل له اخذها

روى عن عبيدانته بن عدى بن الحيار قال حدثنى رحلان من قومى المها الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسأ لا ه منها فوقع البصر

و خفضه فر آها جلد بن فقال ان شئها فعلت ولاحق فيها لفنى ولا لقوى مكتسب المعنى فى ذلك انه صلى الله عليه وسلم لما لم يعلم حقيقة امر هما فى الغنى و الفقر اعلمهما بأنه لاحق فيها لفنى ليعملا بماسمعا، و قوله ولا لقوى مكتسب، المرادبه نفى الحق الذى هو فى اعلى مراتبه لأن الصدقة قد تحل للفقير القوى كما يقال فلان عالم حقا اذا كان فى اعلى مراتبه و لا يقال لمن هو دو نه و ان كان عالما و مثله قوله صلى الله عليه وسلم لأهل نجر ان عند سؤ الهم رجلا امينا يبعث اليهم لأبعثن البحث رجلا امينا يبعث اليهم دو نه من المسلم رجلا امينا حتى امين، يعنى ابا عبيدة بن الحراح و ان كان من دو نه من اهل الا ما نة ايضا .

#### في اعطائها لمن لا تحل له

روى عن معن بن يزيد قال با يعت رسول آله صلى عليه وسلم اناو ابى وجدى وخطب على وانكحنى وكان ابى اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فاخذتها فآتيته بها فقال والله ما اياك اردت بهافخا صمته الى رسول آله صلى آله عليه وسلم فقال لك ما نويت لأ بى ولك يا مهن ما اخذت كان يزيد اخرج دنانير يتصدق بها ووكل الرجل ايصر فها مصار فها فأعطاها الوكيل لابنه اذلم يعلم نيته فى ذلك فجازت لا بنه معن لا نه قبضها عن له ذلك وليزيد ثواب صد قته على وغير ابنه بما نواه اقوله عليه السلام: انما الأعال بالنيات ، واحتج به عد فى من تصدق بزكاته على رجل ظنه اجنبيا وهو ابنه اوأ بوه فانه يجزيه ولا حجة له فيه لانها زكاة مال ابيه أو ابنه فلاتحل لقا بضهاو اذا لم تحل له كانت غير جائزة عن المعطى وكذلك لوا عطى الى من ظنه فقيرا فكان غنيا لانها حرام على الغي فلا تكون مجزية عن معطيها و هذا قول ابى يوسف وهو الأولى ومذهب ، باشهب من اصحاب مالك فيه الحواز عهذا الحديث .

#### في المعان

روى عن ابن عباس ان رجلا لز م غريما له بعشرة دنا نير نقال واقه

ما عندى شيء اقضيكه اليوم فقال والله لا افارقك حتى تعطيني اوتأ تيني بحميل ليحمل عنك نقال والله ماعندى قضاء وما اجد أحدا يتحمل عني قال فجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن هذا الزمني واستنظرته شهر ا و احدا فأ بي حتى انضيه أ و آتيه محميل فقلت و الله ما عندي حميل و لااجد قضاء اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستنظر م الاشهرا واحدا؟ تا ل لا قال انا اتحمل بها عنه فحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن اصبت هذه الذهب ؟ فقا ل من معدن قا ل لاحاجة لنا بها ايس فيها خير فقضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . انكر بعض صحة هذا الحديث تال و هل عند احد ذهب الامن المعادن و يحتج بما روى جابر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب اصابها في بعض المعادن قال خذها يار سول الله والله ما اصبحت املك غير ها فأعر ض عنه ثم إناه عن شما له فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم اتاه من بين بديه فقال مثل ذلك فقال هاتها مفضياً فأخذها فحذفه مها حذفة او أصابه مها الشجه ا وعقره ثم قال يا تي احدكم ١٠ ما له كله فيتصدق به ثم مجلس يتكفف الناس انه لاصد قة الاعن ظهر عني ٠ و بما روى ابن عباس في حديث مكاتبة سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم و ضع النخل التي كا تبه عامها ا هلها في نقر ها و سوى علمها التراب بيده حتى فرغ منها قال فلا والذي نفسي بيده ما بقيت منها واحدة وبقيت در اهم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في اصحابه اذأ أاه رجل من اصحابه تمثل البيضة من دهب اصابها من بعض المسادن . ب فتصدق بها فقال رسول الله صلى الله عليه رسسلم ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ادعوه لى فدعيت له فيئت فقال اذهب فأدها عنك ما عليك من المال قلت وأين يقع هذا مما على يا رسول الله ؟ فقال ان الله سيؤ ديها عنك . والحواب عن ذلك إنه يحتمل ان يكون انمــا قال ذلك القول قبل

(17)

ان

انْ تحل العادن للناس لأنها عند توم من اهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه من الغنائم وفيها الحمس وقد كانت الغنائم محرمة على من قبلنا وعلى اوائل هذه الامة ايضًا حتى احلها الله عن وجل رحمة وتحفيفًا منه عليهـــم فكان لا خير فيها وعند قوم آخرين من امو أل الصد قات وهم اهل الحجاز فاحتمل ان يكون ذلك قبل فرض الزكاة على العباد في ا مو الهم فلم يكن ما وجد فيها مالا لهم فيه خير ثم ، فرض الله الزكاة فعادت الى خلاف ماكانت عليه وصارت مما فيه الحبر ومحتمل وجها آخر وهو أن الذي كان على الاصل الذي تكفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دنا نير مضر وبة فلما جاء ذلك الرجل بمامجاء به مماو جده في المعدن وهو ذهب غير مضروبة وهو دون الحق الذي و جب كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضيها صاحب الحق وهو أدنى من حقه فان . . خيار الناس احسبهم قضاء فلذلك قال لاحاجة انا فما لاخبر فما وأ دى دنا نبر لا نقص فيها وهذا آتا ويل حسن فا نتفي بما تأولنا التضادبين الآثار وروى عن ابی سمید الحدری قال بعث علی الی النبی صلی الله علیه وسلم بذ هیبة فی تر بنها من المين فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة الأقرع بن حابس وعلقمة بن علائة وعيينة بن بدروزيد الخيل ةا ل ففضبت قريش و الانصار 🔐 و قالو ايعطى صناد يد اهل نجد و يد عنا فقال انى أنا لفهم.

قيل في صرف الذهب الموجودة في المعدن الى المؤلفة دليل على انه من اموال الزكاة التي يعطى منها للؤلفة ولا حجة فيه اذكان رسول الله عليه صلى الله وسلم يتألفهم من غير الزكاة ايضا ـ روى عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى من غنائم حنين ما ئـة من الابل . بعينة بن بدروالاً قرع بن حابس ما ئة من الابل فلا يبقى دليلا عـلى ما توهم هذا الله ئل إن فيه دليلا .

في تحليف المزكى

روى عن ابن عباس في قوله تعالى( ا ذ ا جاء كم ا لمؤمنات مهاجر ات

فا متحنوهن) قال كانت المرأة اذا أتت النبي صلى الله عليه و سلم السلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج و با لله ما خرجت رغبة بأ رض عن ارض و با لله ما خرجت الاحبالله ولرسوله فيه حجة لمن ذهب الى استحلاف العاشر من يمر عليه اذاقال اديت زكاته الى مستحقيها اواديتها الى عاشر آخر قبلك ان اتهم التاجر على ماقاله و هو مذهب ابى حنيفة واصحابه و الشافعي خلافا لمالك و النورى فا نهما قالا يصدق من غير تحليف لانها عبادة و هو مؤتمن عليها و لا يسوغ ان يظن بهم المعصية لكن استحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرات حياطة للاسلام نظير استحلاف من يتولى الصدقات المهمين بمنعها فيحتاط فيه استيفاء لحقوق اهله عمن وجبت عليهم والله اعلم .

# في السن المأخون في الصدقة

روى ثمامة عن إنس إن الكتاب الذي كتبه ابوبكر الصديق في الصدقة انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله سبحانه على خلقه فن سئل فو قها فلا يعطه إن لا يؤخذ في الصدقة هي مة ولا ذات عوار ولاتيس الا ان يشاء المصدق بالكسر قال ابوعبيد وأنا اراه بالفتيح يعني رب المال و هو الصواب لأن التيس ان كان مجا و زا للسن الواجبة على رب المال كان حراما على المصدق اخذه على المصدق اخذه على المصدق اخذه من الزيادة و إن كان دو نه كان حراما على المصدق اخذه من ربه لأنه اقل من حقه و إن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي امر بأخذه فحر ام بغير طبب نفس ربه فد ل ذلك ان المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق فيكون الخيار اليه في أن يعطى فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف لا المصدق فيكون المصدق قبول ذلك منه أن رأى ذلك حظالما يتولاه من الصدقة ـ والله اعلى .

# في ذكر العناق والعقال

دوى عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت

إن اتما تل الناس حتى يقو لو الا اله الا الله فاذ ا قالو ها عصمو ا منى د ماء هم و امو الهم الاعجمها وحساً بهم على الله، فلما كان زمن الردة حد ثت بهذا الحديث ابابكر فقال او منعو ني عقا لا لقا تلتهم عليه ـ و فيار وى عنه انه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم استخلف ابو بكر و ارتبد من ارتبد من العرب قال فبعث ابوبكر لقتال من ارتد عن الاسلام فقال له عمر ه يا إبا بكر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت أن قاتل الناس حتى يقواو الا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وامو الهسم إلا مجقهاو حسامهم على الله ، فقال ألا إقا تل ا قوا ما فر قو ا بين الصلاة و الزكاة والله لو منعو في عنا قاعا كانو إيؤ دونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقا تلتهم عليها ، قال فلما رأيت الله شرح صدر ابي بكر لقتال القوم إعلمت انه ، و الحق وخرجه مر في كثيرة في بعضها عقالا وفي بعضها عنا قا وعلى ان الاختلاف في ها تين الكلمتين من رواه الحديث لا من ابي بكر والأكثر على عنا قا واختلف في معنى العقابل فقيل المراد به الحبل الذي يعقل به الفريضة المؤداة حكى ذلك ابو عبيد عن الوا قدى و هو فاسد قيا سا لا نه لو كان على مؤدى الفريضة من المو اشي عقال يحفظ به لكان على مؤدى الدر اهم كيس يحفظ فيه وعلى من وجبت عليه في نخله الصدقة قواصر حتى يجعل فيها و ذلك مما لا يقوله احد و تیل العقال هو صد ته عام و احتج بما روی ان معا و یه استعمل ابن اخيه عمر و بن عتبة على صد قات كايب فاعتدى عليهم فقا ل عمر و الكلبي . سعى مقى الا فسلم يترك انا سبدا فكيف او قد سمى عمر وعقا لين

لأصبح الحي اوباد اولم يجدوا عند التفرق في الهيج حما اين

وهذا ايضا فاسد لان ابا بكر انما قال على انهم لو منعوه قليلا مماكانوا يؤدونه من الصدقة لقا تلهم عليه كما يقاً تلهم لو منعوها كلهاو الأشبه ان يكون المرادعين الواجب.

عن ابن الاعرابي المصدق اذا اخذ من الصدقة عين ما فيها قيل

اخذ عقالا وإذا اخذبه ثمنا تيل اخذ نقد أو انشد .

ا تا نا ابو الحطاب يضرب طبله فردولم ياخذ عقا لا ولانقدا ثم الأولى بهذا الحديث العناق وفي ذلك باب من الفقسه يجسب الوقوف عليه و ذلك ان السوائم اذ اكانت لا مسنة فيها فطائفة تقول فيها و واحد منها و طائفة تقول فيها مسنة كما لو كانت مسان كلها و طائفة تقول لاشيء فيها و الأقوال كلها عن ابى حنيفة رجع من بعضها الى بعض روا ها عنه ابو يوسف و اختار القول الأول و هو الأولى لموافقة قول ابى بكر غليها لو منعونى عنا قاكانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها فدل انهم كانوا يؤدون العناق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وذلك لا يكون الافيا لا مسنة فيه و في ثبوت ذلك ثبوت ما قاله و اختاره و قال زفر بقوله الثاني وعهد بالأخير.

# في لايفرق بين جحتمع ولايجمع بين مفاتر ق

روى ان ابابكر لما استخدف وجه انس بن ما للك الى البحرين فكتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلمين التي امر الله تعالى بها رسوله فمن سئلها من المؤ منين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه.

فكتا به ذلك لا مجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وماكان من خليطين فانها يتراجعان بينها بالسوية \_ و حرجه من طرق . تنازع اهل العلم في المراد بهذا الحديث تنازعا شديد ا .

۲۰ حسكى المزنى عن الشافى ان الشريكين اللذين لم يقسا الماشية خليطان وقد يكونان خليطين بتخالط ما شيتها من غير شركة لكن لا يكونان خليطين حتى ير يحا و يسرحا و يحلبا و يسقيا معا و يكون فحولها مختلطة فا ذا كانا

7-1

هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال ولا يكونا ن خليطين حتى يحول الحول عليها من يوم اختلط ويكونا ن مسلمين وان تفرقا فى شى ، مما ذكرنا قبل ان يحول الحول فليسا تخليطين ويصد قان صدقة الاثنين ومعنى قوله لا يفرق الى آخره لا يقرق بين ثلاثة خلطا ، فى عشرين وما ثة وانما عليهم شاة لانها اذا فرقت كان فيها ثلاث .

ولا يجمسع بين مفتر ق رجل له ما ئة وشاة ورجل له ما ئة شاة فا ذا زكيتا مفتر تين ففيها شانان و إذا جمعتا ففيها ثلاث شياه فالحشية خشية الساعى ان تقل الصدقة و خشية رب المال ان تكثر الصدقة \_ قال الشافعى ولم اعلم خالفا فيها اذاكان ثلاثة خلطاء لوكانت لهم ما ئة وعشر ون شاة اخذت منهم واحدة وصد أو اصدقة الواحد فنقصو المساكين شاتين من مال الخلطاء والثلاثة الذين لويفر في ما لهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز الا ان يقولو الوكانت اربعو ن بين ثلاثة كانت عليهم شاة لأنهم صد قوا الخلطاء صدقة الواجد وهكذا القول في الماشية كلها والزرع و الحائط وابو حنيفة واصحابه يقولون في قوله لا يفر في بين محتمع هو أن يكون للرجل ما ئة وعشر ون شاة فيكو ن فيها شاة واحدة فان فرقها المصدق فعلها اربعين اربعين كان فيها ثلاث شياه والا يجمع بين مفتر في هو رجلان يكون بينهما اربعون شاة فان جمعها كان فيها شاة وان فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء .

قلت \_ فلوكانا متفاوضين لم يجمع بين اغنا مها؟ قال نعم ، لا يجمع بينها و هو قول سفيان التورى فا لذى ذكر عن ابى حنيفة والثورى دل على انها لم ير أعيا الاختلاط ولكم إير اعيان الاملاك فدل هذا على ان ماذكر ه الشافعى . به من انه لا يعلم مخالفا اذاكان ثلاثة خلطاه الى آخره قدكان فيه من المخالفين لذلك القول من ذكر ناه فا ندفع ما احتبج به لمذهبه ثم ان الله تعالى ذكر ا زكاة مثل ما ذكر الصلاة و الصيام والحج فقال (اقيموا الصلوة و آنوا الزكوة) و (من شهد منكم الشهر فليصمه) (ولله على الناس حج البيت) وكل ما افترض من هذه

الاشياء يبين به كل مكلف عمن سواه من غير اختلاط فكذا الزكاة ودل على ان الحكم لللك قوله تعالى (خد من اموالهم) الآية فان احد الا يطهر من مال غير ه بل من ما ل نفسه .

فان قيــل فما معنى قوله عليه السلام وما كان من خليطين فانه با يتر اجعان ؟ .

قلنا يكون رجلان لهما ما ئة وعشرون شاة لاحدها ثلثا ها وللآخر ثلثها فيحضر المصدق فيطا لهما بصدقها و لا يكون عليه انتظار قسمها بيهما فيأخذ منها شا تين فيعلم انه قد اخذ من حصة صاحب الثما فين شاة و ثلث شاة و الذي كان عليه شاة و احدة و اخذ من حصة صاحب الأربعين ثلثي شاة و الذي كان عليه من الصد قة شاة و احدة قالباق من حصة صاحب الهانين ثما ن وسبعون شاة و ثلئا شاة و الباق من حصة صاحب الاربعين في غنمه تسع و ثلاثون شاة و ثلث شاة فيرجع صاحب الاربعين بثلث الشاة التي اخذت من عنمه عن الزكاة التي كانت على صاحبه حتى يرجع حصة صاحب الثمانين الى تسع و سبعين و حصة صاحب الاربعين الى تسع و تعدم أن ان تفسير قول عهر إلا يفر ق بين محتمم أن ان تفسير قول عهر إلا يفر ق بين محتمم أن ان

الحليطين يكون لكل واحدمهما ما ئة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فاذا اظلهما المصدق فر قاغنمهما فلم يكن على كل و احدمهما الاشاة واحدة فنهى عن ذلك قال مالك في الحليطين اذاكان الراعي و احدا و المراح و احدا و الدلو و احدا فالر جلان خليطان و لا تجب الصدقة على الحليطين حتى يكون لكل و احدمهما ما تجب فيه الصدقة ، و تفسير ذلك انه اذا كان لأحدا لحليطين اربعون شاة وللآحراقل من اربعين شاة لم يكن على الذي له اقل من اربعين شاة صدقة و كانت الصدقة على الذي له اربعون و ان كان لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة جميعا فكان لأحدها الف شاة او اكثر او اقل مما تجب فيه الصدقة وللآخر اربعون شاة أو اكثر فهما خليطان يتر اد ان بينهما بالسوية الصدقة وللآخر اربعون شاة أو اكثر فهما خليطان يتر اد ان بينهما بالسوية

على الالف مجمستها وعلى الاربعين بحصتها يعني من الزكاة التي تجب فيها لوكانت لو احد و هذا مالا اشكال فيه لأ نه لا يخلو من احد وجهين ا ماان تكون الخلطلة لها معنى ويرجم الحليطان فها الى ان يكونا كالرجل الواحد فيكون القول في ذلك ماذهب اليه الشافعي فيه او تكون الحلطة لا معنى لها و يكون الحليطان بعد هاكما كمانا قبلها فيكون على كل واحدمهما في غنمه مايكون عليه فها لولم يكن بينه و بين غير ه فيها خلطة فيكون الأمر في ذلك كما قاله ابو حنيفة و الثورى فيه " ثم يرجع الى ماقدذكره الشافعي في الخليطين انهما وان عرف كل و احدمهما ماله بعينه إن تكون فحو لهما واحدة ومسرحهما واحدا وسقمهما واحدا انهما ــ يكو نان بذلك خليطين فكان هذامالا نعقله و كيف يكو نا ن خليطين وكل واحد منهما بائن بماله من مال صاحبه فان قيل فالخلطة في الفحولوفي المراح وفي الأشياء التي ذكر ناماً ـ تيل له و هل الزكاة في تلك الاشياء انما الزكاة في المواشي انفسها وليسا خليطين فها وقد تقدمك وتقدمنامن اهل العلمين خالف ما ذهبت اليه فيه من ذلك ما روى عن طاووس فال ا ذا كان الخليطان يعرفان ا موالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة فأخبر بذلك عطاء فقال ما اراه الاحقا فسلم يراعيًا في ذلك حلبًا ولا فحلاولاسقياولا من احاولادلوا ولا يقال ينبغي اذا لم يعر فاما لهما ان يجمع بينهما في الصدقة لا نه محتمل ان يجمع بينهما حتى يؤخذا ١٥ اخذا و احداثم يتر اجعا بينهما في الما خوذ منهما وبه نقول.

### في صدر قد الفطر

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم فى عبده
ولا فرسه صدقة \_ و زاد بعضهم الاصدقة الفطر فى الرقيق \_ و هى زيادة
مقبولة تخصص عموم الحديث \_ قال الطحاوى \_ وعندنا على الرقيق مسلمهم . ب
وكافر هم لا طلاق النص وتقد منا فى ذلك ابو هريرة و من التابعين عطاء
وعمر بن عبدالعزيز و قوله من المسلمين فى حديث ابن عمر فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حرأ وعبد ذكر او أنثى من المسلمين \_

انما يعود على من يحرجها عن ملكه زكاة له و تطهير او هم المسلمون القادرون علم الا يعدد علم الا العبيد العاجزون علما قال الله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) و قال بعض هي واجبة على العبد يؤ ديها من كسبه متمسكا بقو له عليه الصلاة والسلام: من باع عبد اوله مال محيرده بقية الحديث وهو قوله فاله للبائع – واضانة المال اليه كاضافة التمر الى النخل في قوله من باع نخلا له تمر قد ابره واضافة البيت الى العنكبوت والمراد بقوله ليس على المسلم في فرسه صد قدة – الحيل التي ليست المتجارة اذ في خيل التجارة تجب الزكاة الوساعا وامازيادة بعض الرواة الاان في الرقيق زكاة الفطرهذا عند ابى حنيفة اذ الم يكن الرقيق للتجارة فان كانوا للتجارة لم تجب فهم صدقة الفطر وما لك والحجازيون يوجبون فيهم زكاة الفطر و لا نجد في كتاب المنطر وما لك والحجازيون يوجبون فيهم زكاة الفطر ولا تجد في كتاب السائمة وزكاة التجارة وانما تجب فها احداهما فكذلك عبيد التجارة .

#### في مقدارها

روى عن ابن عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فوض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمرا وصاعا من شعير على كل حرا وعبد ذكر او أنئي من المسلمين والعبد لا فرض عليه في نفسه اذلا ما ل له فيرجع قوله من المسلمين الى الموالى لاالى العبيد ولا حجة فيه لمن يقول ان المسلم لا تجب عليه صدقة فطر عبده الكافر و قد روى الوجوب عن حماعة من السلف منهم ابو هريرة قال كنا نخرج زكاة الفطر عن كل انسان نعول من صغير ا وكبير ا وحرا عبد وان كان نصر انيا مدين من قدح اوصاعا من تمر و منهم عطاء قال اذاكان لك عبد نصا رى لا يرادون التجارة فرك عنهم يوم الفطر و منهم عبر بن عبد العزيز قال يعطى الرجل عن مملوكه وان كان نصر انيا زكاة الفطر ولانه عبد العزيز قال يعطى الرجل عن مملوكه وان كان نصر انيا زكاة الفطر ولانه كا يجب عسلى المسلم الزكاة في عبده الكافر النجارة لاسلامه ولايسقط عنه كا يجب عسلى المسلم الزكاة في عبده الكافر النجارة لاسلامه ولايسقط عنه لك

لكفر هم وجب ان يؤدى عنهم زكاة الفطر لاسلامه ولايمنع عن ذلك كفر هم وهو مذهب الى حنيفة واصحابه .

# في الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة

عن عبد الله ين عمر قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصد قة الفطر عن كل صغير وكبير وحروعبد صاعا من شعير اوصاعا من تمر قال فعد لـــه الناس بمدين من الحنطة، وحرجه من طرق كثيرة في بعضها قال الناعمر فحماء الناس بنصف صاع من يرأو قال فعدل الناس نصف صاع من ير بصاع من شعير فحا وُ ا بــه فقبل منهم وليس في بعضها ذكر التعديل فحمل من ذكره حجة عـــلي من سكت عنه وضعف رواية منزاد عنه اوصاعا من برة ل ثم عدل الناس نصف صاع من بربصاع مماسواه بمخالفة اكثر الرواة لـ ه وبما فيه من ذكر التعديل اذلايصح أن يعدل صنف مفروض ببعضه وأنما يجوزأن يعدل المفروض بمــا سواه،و ذكر في حــد يث ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام اوصاعا من تمر اوصاعا من شعير اوصاعا من ا قط و له طرق كثيرة في بعضها صا عا من طعام وليس ذلك في بعضها فلما كثر الطعام فرز من معاوية جعلوه مد بن من جنطة، تا ل فاحتمل قوله في بعض الآثار صاعا من طعام ان كان المرادبه الحنطة ان يكون ذلك على الاداء بالتطوع منهم دون ان يكون ذلك مفروضاً عليهم فلايكون الحديث على هذا مخالفا لحد يث ابن عمر ، و في بعض الآثار ان رجلاقال لأبي سعيد لماقال لا أخر ج الاماكنت آخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر اوصاعا من زبيب اوصا عا من اقط نقال له اومدين من قمح نقال لاتلك قيمة معاوية لا ا تبلها ولا آخذ بها ففيه آنه لم ينكر القيمة و انما انكر المقوم ولمعاوية الصحبة ومعه الفقه وقوله حجة مع انه روىعن ابى سعيد انــه يجزئ فيها نصف صاع من بروروى مرفوعا من رواية عقيل بن خالد عن هشام بن عروة عن ابيه عن اسماء قالت كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مدين من حنطة اوصا عا من تمر ، ومن رواية تعلبة بن المي صعير عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلما د واصدقة الفطر صا عا من تمر او صاعا من شعير او نصف صاع من برا وقال قسح عن كل انسان صغير اوكبير ذكر اوأ نثى حرا و علوك غنى او فقير ، و من روى ولم يذكر فيه القمح فقد قصر عازاده عليه من هوأولى منه ففيه دايل على ان ماكانوا يخر جون صاعا من البر حينئذكان على التبرع و قد اخبر سعيد بن السيب وابوسلمة وعبيدالله بن عبدالله والقاسم بن عهد وسالم ابن عبد الله كلهم من التابعين ان الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر مدين من الحنطة فدل ان نصف الصاع منها اصل من الاصول يستغنى به عن التقويم و قد روى عن الصديق وعمر وعنمان وعبدالله من العرب من حنطة في صد قة الفطر وأمر وابذلك وروى كذلك عن عمر بن عبد العزيز و مجاهد و غير هم .

#### كتاب الصيام نيه عشرون حديثا في رؤية الهلال

ف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عايه وسلم ذكر رمضان نقال المحدود احتى تروه فان غم عليكم فاقد رواله وفي حديثه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقد رواله وقال الشافعي عن مالك فان غم عليكم فا كلوا العدد ثلاثين وأحسن ما أيل في فاتدروا له ، ان الله سبحانه قال (والقمر قدرناه منازل) فأخبر أنه قدره منازل يجرى عليها فجعله يجرى في كل ليلة حتى يسقط منزلة واحدة وهي ستة اسباع ساعة لأن منازل الليل اربع عشرة مغزلة وساعاته اثنتي عشرة ساعة فحذاء كل منزلة ستة اسباع ساعة لأن منازل الليل اربع عشرة مغزلة وساعاته اثنتي عشرة ساعة فحذاء كل منزلة ستة اسباع ساعة فيجرى كذلك الى تمام ثمان وعشرين ليلة ثم يستتر فان كان الشهر ثلاثين استترليلتين وان كان تسعا وعشرين استترليلة فكان المأموريه اذا غم علينا ثم طلع في الليلة التي بعدها نظريا الى سقوطه في تلك الليلة فان كان اذا غم علينا ثم طلع في الليلة التي بعدها نظريا الى سقوطه في تلك الليلة فان كان

بمنزلة واحدة علمنا انه لليلته تلك وانكان بمنزلتين علمنا انه لليلتين وعقلنا بذلك ان بينها يوما وان علينا قضاء ذلك اليوم إنكان من رمضان و هذا الاعتبار مما يخفى على اكثر الناس لذلك ردالأمر الى ما يتسا وون فيه بماروى مماهو ناسخ لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم افان غم عليكم فعدوا ثلاثين ، على ما روى عنه ابن عباس وابو هريرة و حابر و حذيفة وعدى وقيس بن طلق عن ابيه

### في شهالة الواحل بم

عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية قال فقدمت الى الشام فقضيت حاجتها و استهل على شهر رمضان فرأ ينا الهلال ليلة الجمعة ثم قد مت المدينة في آخر الشهر فسألني ان عباس قال متى رأيت الهلال؟ قلت رأ يته ليلة الجمعة، قا ل انت رأ يته؟ قلت نعم ورآهالناس فصامو اوصام معاوية ١٠ قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا ثرال نصوم حتى نكل ثلاثين يوما اوتراه نقلت أولا تكتفي مرؤية معاوية ؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ا بصرت الحلال الليلة فقال أتشهد ال لا اله الا الله وأن عِد ا عبده ورسوله ؟ تا ل نعم ف ل يا بلال ا ذن في الناس فليصو مو ا غدا، ١٥ لا تضاد بين الحديثين فحديث عكرمة على قبول شهادة الواحد المسلم على رؤية الملل وحديث كريب على اخباره ابن عباس في وقت قد فات الصيام بتلك الرؤية و لما فاته ذلك رجع الى انتظار ما يكون آخر الشهر من الهلال مما يدل عــلى ا وله فكان جائزًا ان يمضى ثلا ثون يوما على ما حكا ، له كريب ولاری فیظهر بطلان ما حکاه له فیصوم ثلا ثنن علی رؤ پته وکان جائز آن براه ۲۰ بعد مضي تسعة وعشر من يوما فيقضي يوما لا ستعماله ما في حديث عكر مة و هذا يو ا فق مــا ذ هـب ا ليه ا بو حنيفة و اصحابه من قبول شهادة الو ا حد على هلال رمضان دون هلال الفطر ويقو لون ان صامو اشها دة واحد فضت ثلا ثون

ولم ير وا الهلال انهم يصومون يوما آخر مخلاف ما اوشهدت بها بينة مقبولة يجوز الحكم بها في غير ذلك فأمر هم الاما مبا لصوم فصا موا ثلاثين ثم لم يروا الهلال انه يأ مرهم بالافطار لأن الصوم بشهادة واحد احتياط وبا ثنين صوم محجة تامة كأنهم رأوه حميعا .

فىالسحور

روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فصل ما بين صيا منا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر ، كان الشرع في اول الاسلام ان الصائم اذا قام من الليل يحرم عليه ما يحرم على الصائم الى خروجهم من صوم الغد كاكان شريعة اهل الكتاب ثم نسخ الله بما نسخه به من كتابه فجاز لنا ان ناكل في ليا ليه ، و ذكر عن معاذ بن جبل في حديث طويل ان الصيام كان في اول الاسلام وبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سنة عشر شهر الوسبعة عشر من كل شهر ثلاثة ايام وصوم عاشوراء الى ان انزل الله تعالى (كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم) فكانو المتنعون من الأكل و الشرب بعد النوم الى ان نسخه الله تعالى بقوله (وكلوا واشر بواحتي يتبين لكم الخيط بعد النوم الى ان نسخه الله تعالى بقوله (وكلوا واشر بواحتي يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر) .

# في بيان وقتم

روى عن الغرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى السحور في شهر رمضان فقال هلموا الى الغداء المبارك ، وعن المقدام عن الذي صلى الله عليه وسلم قال عليك بهذا السحور فانه الغداء المبارك . تسمية السحور غداء وإن كان خلافه لمحاور ته اياه من تسمية الشيء باسم ما قرب منه و يحتمل ان يكون ذلك حين كان الصيام من طلوع الشمس الى غروبها عن حذيفة قال اكلت و شربت بعد الصبح مع الرسول صلى الله عليه و سلم غير أن الشمس لم تطلع فكان غداء على حقيقة هو قال القاضى ، الأشبه انه انما سمى الشمس لم تطلع فكان غداء على حقيقة هو قال القاضى ، الأشبه انه انما سمى

غداء لأنه للصائم مكان الغداء لغيره اذكان عند العرب في حدن الفذاء اكلتان في اليوم قال الله تعالى في محا طبته ايا هم بما يعتا دون (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) فتحولت أكلة الغداة للصائم الى قرب السحر فسميت سحورا وسميت غداء لانها بدل منها عند عدم القدرة عليها بتحريم الأكل والشرب في ذلك الوقت كما سمى التيمم طهارة لأنه بدل منها عند العجز.

في صوم الجنب

روی ابو هر پرة عن الفضل بن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال من اصبح جنبا افطر ذلك الیوم و انه كان یفتی به ، و حكت عائشة و ام سلمة عن النبی صلی الله علیه و سلم انه كان یصبح جنبا و یصوم ذلك الیوم ، لماعلم استواء النبی صلی الله علیه و سلم مع امته بغضبه علی السائل الذی سأله عن ذلك . الما قال له انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ، و قوله و الله انی لارجو أن اكون اخشاكم شو اعلمكم بما اتقی ، لم يمكنا استعال الأثر بن و وجب ان تحملها علی كون احدها منسوخا با لآخر فعلنا حدیث عائشة و ام سلمة نا سخا للا و ل لا نه اخف مع ان قوله تعالی (احل لكم لیلة الصیام الرفث) الی قوله (من الفجر) یو جب ذلك لا نه اذاكان له ان یطا حتی یطلع الفجر الی توله (من الفجر) یو جب ذلك لا نه اذاكان له ان یطا حتی یطلع الفجر الم یكن الغسل الا بعده و هدا بین و مع انه روی عن ابی هر بر ة انه رجع عن فتو اه و قال عائشة اعلم بر سول الله صلی الله علیه و سلم منی .

# في تناول الصائم البرى

روی عن انس آنه قال مطرت آلساء بردا فقال لذا أبو طلحة ناولونی من هذا آلبرد فحمل یا کل و هو صائح فی رمضان فقات أ تا کل آلبرد و آنت ۲۰ صائح؟ فقال آنما هو بردنول من آلساء نطهر به بطوننا و آنه لیس بطعام ولاشراب فا تیت رسول آنه صلی آنه عایه و سلم فا خبر ته بذلك فقال خذها عن عمك ، لا یصح رفعه الی آلذی صلی آنه علیه و سلم لان الذی رواه عن آنس مر فوعا لیس

من اهل الثبت وانما هو مو قوف على ابى طلحة فيحتمل ان ذلك قبل نرول قوله ( وكلوا و اشربوا ) الى قوله ( من الفجر ) ولعل ذلك من فعله لم يقف النبى عليه السلام عليه فلا يكون شيئا يتمسك به كفتوى زيد بعدم الغسل من الجنابة با يلاج وبلوغ خبره الى عمر وا ذكاره عليه فقال سمعت من اعابى شيئا فقلت به فقال من اى اعامك ؟ فقال من أبى وابى ابوب ورفاعة فالتفت الى رفاعة فقال انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نفتسل قال أفسألتم النبى صلى الله عليه وسلم ثم لا نفتسل بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنمكنه عقوبة .

في قيء الصائم

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فأ فطر ، معنا ه قاء فضعف فأ فطر فسكت عن ذلك لعلم السامع به مثل قوله تعالى ( ذلك كفارة ايما نسم اذا حلفتم ) يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء وهو صائح فليس عليه شيء ومن استقاء فليقض ، ولا خلاف بين اهل العلم فيمن ذرعه القيء انه لا قضاء عليه .

في الافطار متعمد ا

عن ابى هريرة ان رجلا قال يا رسول الله انى و قعت على اهلى في رمضان ، قال اعتقى رقبة ، قال ما اجده ايا رسول الله ، قال فصم شهرين متنا بعين ، قال ما استطيع ، قال فأطعم ستين مسكينا ، قال ما اجده يا رسول الله فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال خذ هذا فتصدق به قال على احوج منى واهل بيتى ؟ قال فكله انت واهل بيتك و صميو ما مكانه ، لا يعارض هذا ما روى عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يو ما من رمضان من غير رخصة ولامرض لم يقض عنه صيام الدهر وان صامه لأنه مأ بور بالقضاء وان كان لا يدرك ما فاته

من فضيلة اليوم الذي افطر فيه بعينه وان صام الدهركم اذا ترك صلاة يجب عليه قضاؤها وان كان لا يدرك فضيلة الاداء في وقته .

# في الصيام عن الميت

عن ابن عباس رضى الله عنها ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله عن وجـل نجاها منه ان تصوم شهر افماتت قبل ان تصوم فسألت خالتها اوبعض قرابتها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرأن يصام عنها.

وروى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

و إنما لم نأخذ بهذين الحديثين لأن ابن عباس وعائشة تركا ما رويا من ذلك و قالا بخلافه وهما العد لان فيا قالا فعلمنا انها لم يتركا ما سمعا الا الى . ما هو أولى منه مما قد نسخه كما قال عد بن سيرين في متعة الحسج هم يعسني اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حضروها وهم نهوا عنها فما في مذهبهم ما يتهم ولا في رأيهم ما يستقصر و الذي رجع اليه ابن عباس هو ما روى عنه لا يصلى احد عن احد و يفتدى الكبير اذا لم يطق الصيام.

وروى عن عائشة انها سئلت عن امرأة ما تت وعليها صوم شهر ه، فقالت أطعموا عنها .

#### في الفل يت

روى عن عطاء ومجاهد البهاسما ابن عباس يقول (وعلى الذين يطيقونه فد ية طعام مسكين) ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لايستطيعان ان يصوما فيطعهان مكان كل يوم مسكينا ، وفي رواية مجاهد عنه . با نصف صاع عن كل يوم ، وروى سعيد بن جبير عنه في قوله ( وعلى الذين يتجشمونه ولا يطيقونه يعنى الابالجهد الحبلى والمريض و الكبير و صاحب العطاش ، فاختلفت الروايات عنه في يطيقونه و يطوقونه

وا تفقت على اعادة البدل من الصيام الى الاطعام لا الى الصيام ، و روى عن سلمة بن الأكوع الها منسوخة نسخها قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) الآية و قد كان الناس يخير ون بين الصيام والاطعام ، قال الطحاوى فكان الله رد البدل من الصوم الى الفدية بالاطعام لا الى ما سواه من صيام عن و وجب عليه ثم نسخ ذلك بما فى الآية الثانية وبقى ما فى الآية الأولى مما يفعله من عجز عن الصيام و هو الفدية بالطعام لابصيام غيره عنه و يحتمل ان يكون ما فى الآثار من الصيام عن الموتى كان قبل نوول الآية المذكورة فى الحديث فلما نولت المتعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطعام فى ذلك الصيام مكانه استعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطعام فى ذلك الصيام مكانه منهم انس بن مالك و قيس بن السائب كانا قد كبر ا فكانا يفطر ان و يطعمان .

# فى صيامها بغير ان ن ز وجها

عن ابى سعيد الخدرى انه قال جاءت امرأة صفوان بن المعطل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان صفوان يضربنى اذا صليت ويفطر فى اذا صحت ولايصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصفوان عنده فقال صفوان يا رسول الله اما قولها يضربنى اذا صليت فى بها تقوم بسور قى التى افر أبها فتقر أبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكانت سورة واحدة لكفت الناس، واما قولها يفطر فى اذا صحت فانها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة الاباذن زوجها، واما تولها لا يصلى حتى تطلع الشمس فاذا اهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فنا ذلا استيقظت فصل كانت تقرأ فى صلاتها السورة التي قرأها زوجها في صلاته فظن انه لا محصل لها الا ثواب واحد فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انه محصل لها بها ثو ابان ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصوم لمنعها نفسها من الزوج فاذا لم يكن به حاجة البها اما لغيبته او لا ستغنا ئه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم فاذا لم يكن به حاجة البها اما لغيبته او لا ستغنا ثه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم فاذا لم يكن به حاجة البها اما لغيبته او لا ستغنا ثه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم فاذا لم يكن به حاجة البها اما لغيبته او لا ستغنا ثه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم فاذا لم يكن به حاجة البها اما لغيبته او لا ستغنا ثه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم

وان لم يأذن لها الزوج يؤيده حديث ابي هريرة مرفوعا الا تصوم امرأة و زوجها شاهد إلابا ذنه ، و قوله اذا استيقظت فصل الاحجة فيه لمن يقول بجوا زالصلاة المكتوبة عند الطلوع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام واصحابه حتى طلعت الشمس لم يصل الصبح عند ذلك حتى حرج وقتها الى انتشار الشمس وبياضها فعنى قوله فصل اى كما بجب ان يصلى في الاوقات التى يصلى فيها ألا ترى انه لم يطلق له ان يصلى كما يستيقظ من غير وضوء ولا سترعورة وانما اطلق له ان يصلى كما ينبغي ان يصلى متلبسا بشر ائطها وآدا بها محترزا عن مكر وها تها يصلى كما ينبغي ان يصلى متلبسا بشر ائطها وآدا بها محترزا عن مكر وها تها ومنقصاتها و انما خاطب صلى الله عليه وسلم صفوان بذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم عمر فته ما ينبغي اذهوكان صحابيا فقها وعساه قدكان معه في سفره ليلة التعريس عمر فته ما ينبغي اذهوكان صحابيا فقها وعساه قدكان معه في سفره ليلة التعريس عادته .

#### في ستة من شوال

روی عن النبی صلی الله علیه و سلم من روایة ابی ایوب الانصاری انه قال من صام رمضان و انبعه بستة من شوال فکا نما صام السنة، وعن ثوبان مولی رسول الله انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول جعل الله الحسنة بعشر فشهر بعشرة اشهر و ستة ایام بعد الفطر تمام السنة، الایقال فیه تسویة بین ۱۰ صوم رمضان وغیره و الاخلاف فی فضله علی غیره الان الله تعالی کما کفی عن صائم رمضان وغیره و الاخلاف فی فضله علی غیره الان الله تعالی کما کفی عن صائم رمضان ایما نا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه ، و روی : من قام رمضان الحدیث، و روی من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا الحدیث، و روی من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا الحدیث الصیامه الفرض و قیا مه المسنون کذلك تفضل بصوم ستة ایام من شوال فیکون الحسنة ۲۰ بعشر امثالها فیکون ذلك مع ما جاد به لصائم رمضان کفارة السنة کلها .

#### فىعاشوراء

روى عن تيس بن سعداً نه قالكنا نعطى صدقة الفطر قبل ان تنزل

الزكاة و نصوم عاشورا، قبل ان ينول رمضان فلما نول رمضان و فرلت الزكاة لم نؤص به ولم ننه عنه وكنا نفعله، و خرج من طرق و ذكر مثله في يوم عاشوراه عن ابن مسعود و عائشة وجابر، وروى عن ابن عباس انه كان يصام مخلاف ذلك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة و جد البهود يصومون يوم عاشوراء فسأ لهم نقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون نقال إنتم اولى بموسى مهم فصوموه ففيه انهم كانوا يصومونه للشكر لا للفرض و يحتمل انه كان للشكر ثم فرض عليهم فكانوايصومونه للفرض، ويدل عليه ما روى قتادة عن عبد الرحن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراه وقد تغدينا قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراه وقد تغدينا

وما روى عن ابى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عاشوراء فعظم فيه امره ثم قال لمن حوله من كان لم يطعم منه فليهم يو مه هذا ومن كان قد طعم فليهم بقية يومه ، فدل هذا انه كان حينه كشهر رمضان و انما امريو مثذ بالامساك عن الأكل بقية اليوم ولم يؤمر بقضا تهلان الفرض كان حقهم في يوم عاشو راء بعد ما دخلو افيه وكان دخولهم فيه وهو غير مفر وض عليهم دل عليه ما في حديث ابى سعيد الذي ذكرناه من تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم امره و من امره من كان حوله بصومه فكانواكن بلغ في رمضان او اسلم فيه فيؤ مر بصوم بقية يومه وان كانوا قد اكاوا و لا يؤمر و ن بقضا ثه ، واما ما في حديث قيس ما ذكرناه في زكاة الفطر فقد روى عن ابن عمر ما مخالفه قال ما مرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحروعبد صاعا من شعير أوصاعا من ثمر قال فعد له الناس بمدين من حنطة وذكره من طرق في بعضها مكان امر فرض بغدير تعديل و في بعضها ذكر التعديل، و ذلك طرق في بعضها مكان امر فرض بغدير تعديل و في بعضها ذكر التعديل، و ذلك لا يكون الامع بقاء فرضها فهو مخالف لما قاله قيس غير أنه محتمل انه كان فرضا و اجباكو جوب الصلوات الخمس وكو جوب زكاة المال في تكفير الحاحد فلها و اجباكو جوب الصلوات الخمس وكو جوب زكاة المال في تكفير الحاحد فلها

10

فرضت زكاة الأموال انتقل الفرض اليها وجمل الفرض في زكاة الفطر دوته حتى لوجحده لا يكفركماكان تبل .

فيصيام العشر

عن عائشة: ما رأيت رسول أنه صلى انه عليه وسلم صائما فى العشر قط، وروى مرفوعا من رواية ابن عب س وابن عمر وعبد انه بن عمر وبن العاص وجابر و اللفظ لابن عباس انه قال ما من عمل ازكى عندانه ولا أعظم منزلة من خير عمل فى العشر من الأضحى ، قيل يا رسول الله ولا من جها د فى سبيل انه بنفسه و ما له ؟ قال ولا من جها د فى سبيل انه بنفسه و ما له ؟ قال ولا من جها د فى سبيل انه بنفسه و ما له الا من لم يرجع ينفسه و ما له ، فيجو زأن يكون تخلفه صلى انه عليه وسلم عن صيام العشر مع ما له من الفضيلة لاشتغاله بما هو اعظم منزلة من الصوم كالصلاة وذكر الله و قراءة القرآن و كان الصوم يضعفه كاروى عن ابن مسعود أنه كان لا يكاد يصوم فاذ العام صام عام ثلاثة ايام من كل شهر ويقول انى اذاصمت ضعفت عن الصلاة والصلاة احرازا احب الى من الصوم ، و من قدر على جمع الصوم مع غيره فقد يميل اليه احرازا لفضيلته و لاناس فيا يعشقون مذاهب.

في «الصوم لي»

روى عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله وسلم: كل عمل ابن آدم فهو له الا الصيام هو لى وأن اجزى به، كأنه يحكيه عن الله و الذى نفس مجد بيده خلفة فم الصائم اطيب عندالله من ربح المسك. قيل الصوم ايس بعمل لا نه ترك الا شياء ولكن الله تمالى يئيب على تركها كما يثيب على الأعمال الصالحة فيكون الا الصيام بمعنى لكن كقوله تعالى (الا من تولى وكفر فيعذ به الله) . به وعلامته ان يكون بعد إلا خبر تام واذا لم يكن بعد إلا خبر نام فهو استثناء كقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا) قال القاضى احتياج الصوم الى النية د ال على انه عمل لكنه من اعمال القلوب .

المت في الصوم ا أما ب البدن وايس له نظير في اعمال القلوب

واحتياجه الى النية ليصير عبادة لا ليصير عملا والوجه فى تخصيص الصوم بانه فلا كن ال يراد به فلا كن ال يراد به سواه وسائر العبا دات صلاة وصد قة وحجا وغيرها تظهر من فاعلها فيمكن الزراد بها غيرالله تعالى فلما كان الصيام مما ينفرد الله بمعرفته ان اخفاه ولا يقصد به سوى الله اضيف اليه بملاف سائر العبادات والله اعلم .

في اى الصيام أفضل

عن عبد الله بن عمر وبن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الصيام الى الله صوم دا ودكان يفطر يوما ويصوم يوما واحب الصلاة الى الله صلاة دا ودكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، مع ما روى عن ابى هريرة انه قال الى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نقال اى الصلاة بعد المكتوبة افضل ؟ قال صلاة في جوف الليل قال وأى الصيام افضل ؟ قال شهر الله الذي يدعونه الحرم / لا تضاد في الأفضل من الصيامين لان المعنى ان الحرم افضل الاوقات لن ارادأن يصوم صوما خاصا وصيام دا و دافضل لن ارادأن يصوم دائما في الحرم فضل الوقت وفي صوم دا ودفضل لن ارادأن يصوم عبد الله بن عمر وبن العاص قال اتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت يا رسول الله منى بصيام قال صم يومين ولك ثما نية ايام قال قال تا يومين ولك ثما نية ايام قال قال قال تا يومين ولك ثما نية ايام قال قال تا يا رسول الله انى اجد قوة قردنى قال صم يومين ولك ثما نية ايام قال تلت يا رسول الله انى اجد قوة قال صم ثلاثة ايام ولك سبعة ايام قال بعد الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم .

وفيا روى عنه انه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال صم يوما ولك عشرة ايام فال زدنى يا رسول الله فان لى قوة قال صم يومين ولك تسعة ايام قال زدنى فان لى قوة قال صم ثلاثة ايام ولك ثمانية ايام، قال ثابت فحدثت

فد ثت بذلك مطرفا فقال ما اراه الا يراد في العمل و ينقص من الأجوففية انه جعل لعبدا فقه بن عمر وفي صوم اليوم الاول عشرة ايام يعني ثواجا ثم جعل له باليوم الثاني السذى زاده تسعة ايام يعني ثواب صيامها وباليوم الذي زاده بعد ذلك ثمانية ايام يعني ثواب صيامها فكل ما كثر عمله قل احره (١) و وجهه ان بصوم اليوم الأول قوته على قراءة القرآن والصلاة باقية من غير نقص فله الأجركاملا بعشرة كاملة فأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام الذي يبقى معه قوته ليصل الى الأعمال التي نفعها افضل من الصيام فلما قال له زدني زاده يوما يكون ضعفه اكثر مما يكون عليه بصيام يوم فينقص بذلك حظه من هذه الاعمال التي نفعها افضل فرد ثوابه على اليومين اللذين يصومهما مع تقصيره عن الأعمال الى دون ثوابه على صوم اليوم الأول وكذلك رده في صيام الثلاثة الايام من النواب الى ما دون ثو ابه على صيام يومين طذا المعني (٢) ومنه ما روى عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم احب الهنيام المعني (٢) ومنه ما روى عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم احب الهنيام

(۱) بحاشية الاصل – قلت و في توجيهه نظر لا نه يلزم ان يكو في صوم يوم وافطاريوم اقل درجة من صوم يوم في عشرة و قوله احب الصيام الى الله صوم داودينا فيه و الحديث يحتمل انه صلى الله عليه وسلم اجاب عن قوله مرنى بصيام بقوله صم يوما في عشرة ايام واصر ف السبع الباقية الى الحظوظ المباحة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ، واز و جك عليك حقا ، فلما استزاده قال يو مين ولك تمانية وكذا صم ثلا ثة ولك سبعة وكذا قال له صم اربعة ولك ستة بدليل قوله فما زال بحط به حتى قال ان افضل الصوم صوم انى دواد هوأن يصوم حسة ايام ويكون له خمسة وجعل هذا افضل الصيام فكم الصوم حكم التو اب لا كلما قل كمرة فا فهم .

(م) بحاشية الاصل – قال القاضى تا بع الطحاوى مطر فاعلى خطأ فى تأويله اذيلزم منه ان الحسنات لايذهبن السيئات وهو خلاف النص والحامل لها على هذا التأويل البعيد ما روى بطريق آخر صم يوما ولك احرعشرة ايام – صم

الى الله عن و جل صيام داود كان يصوم يو ما و يفطر يو ما .

لا يقال فيه ان صيام داود افضل و فيه الزيادة على الصيام المذكور في الحديث الذي قبل هذا فدل على ان صوم ثلاثة ايام احب من صوم يو مين وصوم يو مين احب مر صوم يوم وهذا خلاف ما ذكر تا آ نفا لأ نا نقول لا محالفة بينها لان هذا اخبار عن صوم د اود عليه السلام و حال الانبياء في صيامهم ليس كفير هم ألا ترى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى الناس عن الوصال و و اصل هو فقال انى لست كهيئتكم انى ابيت يطعمى دبى ويسقهنى ، فكذلك دا و د يكون صومه أحب الى الله بخلاف غيره وعايدل على ان قلة فكذلك دا و د يكون صومه أحب الى الله بخلاف غيره وعايدل على ان قلة

يومين ولك ابرتسعة ايام ـ وصم ثلاثة ايام ولك اجرثمانية ايام ـ لكن اذا العشرة الايام التي تفطر منهن ويومين ولك احرالتسعة الايام التي تفطر منهن و ثلاثة ايام منها ولك احر فطر البهائية فأعلمه صلى الله عليه و سلم ان له فى فطر ما يفطر بها اجرا لأنه يتقوى به عـلى الاعمال الصالحة فندبه من صوم يوم ويومين الى يوم ويوم مترتيا من الأدنى الى الأعلى وسكت عن ابر الصوم لأنه معلوم مقرر بخلاف ابعرالفطر ألاترى ان صوم يوم عرفة المير الحاج افضل و فطره للحاج افضل و يؤجر على ترك صومه لحاجته الى التقوى على الاعمال و الدعاء انتهى بمعناه دون فظه ـ قلت ماذهب اليه الطحا وى من اضمار تواب صيامها اظهر من اضمار احرفطرها لان الكلام سيق لثواب الصيام لا لتواب الفطر وكل منه إمحتمل والنأ ويل من المحتهد الذي يخطىء ويصيب والله اعلم بمر اد قا تُله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فا ن الصوم كف عن الشهوات والفطر اقدام علما فكيف يكون عبادة مع موافقة النفس لها و الفطركما يصلح سببا للا عما لى الصالحة يصلح لضدها ايضا فنفس الفطر ليس بعبا دة انما العبا دة ما يؤتى به بعده فأذن الابحر للأعمال الحسنة لا للقطر فا فهم .

الصيام مع الملابسة بالأعمال المتقرب بها الى الله افضل ما روى عن عبد الله بن عبر و بن العساص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم انباً انك تصوم الدهر و تقوم الليل ؟ قلت الى اقوى قال انك اذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت أسه العين الى ان قال فصم صوم اللى دا و دكان يصوم يو ما ويفطر يو ما ولا يفر اذ الاق ، فأخبر ان داود مع صيامه هذا كان لا يفر اذ الاق ابقاء وقو ته ولم يخرجه الصوم عما كان عليه من القوة بخلاف غيره لما يدخل على نفسه من الضعف في بدنه الذي يقطعه عن ذلك كما روى عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا في يوم شديد الحرهنا الصائم ومنا وسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا في يوم شديد الحرهنا الصائم ومنا المفطر و اكثرنا ظلالا صاحب الكساء ومنا من يستنر من الشمس بيده فسقط الصوام و قام المفطر و ن فضر بو االا بنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ١٠ صلى الله عليه وسلم ذهب المفطر و ن بالا حر اليوم ـ و في هذا كشف للها في الذي ذكرنا ها فيا تقدم .

## في «شهراعيد لاينقصان»

عن خالد الحذاء عن عبدالرحمن بن بحرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لاينقصان رمضان و ذو الحجة ، يعنى العبادة والهم الله تامة في الصوم والحج وان كانا نا قصين في العدد كما لها فيها لوكانا ثلاثين ثلاثين ولا يصبح حمله على نقصان العدد لوجود النقصان فيها عددا وفي احدها دون الآخر مع ان قوله صلى الله عليه وسلم صوموا ارق يته وافطروا لوقيته ، الحديث يحقق النقصان في بعض السنين، وروى هذا الحديث عبدالرحمن ابن اسحاق عن عبدالرحمن بنابي بكرة على خلافه فقال فيه كل شهر حرام ثلاثون . بوما و ثلا ثون ليلة ، وليس بشيء لان عبد الرحمن بن اسحاق لا يقا وم خالد يوما و ثلا ثون ليلة ، وليس بشيء لان عبد الرحمن بن اسحاق لا يقا وم خالد الحذاء و لأن العيان يد فعه ، قال القاضي ولوصح لكان معناه في الأجر والثواب ، و يحتمل ان يكون «شهر ا عيد لا ينقصان » كان في عام بعينه، و يحتمل

ان يكون على الأعم الأغلب لأنم بالا يجتمعان نا نصين ف عام واحد الانادر ا، والله اعلم في عرفة

روی عقبة بن عامر الجهنی عن الذی صلی الله علیه و سلم قال ان ایام الأضمی و ایام النشر بق و یوم عرفة عیدنا اهل الاسلام ایام آکل و شرب، هده الأیام سوی یوم عرفة محصوصات بمعنی یتقرب به الی الله تعالی فیها من صلاة و نحر و تکبیر عقیب المکتوبات فصا رت بذلك اعیادا فی جمیع المواضع و و جد نا یوم عرفة محصوصا بمعنی یتقرب به و هو الو توف بعرفة لاهل الحج دون غیرهم من الناس فصار لهم بذلك عیدا فلم یصلیح لهم صومه بخلاف غیرهم من ایس له بعید، یؤیده ما روی عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم من ایس له بعید، یؤیده ما روی عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دوی ابو قتادة عن النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن صیام یوم عرفة فقال روی ابو قتادة عن النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن صیام یوم عرفة فقال یکفر السنة الماضیة و الباقیة .

لايقال ان صام من عليه وا جب يوم عرفة بعرفة عنه اجزأه مخلاف من صام يوما من تلك الأيام عن واجب عليه لا يجزيه فكيف افترقت احكامها وهي مجموعة بمعنى واحد الأن الاشياء قد تجتمع في شيء واحد واحكامها في انفسها مختلفة بمن ذلك قوامه تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فحمع الله هذه الأشياء في نهى واحد واحكامها محتلفة لأن الرفث وهو الجماع يفسد الحج وما سواه لا يفسد الحج فكذلك ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهى عن صومه من الأيام المذكورة مع المحالفة بين احكامها.

#### كتاب الاعتكاف

فيه ثلاثة احاديث في اعتكاف المرأة

صلى الصبيح ثم دخل المكان الذي ير يدأن يعتكف فيه فأر ادأن يعتكف في العشر الأو اخر فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلها رأت زينب خباء ها امرت بحباء فضرب لهـا فلها راح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تر دن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شو ال \_ وفها روى عنها ان النبي صلى إلله عليسه وسلم اراد الاعتكاف م فاستا ذنته عائشة لتعتكف معه فأ ذن لها فصربت خباءها فسألتها حفصة لتستأذنه لهــا لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيو را فرأى ر سول الله صلى الله عليه وسلم اخبيتهن فقال ما هذا؟البر تر دن ؟ فتر ك الاعتكاف حتى افطر من رمضان ثم انه اعتكف في عشر من شوال ـ فيه اذنه صلى الله عليه و سلم لنسا ثد في اعتكاف المسجد فذ هب ا هل الحجاز الى تجويز اعتكاف ١٠ النساء في المساجد كما يعتكف الرجال ولاحجة لهم في هذا الحديث أذ يحتمل إن يتسم لنسا ئه صلى الله عليه و سلم لكو نه معهن محق الزوجية و لحرمتهن على جميع المسلمين ما لم يتسع لغير هن يؤيده قول عائشة لو ادرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما احدثه النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسر ائيل مع تفطنها ونهمها أن النساء كان لهن أتيان المساجد في حياة النبي صلى الله عليه م وسلم ما ليس لهن بعده و ا ذ اكن كذلك في حياة عا تشة كن بعد موتها ابعد فعلم انهن ان ار دن الاعتكاف نفي غير مساحد الحماعات .

#### في الاعتكاف فياسىي المساجل الثلاثة

روی عن حذیفة انه قال لعبدالله بن مسعود عکوف بین دارك و دار أبی موسی لا تغیر و قد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا اعتكاف ۲۰ الا فی المساجد الثلاثة المسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد بیت المقدس قال عبد الله العلك نسیت و حفظوا و اخطأت و اصابوا لم ینكر ابن مسعود علی حذیفة ما حققه من قول رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ذكره بقوله ، اعلك نسیت نسخ ذلك و حفظوه و ظاهر القرآن یدل

عليه (وأنتم عاكفون في المساجد) على العموم وعليه المسلمون في الاعتكاف في مساجد بلدا نهم التي لها الأثمة والجماعة الى يومنا هذا .

في الصوم للاعتكاف

عن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ف يا رسول الله الى نذرت في الحا هلية ان اعتكف في المسجد الحرام فقال ف بنذرك ـ ليس فيه ذكر نذر عمر ماكان فروى عنه انه كان نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فاحتج بذلك من ذهب الى اجازة الاعتكاف بلاصيام وروى عنه انه كان نذر اعتكاف يوم ، فتكافأت الروايتان فسقط الاحتجاج وروى عن ابن عباس و ابن عمرو عائشة ان الاعتكاف لا يكون الا بصوم .

وعن ابي سهيل قال اجتمعت اناوابن شهاب عندعمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب لايكون الاعتكاف الابصيا مفقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لاقال أفن الى بكر؟ قال لاقال أفن عمر ؟قال لاقال أفن عيمان؟قال لاقال ا بو سهيل فا نصر فت فو جدت طا و و سا وعطاء فسأ لتمها عن ذلك فقال طاو و س كان ابن عباس لابرى على المعتكف صيا ما الا إن مجعله على نفسه قال عطاء ذلك ر أبي تعلم بهذا أن هذا مما تكافأت فيه الأقوال فوجب أن يرجع في مشله إلى النظر فهو الذي يقضى بين المختلفين فوجد نا من ذهب الى تجويزه بغير صومو منهم الشافعي استدل بأن المعتكف يدخل عليه الليل وهو معتكف مع انه لاصوم ف الليل فليس الصوم لازما له ولكن لما نعيه و هما بوحنيفة و اصحابــه وما لك واصحابه والثورى وأصحابه آنيقولو اكالاينتقض الاعتكاف بمدمحته بالخروج من المسجد لحاجته فيصير في الطر قات والمنازل التي لايصلح لــــ الاعتكاف فها لاينتقص بدخول الليل عليه والن لم يصلح للصوم فيه مجامع الضرورة وهو أنه لابدالــه من قضاء الحاجة و د خول الليل عليه مع ان الخر و ج بفعلــه ودخول الليل لابفعله .

قال الفاضى و الأوجه ان يقول لوكان بقاء المعتكف على اعتكافه في الليل وليس بصائم فيه دليلاعلى جواز الاعتكاف بغير صوم لكان خروج المعتكف عن المسجد المدى هو موضع الاعتكاف الى حاجة الانسان وبقاؤه على اعتكافه في الطرقات والمنازل حتى يعود الى المسجد دليلا على جواز الاعتكاف في غير المسا جدولكن ليس فليس انتهى بمعناه و لأن اللبث في الأماكن لا يوجد قربة الا بتحرم من اللابث كعرفة والمزدلفة ومنى ولهذ الا يكون قربة في غير العج لعدم التحرم فكذلك اللبث في المسجد اذاكان في حرمة قربة في غير العج لعدم التحرم فكذلك اللبث في المسجد اذاكان في حرمة بان اللابث فيه عن اللابث فيا سواه من البيوت وليس لناحرمة الاحرمة العسام فلا يكون اعتكافا الابصيام و ما روى عن يعلى بن امية انه كان بحلس في المسجد ساعة و يعد إذلك اعتكافا ، لا يصح عنه لأن عطاء يرويه عنه وليس له سماع منه ، وائن صح فانه سمى نفسه معتكفا بالقعود والا قبال على الذكر فيه على معناه اللغوى قبال تعالى (سواء العاكف فيه والباد) لم يكن على من بعض .

كتاب ليلة القدر

روى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها لعشر يبقين من شهر رمضان \_ فيه ذكر الباقى من الشهر فى طلب ليلة القدر فى ليلة من ليالى الشهر المطاوبة فيه وكان قوم من أهل العلم لا يؤرخون بالباقى من الشهر وان كان قد مضى اكثره لا نهم لا يعلمون مقد ار الباقى منه ويحتجون بما روى ان ابن عمر سمع رجلا يقول اليوم نصف الشهر او الليلة نصف الشهر فقال ويحك و ما يدريك قالى الرجل اليوم خمسة عشر او الليلة نحمس عشرة فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشهر هكذا و هكذا و قبض فى الثالثة و احدا كأنه يعقد تسعة وهو من عبدالله بن عمر استخراج حسن من حديث عائشة الذي بدأنا بذكره لانه قد يحتمل ان

يكون الرسول اعلمه الله تعالى قبل ذلك الباق من الشهركم هو فقال ذلك القول على التهاسها في شهر بعينه الباقي منه ذلك المقدار وقد دل على ذلك سؤ ال الصحابة عن ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها لمضى ثلاث وعشرين فقال رجل فهى أولى ثمان فقال انها ليست اولى ثمان ولكنها اولى سبع ما تريد بشهر لايتم و فكان في هذا الحديث ما قد دل على انه ازاد شهرا بعينه كان منه فيه ذلك القول الذي دل على نقصانه .

قان قبل نقد روى عن ابى سعيد الحدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأو اخرتسعا يبقين وسبعا يبقين ، فدل ذلك على ان تلك الليلة مطلوبة بذكر ما بقى من الشهرو ذلك يدفع ما ذكرت \_ قبل يحتمل أن يكون قصد به الى شهر بعينه قد وقف على حقيقة عدده واحتمل ان يكون مطلوبه في سائر الدهر سواه فيا قد يحتمل ان يكون تسعا يبقين وسبعا يبقين وخسا يبقين حتى يكون جميع من طلبها في ذلك مصيبا لحقيقتها في بعضها والله نسأله التوفيق .

#### كتاب الحج

فيه ثما نية و ثلاثون حديثا

فى رفع الصوت

روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال اتا نی جبر ئیل فامر نی ان آمر اصحابی ان یرفعو الصواتهم با لا هلال ، وخرج ذلك من طرق كثیرة والفاظ متقاربة و معان متفقة ، لا يعارضه ما روی عن ابی موسی الاشعری لا دنونا من المدینة اقبل الناس یرفعون اصواتهم فقال رسول الله صلیالله علیه وسلم ، یا ایها الناس انكم لا تدعون اصم ولاغائبا ان الذی تدعون بینكم و بین اعناق اكتافكم ، ثم قال یا ابا موسی ألا ادلك علی كنز من كنوز الحنة ؟ قلت بلی قال لا حول و لا قوة الا با لله ، وقی حدیث آخر فرفع الناس اصواتهم بالتكبیر فقال یا ایها الناس اربعوا علی انفسكم ، الحدیث لأن التلبیة من شعار بالتكبیر فقال یا ایها الناس اربعوا علی انفسكم ، الحدیث لأن التلبیة من شعار

الحج

الحج فسبيله رفع الصوت بها ـ روى عن ابى بكر الصديق قال سئل رسول الله صلى الله و سلم اى ألحج افضل ؟ قال العج والشج ـ فالعج رفع الصوت بالتلبية والشج نحر البدن فشعار الحج رفع الصوت بالتلبية فبان الحج بذلك كما با ن به في سوى التلبية من حلق الرأس عند الاحلال و من اجتناب المحظورات ولم يكن رفع الصوت بالتكبير في حديث ابى موسى من شعار دخول المدينة فلم يكن له معنى فظهر الفرق واندفع التعارض.

#### في ن خول الكعبة

عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقلت ما لك يا رسول الله حزينا ؟ فقال الى د خلت الكعبة و د د ت ان لا اكون د خلتها اخشى ان اكون أتعب امتى، خاف النبى صلى الله عليه وسلم ظن الامة . و بعد م ما م الحبح الا بالد خول فيها اذ هو قربسة كسائر القرب التى فعلها صلى الله عليه و سلم ليقتدى به فيها و هذا نحو قوله لبنى عبد المطلب: فلو لا ان يغلبكم الناس على سقياكم لنزعت معكم فناولوه د لوا فشرب .

فكان تركه لذلك خوف اقتداء الناس به فيحصل مشقة لأهلها على ما اليهم امرها (١) دون من سواهم و مثله في ترك التراويح قوله خشيت ١٥ ان تكتب عليكم ،

# في مايرخص للحرم

روی عن عثمان بن عفان ان النبی صلیانه علیه و سلم رخص اذا اشتکی المحرم عینه ان یضمد ها با لصبر ، الصبر لهس بطیب و لکن فی التضمید تغطیة بعض الوجه اذ لولم یکن کذلك لقیل له زمام لا ضاد و لا یعارضه ما روی ۲۰ ان عثمان عطی و جهه و هو محرم لا نه یحتمل انه فعله لضر ورة د عته الیه و کفر مع ذلك كما روی عن ابن عباس انه قال لمولاه زرعلی طبلسانی فقال له کیف

<sup>(</sup>١)كذا ولعله مالهم من امرهاـح .

تنهى عن هذا ؟ فقال اريد أن افتدى فلعل عُمَان فعله ليفتدى وفيها ذكر نا ماعلم به ان تغطية الوجه في الاحرام حرام على المحرم وعن ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم ، وهو القياس لان المرأة في الاحرام لا تغطى وجهها مع سعة الأمر عليها في احرامها في تغطية الرأس ولبس المحيط فالرجل بذلك احرى وهو قول ابي حنيفة و ما لك .

في الثوب المعصفر

روى عن ام عطية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحد المرأة فوق ثلاثة ايام الاعلى زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشر اولا تلبس ثوبا معصفر الاثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الانبذات من قسط اظفار أنه ان العصفر من الطيب لانه انما نهيت عنه لأجله ولوكان لأجل الزينة لنهيت عن العصب لانه فوق المعصفر في الزينة وفي هذا ما يؤيد مذهب ابي حنيفة واصحابه في العصفر أنه ممنوع في الاحرام.

## في لبس الخفين

روى عن عام قال سمع عمر مع عبد الرحمن بن عوف الغناء فا تا ه فى
البيل فلما اصبح رأى عليه خفين قال والحفان مع الغناء قال لقد لبستها
مع من هو خير منك يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم - قيل لا حجة فيه اذ
لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان و قف على ذلك منه فامضاه له قلنا روى عن عبد الرحمن ما يدل على و قوف رسول الله صلى الله عليه و سلم على
ذلك منه و تركه الذكير عليه فيه و هو ما روى عن عام قال خرجت مع عمر الى
مكة ورجل معنا يرتجز فلما ان طلع الفجر قال له هيه اذكر الله طلع الفجر ثم التفت
فرأى على عبد الرحمن خفين و هو محر م فقال و خف ايضا و انت محر م ؟ قال فعلته
مع من هو خير منك مع رسول لله صلى الله عليه و سلم فل يعبه على ففيه ما دل على
جو از لباس الحف في الاحرام عن النبي صلى الله عليه و سلم .

وعن ابي الشعثاء قال اخبرنا ابن عباس سمم الذي صــلي الله عليه وسلم

يخطب بعرفة يقول من لم يجد ازار البس سراويل و من يجد نعلين لبس خفين قلت ولم يقل يقطعهها؟ قال لا\_وخرجه من طرق عن ابن عباس و جابرين عبدالله وحدث ما لك عن نافع عرب ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب اذا احرمنا ؟ فقــال لا تلبسوا السراويلات و لا العائم ولا ه البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس خفين اسفل من الكعبين فكان في هذه الآثار لن لم يجد النعلين من المحرّ مين من الرجال ان يليس الخفين بعد أن يقطعها اسفل من الكعبين \_ لا يقال هذه معان متضادة لاختلاف اوقاتها فانه كان لباس الخفاف في الاحرام مباحا حالة الاختياركما في حديث عبد الرحمن ثم نسخ ذلك بما في حديث ابن عباس و جابر باباحة لبسها . . عند انعدام النعال من غير قطع ثم نسخ ذلك بما في حديث ابن عمر بالا باحة بعدأن يقطع اسفلمن الكعبين وهذا باب منالفقه اختلف فيه اهله بعد الاجماع على نسخ الاباحة مطلقا فقـــال بعض بالاباحة عند العجز وهو مذهب الشافعي والئورى في قول و قال بعض با لا باحة بشرط القطع من اسفل الكعبين و هو ابو حنيفة واصحابه و مالك وأصحابه و وجه ذلك في النظر أن الاشياء المحظورات ١٥ كلبس الثياب وحلق الشعر تدفء الضرورة المها الاثم في استباحتها ولا تدفع الكفارة فكذلك اذا احتيج الى لبس الحفين لعدم النعلين يرتفسع الاثم دون الكفارة الواجبة عليه في ذلك مع وجود النعلين .

# في صيل المحرم

روى عن عبدالرحمن بن ا بي عمار أنه سأل جابر بن عبدالله عن الضبع . . فقال آكلها؟ قال نعم فقلت أصيد هي ؟ قال نعم قلت وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم \_ قد أنكر يحيى بن سعيد القطان على عبد الرحمن ابن ابي عمار فقال كان يحدث به عن جابر عن عمر ثم صيره عن جابر عن

الذي صلى الله عليه و سلم و قد خالف ابراهيم الصائع فيا روى عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ مقال هي من الصيد و جعل فيها اذا اصابها المحرم كبشا مسنا و تؤكل ـ منصو ربن زاذان و عبد الكريم بن ما لك فرويا عن عطاء عن جابراً نه قال في الضبع اذا ابها بها المحرم كبش ـ و اثنان اولى بالحفظ من واحد فو جب بما ذكر ناه رد الحديث الى من دو ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ن رواية على بن ابي طالب و عبد الله بن عباس انه نهى عن اكل على ذي ناب من السباع وكل ذي محلب من الطير ـ وروى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله على الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام ـ وكانت هذه السنه قائمة ظاهرة في ايدى العلماء وكان ائمة الا مصار الذين تدو رعايهم الفتوى متمسكين بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع غير محتلفين فيه فو جب دخول الضبع في ذلك لانها ذوناب ناب من السباع غير محتلفين فيه فو جب دخول الضبع في ذلك لانها ذوناب من السباع غير محتلفين فيه فو جب دخول الضبع في ذلك لانها ذوناب من السباع غير محتلفين فيه فو جب دخول الضبع في ذلك لانها ذوناب

قال القاضى \_ وفيه نظر لأن ما لكا لا يحرم اكل كل ذى ناب من السباع وانما دلك عنده مكر وه \_ قال الطحاوى \_ وما روى عن ابن عباس انه سئل عن اكل لحوم الحمر الأهلية فلم ينه عن ذلك و تلا قو له تعالى (قلل انه سئل عن اكل لحوم الحمر الأهلية فلم ينه عن ذلك و تلا قو له تعالى (قلل لا احد فيما اوحى الى محرما) الآية محمول على انه ماكان عالما بالتحريم حتى وقف على تحريم الله تعالى على لسان رسو له صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذى الناب من السباع وذى المخلب من الطبر ثم علم انه مستثنى مما اسح بهذه الآية ولاحق بماحرم بها و هذا كما قال من دونه وهو الزهرى انه لم يسمع بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذى ناب من السباع حتى دخل الشام اى فسمعه وأخذ به وقد كان معه علم ذلك بالمدينة فسقط عنه فاستثنى كل و احد من العلاء من الآية مابلغ اليه تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك من العلاء من الآية مابلغ اليه تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك عمود التمسكه بكتاب الله تعالى ولما اعلمه به رسول الله صلى الله عليه و مسلم

, •

عا استثناه من محل الكتاب.

## فىصيدالبر

ذهب الشافعي الى ان المحرم من صيد البر على المحرم ما يحل له اكله في حال الاحلال وكان ابن عمر أن يحكي عن اصحابه الذي حرم منه هو ما كانو ا يصيدونه ليأكلوه وليطعموا لجوا رحهم عما لايأكلونه كالذئاب وذوى الناب • من السباع و ذوى المخالب - ن الطيور ــ و هذا القول ا ولى لأن الله تعالى عم الصيد المأكول منه وغيره بقوله ( وحرم عليكم صيد البر ماد متم حر ١٠ ) لكن استدلاله بقوله لما اباح رسول الله صلى الله عليه وسسلم للحرم قتل الخمس الدواب دل على ان سو ا ها غير مباح له تتلها فا سد إ ذ لا يمتنع ا ن يكون غير الخمس لاحقة بالخمس لعدم النص يمنع الألحاق مثل ماروى انه قال صلى الله عليه ١٠ وسلم: ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب اليم ،الذى لا يعطى شيئًا إلا منة والمسبل ازاره والمنفق سلمته بالحلف الفاجر ، فلم ينتف بذلك ان يكون غميرهم يلحق بهم اذ ند روى : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيا مسة ولایزکیهم،شیخزانوملك كذابوعائل مستكبر ـوفىحدیث آخر،رجلعلی فضل ما ء بالطريق يمنعه من ابن السبيل ورجل حلف على سلعته بعد العصر ١٥ لقداخذ ها بكذا وكذا فصد ته الذي باعه منه فأخذ ها وهوكا ذب و رجل با يم ا ما ما لا يبا يمه الاللد نيا فان اعطاه وفي وإن لم يمطه لم يف فان قال كل من الثلاثة الحق بنصوص ولم يوجد نص في الحاق ماسوى الحس مها قيل له فكيف ينفي بها غير ها مما لم يعلم انها قد نفته فالحجة الصحيحة ان الله تعالى عم الصيد بقوله ( حرم عليكم صيدا لر) فلم يصح ان يخوج من ذلك شيَّ الآبا ية مسطورة ا وسنة . ما ثورة اواجماع والرجنا الجمس الدواب من ذلك بالسنة المسا ثورة لا ماسواها والله اعلم.

# في العمرة في اشهر الحج

روى عن ابن عبــاس قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من الجر الفجور وكانوا يسمون المحرم صفر وكانوا يقولون إذا برأ الديرو عفي الأثرو دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر افقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة ر ابعة من ذي الحجة و هم ملبون بالحج فأمرهم ان يجعلوها عمرة. فيه ان إمره صلى الله عليه وسلم الناس بترك الحبج بعد أحرامهم به وا قامة العمرة مكانــه لنقض ما كانت المرب عليه من تحريم العمرة في اشهر الحجـوما روى عن ابن عباس قال والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الجحة الاليقطع بسذلك أمر الجا هلية فان هذا الحي من قريش و مرب د أن بدينهم ١٠ كانوا يقولون اذا عفا الوبر وبرأ الدبرودخل صفر نقد حلت العمرة لمن اعتمر فكا نو ايحر مون العمرة حتى نسلخ ذو الحجة والمحرم فهو مستحيل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ا مرالناس ان يفتتحو الاحر ا مهم(, ) بالحج و يحر مو ا مكانه بعمرة وفيهم عــا تُشة روى عنها قالت حرجنا مــع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نــذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فــدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا الكي فقال ما يبكيك؟فقلت له لو دد ت إنى لم احج العام ا ولم احرج العام قال لعلك نفست ؟ نقلت نعم قال هذا امركتبه الله على بنات دم فا فعلى ما يفعل إلحاج غير أن لا تطوفى بالبيت قالت فلها جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس الا من كان معه هدى فكان الهدى معه ومع ابى بكروعمر وذى اليسارة ثم اهلو ابالحج فلما كان يوم النحر طهرت فأ رسايي رسول الله صــليا لله عليه و سلم فأ فضت فأتى بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقالو ا اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب أنه البقر حتى اذاكانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس محجة وعمرة وارجع بحجة فأمر عبد الرحمن بن ابي بكرفار دفني خلفه فاني لأذكراني كنت انعس

<sup>(</sup>۱) كذا و لعله « ان نفسخو ا احر امهم»

فيضرب وجهى مؤخرة الرحلحتى جئنـاً التنعيم فأهللت بعمرة حذا ، عمرة الناس التي اعتمروها .

فنى هذا الحديث ان عائشة كانت احرمت بالحج كما احرم الناس ثم عاد احرامها الى العمرة كعود احرام الناس الى مثلها فأمروا ان يجعلوها عمرة ثم ادركها الحيض فيها فأمرت برفضها والاحرام بالحج مكانها

و تدروی عنءا ئشة ما دلعلیما قلنا من انها کانت احرمت بالحج ثم عادت الى العمرةبسبب الحيض الى الحيج (١) و روى عنها قالت امرتارسولالله صلى الله عليه وسلم ان نهل بالحج ومن شاء فليل بالعمرة قالت فكنت عن الهل بعمرة فحضت فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فأ مرنى ان انقض رأ سي وا متشطه وادع عمرتى. فبينت في هذا الحديث انها انما خرجت من عمرتها بأمر الني صلى الله ١٠٠ عليه وسلم اليا ها بنقض رأ سهاوا متشاطها وتركها ايا ها ففي هذا كله ما قد دل على ان تقض النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركون مما ذكرتا انماكان بفسخهم الحج واحرامهم بالعمرة لابعمرة عائشة التي كانت ايلة الحصبة لانها كانت قضاء لعمرتها التي كانت فيهاكسائر الناس فخرجت عنها بالحيض الطارئ قبل طوافها عمرتها وما يدل على ما ذكرناه ما روى ان سراقة بنجمشم ١٠ ة ل للنبي صلى الله عليه و سلم لما امر اصحابه ان يحلوا من الحج و يجعلوها عمرة يا رسول الله أرأ يتعمر تنا هذه لعامنا هذا ام للأبد؟ قال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة هكذا في الحج و قوله في حديث أن عباس التأتى أنهم كانو ايحرمون بالعمرة في المحرم والمحرم ليس من شهور الحيح وهم من راويه لأن المستفيض عندانناس منتحريم العرب العمرة . . انماكان في شهور الحج لا فيما سو اها وكذلك نص عليه في حديث ابن عباس الأول لانه قال فيه انهم كانو ايسمون الحرم صفرا فدل انهم كانوا يريدون بقولهم ودخل صفرأى دخل محرم الذيكانو ايسمونه صفرا وقدروى هذا

<sup>(</sup>١) هكذا و لعله \_ثم عادت الى الحج \_ح ٠

الحديث عن طاووس من او تفه عليه و لم يرفعه الى ابن عباس فقال فيه قد مو ا بالحبج خالصا لا يخالطه شيء يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ير ون العمرة في اشهر الحيح من افحر الفجور وكان يعجبهم من إمر الاسلام ماكان في الحاهلية وكانوا يقولون : اذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر أوهو ايضاً وهم و انما هو ، ودخل صفر ، ير يدون به الحرم الذي كانوا يسمونه صفراا ذليس الحرم ولاصفر من اشهرالحج ورواية من روى عن جابرين عبدالله قال لما قد منا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع سأل الناس بماذا احر متم ؟ تا ل اناس اهللنا بالحبج وقال آخرون قدمنا متمتعين وقال آخرون اهللنا باهلالك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل فانى لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي حتى اكور. حلالا فقال سراقة بن ما لك بن جعشم يا رسول الله عمر تنا هذه لعا منا ام للأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد \_ مستبعدة لا نهم لم يكونو ا يعرفون العمرة ف اشهر الحيح فكيف يتمتعون التمتع الذي لا يكون الابعمرة وهووهم من راويه ورواية من ذكر 10 انهم كانوا احرموابالحج هي الصواب والله اعلم، وكذلك ماروى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحسج والعمرة فلما قد منا مكة ا مر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلوا فلا كان يوم المّر وية الهلوا بالحج .

ما يبعد كانوالا يعرفون العمرة وكانوا يرونها في اشهر الحج من الحرافهجور وكيف بجوز أن يؤ مروا بالاحلال من الاحرام الذي كانوا فيه و فيه عمرة الى عمرة و قد كان ان عمر انكر على انس بن سائك واخبر أن احرامهم الما كان بالحج لاعمرة معهوما روى عن عائشة ان رسول القد صلى الله عليه وسلم قال للناس من شا، ان يهل بالحج فليهل و من شا، ان يهل بالحج فليهل و من شاء ان يهل بالعمرة فليهل هو عند ناوا تقاعلم على قول كان منه لهم بعد أن فسيخوا الحج الذي كانوا احرموابه وقد مو امكة عليه فقال لهم من شا، فليهل بالعمرة حتى يكون بها

متمتعا و من شاء ان جل بالحج بلاعمرة معه لانه قد قامت الحجة با حلالهم من الحج قبل د لك فعقل عنهم ان ذلك لم يكن الابسبب ان ير يد اباحة الاحرام لهم حينئذ لا نها كانت محر مسة عليهم و لا نه لا يصلح ا د خال العمرة على الحج ويصلح ا د خال الحج على العمرة فأ مرهم با لحر و ج من الحج لذلك ليتسع لهم الاحرام بالعمرة لمن شاء ان يحرم بها واستئناف حجة لمن شاء ان يحرم بها واستئناف حجة لمن شاء ان يحرم بها والعمرة معها.

روى عن عطاء عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قـ أل لها اذا رجعت الى مكة فان طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمر تك وقد روى عن عائشة هذا الحديث مخلاف هذه الألفاظ من ذلك ما روى عنها من رواية عطاء إيضا انها قالت قلت يا رسول الله أكل اهلك يرجع بحجة وعمرة غيرى؟ ومال انفرى فانه يكفيك ـ قال حجاج في حديثه عن عطاء فالظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تخرج الى التنعيم فتهـ ل منه بعمرة وبعث معها اخاها عبدا لرحمن بن ابى بكر فأهلت منه بعمرة ثم قد مت وطافت وسعت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالى عبدالملك عن عطاء بقرة .

و مندما روی عن جابر بن عبداقه ان عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنهالم تطف بالبيت فلما طهرت و افاضت قالت يا رسول الله أينطلقون بحجة وعمرة و انطلق بالحج؟ فأمر عبدالرحمن ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فى ذى الحجة ، ففى الحديث الاول ما يدل على ا نها قد كانت بقيت فى حرمة العمرة التى كانت احر مت بها حى حلت منها ومن الحجة التى كانت احر مت بها حى حلت منها ومن الحجة التى كانت واحد بطواف و احد كما يكون طواف القارن فى حجته وعمر ته فهاغير أن قوله فيه طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمر تك ، يبعد فى . واقد من يكون من كلام النبى صلى الله عليه وسلم لأن الطواف ان كان العج فهوله د ون العمرة و ان كان الطواف لها جميعا لم يجزأن يضاف الى الحج فهوله د ون العمرة و ان كان الطواف لها جميعا لم يجزأن يضاف الى احدها دون الآخر و قولها فى الحديث ، أكل اهلك يرجع بحجة و عمرة غيرى ،

يدل انها لم تكن حيئة في عمرة وانها كانت في حجة لا عمرة معها اذلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قولها اذلوكانت في عمرة وحج لكانت هي وغيرها سواء ومافضلوها بشيء ولما احتاجت الى عمرة بعدالجج وبعد العمرة اللذين كانا منها فاستحال ان يكون الطواف الذي كان منها يجزئها لعمرة لم تكن فيها وحديث جابر عن عائشة يدل على ذلك ايضاو يخالف الحديث الأول وقد روى عن جابر ايضا ما شد الحديث الأول ان خروجها كان من حجها وعمرتها معا وهو ما روى ابو الزبير عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكى فقال ما شافك؟ قالمت شانى انى حضت وقد حل الناس ولم احل ولم اطف بالبيت و الناس يذهبون الى الحج الآن قال فان هذا امر كتبه الله على بنات آدم فا غتسلى ثم اهلى بالحج ففعلت و و قفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة ثم قال قد حللت من حجك و عمر تك جميعا فقالت يا رسول الله انى اجد في نفسي انى لم اطف بالبيت حتى حججت قال ما دمت بها يا عبد الرحن فا عهرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة .

قال الطحاوى و لما اختلفت الرواة عن عطاء و جابر في حديث عائشة هذا الاختلاف نظرنا الى رواية غير هم عنها فو جدنا الأسود بن يريد قد روى عنها قالت خر جنا ولا ترى الاانه الحج فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت و لم يحل و كان معه الهدى فحاضت هي قالت فقضينا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلمة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله أيرجع اصحابك كلهم بحجة وعمرة وأرجع بالحج ؟ قال أما كنت تطوفين (١) بالبيت ليالى قد منا ؟ قالت لا قال فا نطلقي مع الحيك الى التنميم فأ هلى بعمرة تم مو عدك كذا وكذا ، قال فني سؤ الى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن طو افها دليل على انها لو كانت طافت ليالى قد مو الكانت العمرة قد تمت لها فلما لم تضمر تها وأمرها بالاعتمار من التنميم ليكو ن لها عمرة مع الحجة لم تطف لم تتم عمر تها وأمرها بالاعتمار من التنميم ليكو ن لها عمرة مع الحجة

التي

<sup>(</sup>١) هكذا وفي النسائي في رواية الاسود ــ اماكنت طفت .

التي صارت لها ويدل على انها قد كانت خرجت من العمرة قبل ذلك انه لا يجوز عند ا هل العــلم جميعا ان يدخل عمرة على عمرة ويختلفون فيما على من قعل ذلك . فمنهم من يقول لاتلزمه وهو ف حكم من لم يحرم بها وهو قول عهد أن الحسن والشافعي وروى ذلك عن عطاء . ومنهم من يقول قد لزمته فأذا عمل ف الاول صار رافضا لهذه التي احرم بها وكان عليه لرفضها دم عمرة مكانها • وهو نول ابي حنيفة ومنهم من يقول لما احرم بها لزمته وكان حينئذ رافضالها وعُليه دم لرفضها وعمرة مكانها و هو تول ابي يوسف وروى مثله عن عد بن الحسن ايضا فلماكان ادخال العمرة على العمرة غيرمحود عند حميم العلماء استحال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بذلك و دل على انه لم يأمرها بالعمرة الاو تدكانت خرجت من عمرتها التي لم تطف لها لياني ا. قدمو ا اما بتوجهها الى عرفة مريدة للحج كما تقول طا تفة من اهل العلم منهم ا بوحنيفة في احد توليه ان من احرم بعمرة وهو في حجة اوكان في عمرة وحجة فتوجه الى عرفة ولم يطف لعمرته انه بذلك را فض لعمرته وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها واما بو توفها بعرفة لحجها كما تقول طائفة آنه لا يكون رافضا حتى يقف بعرفة بعد الزؤال فيكون حيتئذ رافضها لها ويكون عليه دم لرفضها 10 وعمرة مكانها وهو تول ابي حنيفة الآخر والله اعلم بأي ذلك كان واستحال بذلك ان تكون قارنة وثبت انها كانت مفردة محجة لا عمرة اذ كانت قد خرجت من عمر تها قبل ذلك عا خرجت به منها.

و لاحجة لمن استدل عسلى انها كانت قارنة بما فى حديث جابر من ان النبى صلى الله عليه وسلم نحر عنها بقرة لأنه يحتمل ان يكون نحوعنها ارفضها . و للعمرة وخروجها منها قبل تمامها كايقول من ذكرنا عنه من اهل العلم ووجدنا عروة بن الزبير قد روى عنها ما يوجب ايضاخروجها من عمرتها تلك قبل توجهها الى عرفة وقبل احرامها بالحج وذلك رواية عمها قالت خرجنا مع رسول الله عليه وسلم فى حجة الوداع فا هللنا بعمرة ثم قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لايحل حتى يحل منها جيعا قالت فقد مت مكة وانا حائص فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضى رأسك وامتشطى وأهل بالحج و دعى العمرة فقعلت فلها قضينا الحج ارسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن فاعتمرت فقال هذه مكان عمر تك قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا و المروة ثم حلوا ثم طاقوا طوافا واحدا .

ووجدنا القاسم بن عمد قد روى عنها ما يوجب ذلك غير أنه خالف . ١ - الأسود وعروة في شيُّ من حديثه اذا و تف عليه تبين معناه ثم وانقهها في بقية التي يوجب مماذكرناه وذلك حديثه عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانذكر الاالحج نلما جثنا سرف طمئت فدخل على رسولالله صلىاله عليه وسلم و أنا ابكي فقال ما يبكيك؟ فقلت لو ددت انى لم احيج العام قال لعلك نفست؟ قلت نعم قال فان هذا شي كتبه الله على بنات آدم فا فعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف با لبيت فلاجتنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صحابه اجعلوها عمرة فحل الناس الامن كان معه الهدى فكان الهدى معه ومع الى بكر وعمروذى اليسارة ثم اهلوا بالحبج فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ فضت حتى اذا كانت ليلة الحصبة قلت يارسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة ؟ فأمر عبدالر حن بن ابي بكر فأردنني خلفه حتى جئنا التنعيم فأ هللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروها ، نفي هذا الأثر ايضا ما قد عمل(١)على خر وجها من العمر ةالأولى التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجتهم التي كانوا فيها وهي منهم ان مجعلوها عمرة فسلم تكن فى و تت طو ا فها فى عمرة مع الحجة ووا فقهم عسلى روايتهم عنها ابن ابى مليكة ا يضاو فيماذكر با ه ما يدفع حديث عطا ء الذي ذكر نا ه اولالأن النبي

صلى الله

صلى الله عليه وسلم لم يأمر ها ان تنقض شعر ها وهى فى حرمة عيرة لأن فى ذلك ما يسقط به شعر ها ولا يأمر ها ان تمتشط والأغلب فى الامتشاط انه يكون بالطيب او بما يمنع منه الاحرام سواه وفيه ما هوأ دل من هذا وهو قوله هذه مكان عمر تك او هذه قضاء من عمر تك اذ لا يكون الشي مكان الشي ولا قضاء منه الاو ذلك الشيء مفقود قبله .

قال الطحاوى ثم رجعنا الى طلب الحكم في ذلك من غير حديث عائشة اوفى غير تصبّها التى ذكر تا فوجد نا ما روى عن نا فع ان عبد الله بن عمر اراد الحجج عام فرل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال (تقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) اذا اصنع كا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اشهدكم انى قد او جبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما شان العمرة والحج الاواحدانى اشهدكم انى قد او جبت حجامع عمرتى وا هدى هديا اشتراه بقد يد فا نطلق بهل بهما عيما حتى قد م مكة فطاف بالبيت وبين الصف والمروة و لم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يقصر ولم يحل من شىء حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ ذلا على اتصاله لأن قوله فى الحديث الأول وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فدل ذلك على اتصاله لأن قوله فى الحديث الأول وكذلك فعل رسول الله على دسول الله على دسول الله على دسول الله عليه وسلم ــ فدل ذلك على اتصاله لأن قوله فى الحديث الأول وكذلك فعل رسول الله على دسول الله على الله على الله الله يكون من كلام نافع .

قان قيل نفيه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتما طاف لعمر ته وحجه طوافا واحدا ـ قلنا ان سا لما قدر وى عن ابن عمر ما يخبر به ان النبي صلى الله عليه و سلم كان فى حجمه تلك متمتعا لاقار نا ـ روى عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم كا و حجمة الوداع بالعمرة الى الحج والله ى وساق الحدى من ذى الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ هل بالعمرة ثم الهل بالحج و تمتم الهل بالحجم و الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحجج فهذا يخبر أن

طواف العمرة قد كان قبل طواف الحجة لأن المتمتع هكذا يفعل ولأن احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة انماكان بعد ما طاف للحجة انى تحولت عمرة كما فى حديث جابر بن عبد الله روى جعفر بن عجد عن ابيه قبال دخلنا على جابر فسأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سبنين لم يحج ثم اذن فى الناس بالعاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج نقدم المدينة بشركثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا حتى اذا ائينا ذا الحليفة اهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر اسنا ننوى الاالحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا كان آخر طواف على المروة قل انى لو استقبلت من امرى ما ماستدبرت ماسقت الهدى وجعلتها عمرة فن كان ليس معه هدى فليحلل وليجعلها عمرة قل الناس وقصر واالا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان العدى.

قال الطحاوى ففيه ما دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف لما حينئذ وعقلنا بذلك ان الطواف الذى طافه بعدأن رجع الى منى كان طوافا المجته لا لعمر ته لأن المتمتع يطوف لعمر ته قبل خروجه الى منى او لعمر ته و لحجته على ما يختلف فى ذلك لا طواف لعمر ته غير ذلك الطواف ثم يكون الطواف الذى يطوفه بعد أنى يرجع من منى الى مكة ائما هو لحجته لالعمر ته فاستحال ان يكون ابن عمر ير يد بقوله وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى طاف طواف الذى كان منه ولم اى طاف طواف الذى كان منه و الحجته لان ذلك الطواف الذى كان منه و الحجته لان منه و الحجته لان جمواه و احد العمر ته و لحجته لان ذلك الطواف بعد الرجوع من و الحج له طوافان طواف عند القدوم الى مكة وطواف بعد الرجوع من منى - فان قبل - فقد روى عن عائشة فى الحديث المتقدم بطوله الى قوله و اما الذين جمعوا الحج و العمرة فائما طافوا طوافا واحدا - فهذه عائشة تخبر فى هذا الحديث ان الذين جمعوا الحج و العمرة فائما طافوا طوافا واحدا - قلنا هذا الحديث ان الذين جمعوا الحج و العمرة قائما طافوا طوافا واحدا - قلنا هذا الحديث ان الذين جمعوا الحج و العمرة قائما طافوا طوافا واحدا - قائما طافوا طوافا واحدا - قائما هذا الحديث المتلا والخوا طوافا واحدا - قائما هذا الحديث المتالك والخوا طوافا واحدا - قائما هذا الحديث المتالك والموافا واحدا - قائما هذا الحديث المتالك والموافا واحدا - قائما هذا الحديث المتالك والخوا طوافا واحدا - قائما هذا الحديث المتالك والموافا واحدا - قائما هذا الحديث والموافا واحدا - قائما طافوا طافوا طافوا واحدا - قائما طافوا طافوا طافوا طافوا طافوا طافوا طافوا طافوا ط

قدر وى عز عائشة من رواية عروة عنها ان الذي صلى اقد عليه وسلم تمتع فى حجة الوداع وتمتع الناس معه \_ واذ اكان فيها سمتعاكان طوافه لعمرته انما يكون عند قد و مه و طوافه الذي يكون منه بعد أن يرجع من منى انما يكون لحجته دون عمرته واحتمل بذلك ان يكون قول عائشة فانما طافوا لها طوافا واحدا اى طوافا واحدا اللاحرام الذي كانوا قيه فكان ذلك الطواف للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهبه في طواف القار ن انه طوافا ن لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهبه في طواف القار ن انه طوافا ن أفاستطيع ان اضيف اليه عمرة؟ قال لا \_ لو كنت اهالت بالعمرة ثم اردت أفاستطيع ان اضيف اليه عمرة؟ قال لا \_ لو كنت اهالت بالعمرة ثم اردت نصب عليك اداوة من ماء ثم تحرم بها جميعا و تطوف لكل وا حدة منها طوافا قال منصور بن ابراهيم راوى الحديث عن ابي نصر فذكرت ذلك بحاهد فقال ماكنت افي الناس الابطواف واحد فا ما الآن فلا .

قال الطحاوى فاسخال ان يكون على رضى الله عند يأمره بخلاف مافعلوه مع رسول الشصليالله عليه وسلم ـ وقد روى ذلك ايضا عنابن مسعود و انه قال القارن يطوف طو انين ويسمى سعيين وهو ممن قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته واذ اكان لاطواف للعرة الاطواف القد وم وطواف القدوم للحجة ايس يغنى عن الطواف لها بعد الرجوع من منى لان الطواف لها بعد الرجوع من منى لان الطواف لها بعد الرجوع من منى لان الطواف لما بعد الرجوع من منى يوالفرض فيها هو الطوف عند القدوم فكان موضها مختلفا عقلنابذ اك ان من جمع الحج والعمرة و الطوف عند الطوف عند الطواف لكل واحد منها في وقت غير الوقت الذي يكون فقد جمع احرامين الطواف لكل واحد منها في وقت غير الوقت الذي يكون فيه الطواف الاخر منها فعقلنا بذلك انهما طوافان لاطواف واحد وروى عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولد ان فلا قد منا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا

رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدى فليحل قلنا اى الحل ؟ قال الحسل كله فأ تينا النساء ولبسنا الثياب و مسسنا الطيب فلم كان يوم التر ويسة اهلانا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفاو المروة

هذا مشكل لأن السمى بين الصفا و المروة بما لابد منه في قول اهل العلم جميعا فلا بجزى فيسه الطواف بينها قبل الدخول ف الحبح الذي كان منهم قبل ان يتحول ما كانوا فيه الى العمرة وقد خالف ذلك ما في حديث عائشة الذي ذكر نا ه فيما تقدم من قولها فيه فطاف الذين اهلوا بالعمر ة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طانوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم هو على طواف كالطواف الأول الذي كانوا طانوه للعمرة وفيه الطواف بين الصفا والمروة وهو أولى من حديث جابر اا قد بينا ، قبل هذا من وجوب السمى بيز\_ الصفا و المروة في الحج والعمر ة،وروى عنه ايضا ة ال خرجنا مـم رسول الله صلى الله عليــه وسلم في حجة الوداع لسنا ننوي الا الحج حتى اذ اكان آخر الطو اف على ا ار وة قال انى لو استقبلت من امرى ما استد برت ماسقت الهدى ولجعلها عمرة فن كان ليس معه هدى فليحلل ابما افتر ق من ساق الهدى عن لم يسقه في الاحلال بعد تمام العمرة التي رجعوا اليها بعد أن كان احر امهم بالحج من سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم فيمن تمتع بالعمرة الى الحيج اذا لم يسق الهدى انه يحل بعد فر اغه من عمر ته كا يحل المعتمر الذي لاير يد التمتع و أنه أذا سأق هديا لتمتعه لم يحل بين عمر ته و حجته حتى يكون احلاله منها معا على مار وى عنه صلى الله عليه وسلم من رواية حفصة قالت قات يار سول الله ماشان الناس حلو اولم تحلل انت من عمر تك ؟ قال انى لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى احل من الحبح وعلى ماروي عنه صلى الله عليه و سلم من رواية ابن عباس انه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدى فليحل الحل كله فقد د خلت العمرة في الحج.

ومن رواية عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال لواستقبلت من آمرى

ما استدبرت ما سقت الهدى ولحللت مع الناس حين حلوا من العمرة وهكذا كان ابوحنيفة و اصحابه و الثورى يقولون في المتمتع بالعمرة الى الحج انه لايحل بينها اذا ساق ألهدى حتى يحل منها جميعا والحجازيون يخالفونهم في ذلك ولا يجعلون لسيا قة الهدى في هذا معنى و يقولون أن المتمتع بعد فراغــه من عمر ته یحل منها سو اءکان ساق هدیا او لم پسقه ولیس لأحد أن یخر بم عماکان من رسول الله صلى الله عليــه وسلم من قول اوفعل بغير خصوصيــة في ذلك لأحد دون احد وروى عنه ايضا ان عليا قدم على النبي صلى الله عليه و سلم من اليمن و معه هدى فقال له مأذا قلت حين فرضت الحبح ؟ قال قلت اللهم إني اهل بما ا هل به رسولك قــال فلا تحلل فا ن معي هديا \_ وفيها روى عن ا بي موسى ة ل قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لى بما . . اهلات ؟ قال قلت ادلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم احل ـ انما افترق امرها في الاحلال معاستوامً با فى الا هلال لأن عليا كان معه هدى ولم يكن مع ابى موسى هدى وا لا هلال لا يوجب اللبث بين العمرة والحــج حتى يكون الاحلال منهامما انما الذي يوجب ذلك الهدى الذي ساق لها لا ما سواه وفي اهلال كل واحد منها يمثل هو ا هلال النبي صلى الله عليه وسلم و هو لا يعلم ان كان النبي عليه الصلاه و السلام قدا حرم و لا بما به احرم دایل علی ان من احرم کا حرام فلان دونان یسری ما هوآنه یکون محرما کاحرامه و لا یضره جهاه بذلك و آن من دخل فی شی قبل علمه بدخول وقته اوقبل علمه ان ماکان دخل فیه له قدکان انه برد الی حقيقة ذلك الشي فيجعل من دخل فيه على جهله كن دخل فيه على علمه من ذلك من دخل في صلاة الظهر ولا يعلم ان اشمس قد زالت ثم علم انها قد كانت زالت ان صلاته تجزئه كما تجزئه لوكان دخل فها بعد علمه بدخول و قتها ومثل ذلك من دخل في صوم يوم على انه يصومه من رمضان ولم يعلم ان الملال قدر ئی قبل دَ لك ان الصوم يجزئه من رمضان كماكان ابوحتيفة واصحابه

يقولونه في ذلك ومخلاف مساكان يقول مخالفهم فيه من انه لا يجزئه حتى يعلم وجوب فرضه عليه قبل د خوله فيها و با لله التوفيق .

#### في الطواف

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تعالى أحل لكم فيه المنطق فن نطق فلا ينطق الابخير فيه دايل على ان الطائف ينبغي ان يكون حاله كحال من يصلي في الطهارة و ستر العورة والحشوع والحضور وأن لايخرج إلى ما يمنع من مثله المصلى الاإلى ما ابيخ له مما يكون به طبأ ثفا و هــذا مثل ما قلنا في بيان النهي عن تشبيك الاصابح في التوجه الى المسجد وروى عن طا و سعن رجل ا درك الني صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطواف صلاة فاذا طفتم فأقلوا الكلام فقد يكون ذلك الرجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فلافقوم به حجة على مذاهب اصحاب الاسنادو اختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب جنبا فقال بعضهم أن عليه أن يعيده فأن لم يفعل حتى رجع الى اهله عليه بدنة ويجز له وانكان طافه وهو على غير وضوء ولم يرجم إلى اهله ولم يعده كان عليه دم ويجز ئه ذلك عن الطواف وهو قول ابى حنيفة واصحابه وقال غيرهم من اهل الجازومن سواهم لا يجزئه وهوعندهم كن لم يطف والأولى بنا اذا لم نجد فيه شيئا من كتاب ولاسنة انترجم الى النظر الصحيح ونقول نيه بالحواز قياسا علىالاهلال بالحجوالعمرة لانهم قد أمروا الايفعلوه الامع الطهارة كما امروا ان لا يطوفوا الاوهم طاهرون فلها كان عدم الطهارة ٢٠ لايمنع صحة الاحرام كان مثله الطواف ٠

# في السعى

عن الزهرى عن عروة تمال سالت عائشة نقلت أرأيت تول الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائراته) الآية ؟ فقلت والله ما على احد جناح الايطوف

الايطوف بين الصفا والمروة نقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن اختي إن هذه الآية لوكانت على ما تأ واتها عليه كانت (فلا جناح عليه الا يطوف بهما) و انها انما انزلت في الانصار كانوا قبل ان نسلمو ا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عندا لمشلل وكان من اهل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة فلما سأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الزل الله تعالى ( ان الصفا والمروة من ه شعائر الله فمن حج البيت ا و اعتمر فلا جنا ح عليه ان يطوف بهما ) ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينها، قال الزهري فأخبرت ابابكر من عبد الرحمن بالذي حدثني عروة عن عائشة فقال ابوبكر إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقدسمعت رجالا من اهل العلم يز عمون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة الطاغية ... كانوا يطونون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكراقه عن وجل الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصف والمروة قالواهل علينا يا رسول الله حرج ان تطوف بالصفا والمروة ؟ فأثرَل الله تعالى ( إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) قال ابوبكرفاً سمع هذه الآية نزلت في انفريقين كليهما في الذبن كانوا يتحرجون في الجاهلية ان يطونوا بالصفا والمروة والذبن كانوا يطونون في الجاهلية بس الصفا والمروة ثم ١٥ تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حن ذكره .

وقد روى عن عائشة إنها قالت ما تمت حجة احدو لا عمر ته مالم يطف بين الصفا والمروة ، لا يقال رأيا \_ فان قبل فقد كان ابن عباس يقرؤها ( فلا جناح عليسه ان لا يطوف بهما ) قلنا محمل لا على الصلة كقوله تعالى . و لئلا يعلم المل الكتاب ) يمعنى أيعلم وكقوله ( ما منعك أن لا تسجد) بمعنى أن تسجد فيكون معناه أن يطوف حيتئذ على ماعليه القراءة الثابتة في الصحف التي قامت بها الحجة \_ وقد روى عن أنس مثل حديث عائشة فريادة قوله وها

تطوع وذلك رأى منه اذلم يذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد خالفته عائشة فى ذلك وروت انه سن الطواف بهما فى الحج والعمرة جميعا ، وقالت هى ما تمت حجة احد ولاعمرته مالم يطف بين الصفا والمروة ، فكان هذا عندنا اولى من قول انس لاسيا وفقها ، الامصار لا يختلفون فيه ولم يقولوا ذلك كابرا عن كابر الايما وجب ان يقولوه به فلا معنى لحلاف ذلك ولا يصلح القول به والله اعلم .

## في عرفة والمزدلفة

عن ابن عباس قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها مو تف وارتفعوا عن بطن محسر وشعاب وارتفعوا عن بطن محسر وشعاب منى كلها منحر \_ يحتاج الى الوقوف على سبب الارتفاع عن بطن عرفة لكون عرفة ليس من عرفة ام لغير ذلك فو جدنا ما روى عن على بن ابى طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا الموقف وعرفة كلها موقف وجمع كلها موقف.

و عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف ، يدل على انه من عرفة قطعا لكن ماروى عن شر حبيل قال سمعت عمر و بن معد يكرب يقول كنا عشية عرفة ببطن عرفة نتخوف ان يتخطفنا الحن فقال لنا رسول الله صلى الله عليه اجيز وا اليهم فانهم ان اسلموا اخوا نكم ، كذا روى والأصح - فانهم اذا سلموا اخوا نكم ، اى اذصار وا مسلمين ،فيه انهم كانوا يقفون عشية عرفة ببطن عرفة خوفا منهم على انفسهم ان يتخطفهم الحن وأن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يجيز وا اليرم اى الى ما سوى بطن عرفة من عرفة وهي المواضع التي كانت الحن فيها قبل ذلك وكانوا يحافون من غواتهم فأعلمهم الذي صلى الله عليه وسلم انهم اخوانهم ذلك وكانوا يحافون من غواتهم فأعلمهم الذي صلى الله عليه وسلم انهم اخوانهم اذ قد اسلموا فكان هذا الأمر بعد اسلام الحن .

فان قبل فهل كان الحن يحجون قبل السلامهم، قلنا وما يمنع من ذلك ( ٢٢) كاكان كفاربني آدم محجون حتى نسخ بقوله تعالى ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا ) فأ نذروا في الحجة التي حجها ابوبكر و أماامره صلى الله عليه و سلم و سلم بالارتفاع عن محسر و هو من مز دلفة فذلك بمعنى آخر محتمل ان يكون لحروجه عن مشاعر ابراهيم فأمر الناس بالرفع عنه وبالرجوع الى مشاعر ابراهيم والله اعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم .

في الإفاضة من عرفات

روی جابر بن عبد الله ان النبی صلی الله علیه وسلم لما صلی الصبح بوم عرفة بمی مکت قلیلا حتی طلعت الشمس فرکب و أمر بقبة من شعر فنصبت له بنمرة فسار ولا تشك قریش الا انه و اقف عند المشعر الحرام كاكانت قریش تصنع فی الحاهلیة فأجاز حتی آنی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنز ل بها حتی اذ ازاغت الشمس امر با لقصوا ، فرحلت له فرکب حتی الی بطن او ادی فخطب اناس ، فیه ان فریشاکان مو تفهم یوم عرفة خلاف الموقف الذی یقف فیه الناس الیوم و ذلك لأن عرفة لیست من الحرم و قریش لا تجاوز الحرم ولا تقف لحجها فی یوم عرفة الا فی موضع الحرم و كان ذلك هو المزد لفة \_ وروی عن عبد بن جبیر عن ابیه قال ذهبت اطلب المعیر الی یوم عرفة الا فی موضع الحرم بعیر الی یوم عرفة فضر حت فاذ النبی صلی الله علیه و سلم و اقف بعرفة مسع بعیر الی یوم عرفة فضر حت فاذ النبی صلی الله علیه و سلم و اقف بعرفة مسع بعیر الی یوم عرفة فضر حت فاذ النبی صلی الله علیه و سلم و اقف بعرفة مسع الماس فقلت ان هذا من الحمس فما له خرج من الحرم و كانت قریش تقف با لما در لهة .

وروی عن عائشة كانت قریش تقف بالمزد لفة ویسمون الحمس وسائر العرب تقف بعرفة فامر الله عندوجل نبیه صلی الله علیه وسلم ان یقف . بعرفة نم یدفع منها وأنزل علیه (ثم افیضوا من حیث افاض الناس) ففیه دلیل علی ان النبی صلی الله علیه وسلم قد كان فی الحاهلیة لتوفیق الله ایا و یقف یوم عرفه حیث یقف الناس سوی قریش وفی الآیة دلیل علی ان الافاضة من ذلك المكان و قد كان منهم قبلها و قوف فیه ـوقد روی عن یزید بن سفان

قال اتا نا ابن مربع الانصارى بعرفة و نحن فى مكان الموقف فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فا ذكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام \_ فيه دليل على ان عرفة قدكان من مواقف ابراهيم فى الحج حيث يقف الناس اليوم، لحجهم .

في الافاضة من جمع

روى عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال اتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله احفيت و انقبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك حما والامام واقسف ووقسف مع الامام ثم افاض مسم الناس فقد ادرك الحج ومن لم يدرك فلا حسج له ، فوت الحسج بفوات ا او قو ف مجمع لم ينقله احد عن الشعبي غير مطرف بن طريف فأ ما الجماعة من إصحابه فلا يذكرونه نيه وانما بروون عنه عن عروة قال اتبت الذي صلى الله عليه و سلم مجمع نقلت يا رسول الله هل لى من حج و قد انضيت راحلتي؟ فقا ل من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وافاض من عرفة ليلا ا و نهار ا نقد تم حجه و تضي تفثه ، و زا د بعضهم من شهد معنا هـــذ ه الصلاة ووقف معنا حتى نفيض و قدكان وقف قبل ذلك بعرقة من ليل ا ونهار فقد تم حجه و تضي بّفته ، وزا د بعضهم ا نيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين برق الفجر تم ذكر الحديث ، وقال بعضهم جئت من جبلي طيئ وقد اتعبت نفسي وا نضيت راحلتي ولم يُبق جبل من جبال عر، فـــة الاقد وقفت به فهل لى من حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم من صلى معنا صلاتنا هذه \_ الحديث فتأ ملنا زيادة مطرف عن الشعبي على أصحابه بعد وقو فناعلي اتفاق فقهاء الامصار على ان من فاته الوقوف بجمع و قد كان و نف بعرفة قبل ذلك لايفو ته الحج بل هو مدرك له ويجير مافأته منه بالدم غير شر د مة دهبت الى فوات حجه ان فاته الوقوف مجمع بعد طلوع الفجركفوت الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجرولا نعلم احدا بمن تقد مهم نقل هذا عنه غير علقمة بن قيس مع انه يحتمل انه اراد به التغليظ

فى التخلف عن المزد لفة كثل ماروى: لا إيمان لن لا اما نــة له ولا دين لن لا عهــد له ، فكذ لك قو له : لا حبح له ، ير يد كحج من ا در ك الصلاة معنا بالمز دلفة و وقف بها و يؤيده النظر الصحيح و ذلك انا قد وجدنا الوقوف بعرفة من صلب الحج لا يجزئ الحج الابه كان له عذراولم يكن ــ وجمع ليس كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لسودة ان تفيض منها قبل هان تقف حالت عائشة كانت سودة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تقف فأذن لها ولوددت انى كنت استاذنته فأذن لى .

وكذا قدم ضعفة اهله من حمسع بليل وير تفع بعذر فليس من صلب الحج ألا ترى ان طواف الا فاضة فرض لاير تفع بعذر وطواف الصدر بخلافه فان الحائض عذرت في تركه .

#### في من ان رك جمعا

روی عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فأ قبل ناس من اهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة و من إدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد ادرك الحج ،ايام مني ثلاثة ايام النشريق ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه ) ثم اردف خلفه رجلا ينادي بذلك معني قواله فقد ادرك الحج اى لم يفته كما فات من لم يدرك الو توف بعرفة لا إنه كن اكل حجه حتى لا يحتاج الى عمل ما بتي منه عليه ،ومثله قواله صلى الله عليه وسلم: من إدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك من حدل فيها من اولها ،ومعنى ( و من تأخر فلا اثم عليه ) اى فى تركه الترخص من دخل فيها من اولها ،ومعنى ( و من تأخر فلا اثم عليه ) اى فى تركه الترخص برخصة التعجيل فى يومين اذ لا يقال لا اثم عليك الالمن قصر فيها رخص له فيه ومن لم يتعجل فى يومين فلم يقصر فى شى ه فا نما رفع الحرج عنه فى ترك الأخذ

فى الجمار

عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة الهله
ليلا من جمع و قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وخرجه من طرق
كثيرة في بعضها: لا ترموا الجمرة إلا مصبحين، و تصحيح ذلك مم غيرها من
الأحاديث على المنع من جمرة العقبة يوم النجر حتى تطلع الشمس واذا كان هذا
حكم المتر خص بالتعجيل من هناك كان من لا رخصة له في ذلك بالنهى اولى
وجذا احتج الأوزاعي والتورى على اعادة الرمى ان رمى جمرة العقبة قبل
طاوع الشمس وهو القول عندنا اذلاخروج عما قاله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابی مجلز سأات ابن عباس عن رمی الجمار فقال و الله ما ادری بكم رمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بست او بسبع .

وروى عن ابى الزبير أنه سمم جا بربن عبدالله يقول لا ادرى بكم رمى النبى عليه الصلاة و السلام، وعن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبى صلى الله عليه و سلم فر مى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهن فدل ذلك على انه انما اخبر فى الحديث الأولى عن رؤية نفسه تم اخبر فى الحديث الثانى بحقيقة عدد ما رما ها به رسول الله صلى الله عليه و سلم و انه سبع حصيات و مثل هذا يتأول على جابر بن عبد الله فيما روى عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع اتى الجمرة التى عند الشجرة فر ماها بسبع حصيات عليه و سلم فى حجة الوداع اتى الجمرة التى عند الشجرة فر ماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف .

و قد تعلق قوم بمار وى عن ابن عباس و جابر فى هذا من قولها فأ باحوا بذلك للحاج ان ير مى الجمرة بما شاء من الحصى بغير عدد يقصد اليه قصر عن السبعة او تجاو زها و ذكر وا فى ذلك ما روى عن ابى حية الانصارى انه قال لابأس بما رمى به الانسان الجمرة من الحصى يقول من عددها فبلغ قوله ذلك ابن عمر فقال صدق ابو حية رجل من اهل بدر ، و ما روى عن سعد بن ابى و قاص قال قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم فى حجته منا من رمى بسبح واكثر و اقل فلم يعب

ذلك علينا.

وما روی عنه ایضا فی ل رجعنا فی الجحة مع النبی صلی الله علیه وسلم وبعضنا یقول رمیت بست فلم یعب بعضهم علی بعض ولکن تدروی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رمی الجمرة بسبع سبع در روایة عبدالله بن عمر وعائشة وسلیمان بن عمر و بن الأحوص عن امه فکان اار می بعد د معلوم کاکان منه الطواف بالبیت والسعی بعد د معلوم اولی ان یؤ خذ به مع انه قال صلی الله علیه و سلم لتأخذاً متی منا سکمها فانی لا ادری الحلی لا القاکم بعد عامی هذا لیتبع فی افعاله فکا و جب ان یتبع فی عدد الأشواط ولا یخرج عنها بزیادة و لا نقصان فکذلك یجب ان یتبع فی عدد الحصی ولا یخالف و لا یعصی .

وروى عن ام سلمة ان النبى صلى الله عليه وسلم امر ها ان تواقى الضحى معه بمكة يوم النحر (١) لا حجة للشافى فيه على تجويزه رمى جمرة العقبة قبل الفجر ليلة النحر بعد مضى نصف الليل اذ لا يمكنها الموافاة بمكة ضمى الا وقد دفعت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد المسافة بينهما فلا بد من رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لأن مداره على ابى معاوية عهد بن خازم الضرير واضطرب فيه فرواه مرة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب عن ام سلمة ورواه مرة عنها بالسندأ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ها يوم النحرأن توافى معه صلاة الصبح بمكة وهذاخلاف ما فى الحديث الأول لأن فيه امرها يوم النحر بهذا عن اليوم الذي بعده وذكر احمد بن حنبل الحديث الأول و قال انه خطأ ولم يسنده غير ابى معاوية وقال وروى عن عروة مرسلا الله امرها ان توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، وهو ايضا مجب وما يصنع النه المرها الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ، وهو ايضا مجب وما يصنع النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة بنكر ذلك ، وسألت عن ذلك يحيى بن

<sup>( , )</sup> بهامش الاصل ــ قال القاضى كذاو قع فى الام واراه ان توافى الصبح فهو الذي يدل عليه ما بعده من الاحاديث ويستقيم التعلق به الشافعي رحمه الله تعالى

سعيد فقال انما الحديث ان تو ا في ليس ان تو افيه .

قال الطعاوى وهذا كالام صحيح بجب به فساد الحديث وقد روى عن هشام بن عروة عن ابيه انب يوم ام سلبة دار الى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع ان تفيض فرمت حمرة العقبة وصلت الفجر بمكة ، وبحتمل ان يكون رميها كان بغير امره اياها و يكون الذى اراده صلى الله عليه وسلم منها ما اراده من غيرها من ضعفة اهلها ان يرموها بعد طلوع الشمس على ما قد ذكر فاه وقد روى مسندا عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر أم سلبة ان توافيه يوم النفر بمكة \_ زاد غيره من الرواة وكان يومها فأحب ان توافيه .

و قد روی ان افاضة النبی صلی الله علیه وسلم الی مکة انماکان فی آخر یوم النحر – و روی عنه انه اخر طواف الزیارة الی اللیل – فنی هدا دلیل علی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن به حاجة الی موافاة ام سلمة ایاه یوم النحر بمکة – و فیه ما دل علی فسا د حد یث ابی معاویة المبدی بذکره. قال القاضی و یحتمل ان یا ول علی ان فیه تقد یما و تأخیرا تقدیره ان النبی صلی الله علیه وسلم امرها یوم النحر آن توا فی معه الضحی بمکة علی ما فی الحدیث الذی بعده فیستقیم معناه ولایکون لا نکار من انکره وجه و بسقط احتجاج الشافی لمذهبه الذی قد شذ فیه و خرج به عن الجمهور.

في المبيت عبي

روی ان العباس استأذن النبی صلیانه علیه و سلم ان ببیت بمکمة لیالی منی من اجل السقایة فاذن له ، فیه ان من سوی العباس ممن لاسقایة له لایر خص فی المبیت عن منی لیالی منی و ما روی انه صلی الله علیه و سلم کان نزور البیت کل لیلة من ایالی منی ، لایضاده لأنه یجو زأن یکون صلی الله علیه و سلم یزور ، ویر جمع قبل نصف اللیل فیبیت فی ایاته تلك نمی بل فیه دلیل علی انه لا یلزم ویر جمع قبل نصف اللیل فیبیت فی ایاته تلك نمی بل فیه دلیل علی انه لا یلزم ان لایبر ح الحاج عن منی لیا لیها و انما علیه ان لایبیت الا بها و لهذا یجو زأن یا توا

مكة بليل فيطوفوا طواف الزيارة ثم يرجعون اليها للبيت ألاترى ان من حلف ان لايبيت في هــذا المنزل الليلة فأقام فيه قبل نصفها لا يحنث ولوا قام اكثر من نصفها ثم خرج عنه الى غيره فأقام فيه بقيتها يحنث لأنه بات فيه يحققه انك إذا لقيت رجلا قبل نصف الليل حسن ان تسأله اين يبيت واذا لقيته بعد نصف الليل حسن ان تسأله اين يبيت واذا لقيته بعد نصف الليل حسن ان تسأله اين يبيت واذا لقيته بعد

في الحلق والتقصير

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ازحم المحلقين قالو ا و المقصر من يارسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا و المقصر من يارسول الله؟ ة ل والمقصر بن ـ سبب تكر إر الدعاء للحلقين هو ماروى أنهم سألو أ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال انهم لم يشكو ا ١٠ و ذلك ان يوم الحديبية لما حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم حلق معه كثير من الصحابة والمسكآخرون فقالوا والله ماطفناً بالبيت فقصروافقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ، اللهم ا رحم المحلقين ، الحديث فلما تو قفو ا و با در المحاقون الى الا تتداء به فضلوا عليهم لا لفضل في نفس الحلق لأن الله تعالى ابا حهما فقال ( محلقين رؤ سكم و مقصرين لا تخا نون) ولكن لأن السبق الى المعرفة يوجب الفضيلة للسابقين اليهاكما وجبت الفضيلة لأبي بكر بسبقه الى التصديق ف اخباره صلى الله عليه وسلم باتيان بيت المقدس من مكة ورجوعه منه الى منز له في ليلته وكما وجبت القضيلة لخزيمة بشها دته لرسول صلىالله عليه وسلم على الاعرابي حتى سمى ذا الشهادتين لما سبقهم الى معرفة جوازاداء الشهادة بدعواه صلىالله عليه وسلم وان لم يشا هد الحال فكذا المحلقون فضلوا على المقصرين بسبقهم الى . . الطاعة وانتفاء الشك عن قلوبهم وعلمهم ان ما عاينوا منه اولى بهم مما تقد مت معرفتهم به وروی ان المقصرين انما كانو ا رجلين احدهما من قريش والآخر من الانصار . قال القاضي ويمكن ان يقال الحلق افضل لكونه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه ابلغ في نضاء التفث واشق والأحر على قدر التعب

والاحماع على أن فضيلة الحلق لا تختص بأهل الحديبية بل هي با تية إلى يوم القيامة فالعبرة لعموم اللفظ لالحصوص السيب.

في نفى الحرج عمن قدم اوأخر

روی عن اسامة بن شریك قال خرج النبی صلی الله علیه و سلم حاجا فكان ناس یا تو نه فمن قائل یقول له یا رسول الله سعیت قبل آن اطوف و أحرت شیئا و قدمت شیئا فكان یقول لا حرج لا حرج الارجل اقترض عرض رجل مسلم و هو ظالم له فذلك الذي حرج و هلك .

آكثر الفقهاء على ان من سعى قبل الطواف لا يجزئه وهوكن لم يسع ونعلم لأهل الحجاز والعراق محالفا غير الأوزاعي فانه قال يجزئه ولا يعبده بعد الطواف وروى عن عطاء مئله ولكنهم اختلفوا في القارن اذاحلق قبل ان يذبح هديه ، قال ابو حنيفة وما لك وزفر أن عليه الفدية لأنه حلق قبل اوانه واكثر هم كأبي يوسف وعد و الشافعي يقولون لاشيء عليه في ذلك و يحتجون بما روى عن على قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول الله انى افضت قبل ان احلق قال فاحلق ولاحرج وجاء ه آخر فقال انى ذبحت قبل ان ادمى قال ارم ولاحرج

وبما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبج او ذبج قبل ان يحلق قال لاحر ج لاحر ج. قال القاضى صو ابه ذبج قبل ان يرخى لأن الذبج حقه ان يكون قبل الحلق و بمار وى عن ابن عباس ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل له يوم النحر و هو بمنى فى النحر و الحلق و الرمى و انقديم و التأخير فقال لاحر ج و بمار وى عن عبدالله بن عمر و أنه قال و قف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الواد اع للناس يسئلونه فحاه و رجل فقال يارسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذ بج فقال اذ يح ولاحر ج فحاه قبل يارسول الله لم اشعر فنحر ت قبل ان اد بح فقال ادم ولاحر ج فحاه وسلم يارسول الله على الله عن شيء قدم ولا أحر الاقال افعل ولاحر ج فاسئل و سول الله صلى الله عليه وسلم يو مئذ عن شيء قدم ولا أحر الاقال افعل ولاحر ج فاسئل

ولا حجة لهم في هذه الآثار على عدم وجوب الفدية على القارن لانه يحتمل ان يكون السائل غير قارن فيكون الذيج عليه غير واجب فيكون مافعل من ذلك قدفعله ولاشيء يمنعه منه وانكان قارنافنفي الحرج والآثم عنه اذالم يشعر لايستلزم ففي الفدية كمالم يستلزم ففي الحرج في حديث اسامة ففي اعادة السمى الواقع قبل الطواف ويؤيده قول ابن عباس فيا روى مجا هد عنه من قدم شيئا من حجه اواحر فليرق دماوهو احد من روى ذلك فدل انه لامنافاة بين وجوب الفد بة ورفع الحرج .

في المحصر

عن عكر مة عن الحجاج بن عمر و الأسلمى قال سمعت الذي صلى الله عليه وسلم يقول من كسرا و عرج فقد حل وعليه حجة اخرى قال فحد ثمت بذلك ابن عباس و ابا هريرة فقا لا صدق \_ قوله فقد حل اى له ان يحل بما يحل به مما هو فيه من الاحرام كما يقال للطلقة بعد انقضاء عدتها حلت الاز واج اى بنز و يج يستأ نف عليها بطريقه حتى تصير حلا لا وكذا قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكيح ) فانها بنكاح الزوج الثانى لا تعود حلا لا للأول ولكنها تعود الى حال يحل استئناف النكاح عليها بطريقه فمن كسر او عرج لم يخرج ولكنها تعود الى حال يحل استئناف النكاح عليها بطريقه فمن كسر او عرج لم يخرج عن احرامه ، ولكنه سبب حل له به ان يفعل فعلا يخرج به من احرامه بأن ببعث هديا الى مكة فاذ انحر الهدى حل على ما روى ان رجلا من النخع اهل بعمر ة فلد غ فبينها هو صريع في الطريق افخ طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود فسأ لوه فقال ابعثوا بالهدى و اجعلوا بينكم وبينه ا ما رة قاذ اكان ذلك مسعود فسأ لوه فقال ابعثوا بالهدى و اجعلوا بينكم وبينه ا ما رة قاذ اكان ذلك مسعود نشأ لوه فقال ابعثوا بالهدى و اجعلوا بينكم وبينه ا ما رة قاذ اكان ذلك مسعود نشأ لوه فقال ابعثوا بالهدى و اجعلوا بينكم وبينه ا ما رة قاذ اكان ذلك مسعود نشأ لوه فقال ابعثوا بالهدى و اجعلوا بينكم وبينه ا ما رة قاذ اكان ذلك فليحل ، فقد عاد ما ذكر نا هذا الحديث الى ان لا استحالة فيه .

و روی عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبیر بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله علیه و سلم فقالت یار سول الله انی امرأة ثقیلة و انی ارید الحج فکیف تأمرنی ان اهل؟ قال اهلی و اشتر طی ان محلی حیث حبستنی فادر کت الحج، و خرجه من طرق کثیرة قدد کرنا فیما تقدم ان توله فقد حل له ان یحل من غیر

دایل یو جب هذا التأویل و یمنع غیر ه ثم ظهر لنا بحدیث ضباعة ان المراد با لحل الحر و ج من الاحرام حقیقة للحادثة التی منعته من النفوذ فی حجه ولم یأمر النبی صلی الله علیه وسلم فی الحدیثین بهدی فعقلنا بذلك ان الحكم كان كذلك اولا ثم جعل الحدی بعد ذلك لمن یصیر محصر الایخر ج عن احرامه الا بنجر مسالحتی بقوله تعالی (فان احصر تم فما استبسر من الحدی ولا تحلقوا رؤسكم حتی یبلغ الحدی محله ) و هی آیة محكة .

ثم روى عن علقمة في قوله تعالى ( واتموا الحج و العمرة لله )الآية ، قال اذا احصر الرجل بعث بالهدى ولايحلق رأسه حتى يبلغ الهدى محله فمن كان به مرمض ا وبه ا ذى من رأسه ففد ية من صيام ا وصدقة ا و نسك صيام ثلاثة . , أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شأة فأذا أمن بماكان فيه ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) فان مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وان أخر العمرة الى قابل فعليه حجة و عمرة ( و ما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج) آخرها يوم عرفة (وسبع ايام اذا رجعتم) وذكر ذلك لسعيد بن جبير نقال هذا قول ابن عباس و عقد ثلا ثين \_ فعقلنا عنع ابن عباس اف رواية سعيد عنه من الاحلال مع الكسر والعرج حتينحر الهدى انه قدرجم الى ذلك عن تصديق الجحاج وحديث ضباعة على مثل ماكان عليه حديث الحاج وان النسخ قد لحقها جميعا بما في هذه الآية من منع المحصر ان يحل حتى ينحر عنه و قد كلن ابن عمر ينكر الاشتراط في الحيج و يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط فان حبس احدكم حابس فاذا وصل الى البيت طاف وسمى ثم يحلق اويقصر ثم يمل وعليه الحج من قابل ومحال ان يكون ابن عمر انكر ذلك الابعد أن بلغه ما روى في ذلك لأن علمه وورعه يمنعه ان يُدفع: شيئا روى له الا بما يجب له دفعه من نسخ و غير ه .

لايقال ان كان ابن عمر دفعه فغيره عمل به، روى ان عثمان كان و اقفا بعرفة اذجاء رجل فقال إما اشترطت وهلا اشترطت؟ لأنه منقطع لايحتج بمثله و ما روی عن عر و ة ان عائشة امرته ان يشتر ط اذا حج و يقول الهم الحج اردت واليه عمدت فان تيسرلى فانه الحج و ان حبست فانها عمر ة ، يدل على نسخ حديث ضباعة لأن الذى فى حديثها اشتر اطها احلالا يخرج به من الحج لا الى عمرة والذى امرت به عائشة انما هو على خروجه ان حبس من حج الى عمرة وهى العمرة التى تجب على من يفوته الحج حتى يحل بها من ذلك الحج . ه وما روى عن ابر اهيم انه قال كانو ايشتر طون عند الاحرام يحتمل ان يكون كاشتر اطضبا عنة او كاشتر اط عروة وقد روى عنه قال كانوا يقولون اللهم انى اردت الحج الن تيسرلى والا فعمرة ان تيسرت والا فلاحرج ، فعلم انه كان على ما امرت به عائشة عروة فيكون مؤكد النسخ حديث ضباعة ، ومعنى قوله فلاحرج اى على ان لم آت بما احرمت به على . الما و عيرهم على خلاف ما فى حديث ضباعة دال على نسخه اذ لا تجتمع الامة على خطأ .

#### فى الهدايا

روى عن على بن إلى طالب قال امر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتوم على بد نه وان اقسم جلود هاو جلالهاو أمر فى ان لا اعطى الحاز رمنها شيئاو قال نحن نعطيه من عندنا، وحرج الحديث من طرق فى بعضها ولانعطى فى جزارتها منها شيئا، وفى بعضها انه كانت مائة، فيها جمل لأ فى جهل مز موم ببرة فضة وان رسول الله صلى الله عليه و سلم نحر منها بيده ستين و اعطى عليا اربعين. فيه فوائد من الفقه، منهاجو از تولية النحر لغيره وقيام نحر الما مورمع نيته مقام نحر الآمر ونيته و منها امره صلى الله عليه وسلم بتصدق اجلة بدنه وخطمها كما يتصدق بلحمها و اجز ائها اعطاء للجلال و الحطام حكمها، ومنها وجاز فى ذلك ملك عمل بغير عينه على الحزار با جرة بغير عينها يملكها على جزار ته وجاز فى ذلك ملك عمل بغير عينه على الحزار با جرة بغير عينها يملكها على جزار ته

مخالفا للعقود في البياءات على الأشياء التي ليست بأعيان بالابد ال التي ليست بأعيان بالابد ال التي ليست بأعيان لا نضائها الى الدكالى بالسكالى المنهى عنه، ومنها جو از الأكل من لحومها لمن نحر من ملاكها، ومنها جو از الشركة في الحد ايالماروى انه صلى الله عليه وسلم اشرك عليافي هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فحعات في قدرو طبخت عليه وسلم اشرك من لحمها و شربا من مرقبها، الحديث، ومنها وجوب الأجرة على الوكيل فيها يستأجره لغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عليا ان لا يعظيه عن اجرته من لحوم البدن شيئا ولولم يكن لعلى ذلك لاستغنى عن انهى لا تسه غير مطلوب به لان الأجرة ليست عليه و منها استعالى الفضة في البرة للهدايا غير مطلوب به لان الأجرة ليست عليه و منها استعالى الفضة في البرة للهدايا غير مطلوب به لان الأجرة ليست عليه و منها استعالى الفضة في البرة للهدايا غير مطلوب به لان الأجرة ليست عليه و منها استعالى الفضة في البرة للهدايا

#### في البل نة عن سبعة

وروى عن المسور بن مخر مة و مروان بن الحكم انها قالا خرج رسو ل الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا و ساق معه الحدى وكان الحدى سبعين بدنة وكان الناس سبعا أة رجل فكان كل بدنة عن عشرة \_ انفر د عجد بن اسحاق برواية هذا الحديث عن ابن شهاب و خاافه و سو اه عنه فيه فقالوا ان عدد القوم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حينه كانوا بضع عشرة مائة وهو الصواب ، لأن الجماعة اولى بالحفظ من الواحد و لأن جابرا و البراء شهدا القصة قالا ان عددهم كان الفا واربعائة وروى عن جابر عن جابر ايضا كانوا الفا و خمسائه والبدن يحتمل ان تكون سبعين اوغير ذلك الا انا و قفنا على انه اتما عورت كل بدنة منها عن سبعة ، كذا روى عن جابر من وجوه كثيرة فقيه ان السبعين لم تنحر الا عن خاص من القوم الذين عددهم الف و اربعائة ، و ما روى عن ابن عباس انه قال كنامع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فضحينا البعير عن عشرة \_ نفيه مو افقة جابر في السبعة و زيادة عليه و سلم في سفر فضحينا البعير عن عشرة \_ نفيه مو افقة جابر في السبعة و زيادة عليه و سلم في الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله على المن و عن انه عن النبي صلى الله على الله عن النبي على الذي عدلة من النبي صلى الله على الله قد عارضها ما روى عن انس عن النبي صلى الله على الله عن النبي صلى الله عليه و سلم الله على الله عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال الحزور عن سبعة فكان ا ولى لأن فيه من عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال الحزور عن سبعة فكان ا ولى لأن فيه من

التوقيف عن رسول الله صلىالله عليه وسلم على السبعة ما يمنع ان يجزئ عما هو اكثر من ذلك وقد احتج بعض الناس السبعة بما روى ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على نا قة وقد عذبت على (١) ، فقال اشتر سبعا من الغنم ، و هو حديث فا سد الاسناد لا يوبه به .

## فى الفرق بين البقر والبلانة

وروى عن ابن عباس قال قلت البدن فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم با لبقر ، ليس فيه انه امربالبقر لا نها بدن فيحتمل أنه امربها لأنها تجزئ مما تجزئ عنه البدن بدليل حديث المهجر الى الجمعة انه كالمهدىبدنة ثم الذى يليه كالمهدى شاة ، الحديث ، فقرق بين البدن والبقر فى الاسم و الثواب والذى يروى عن جابر من اد خال البقر فى البدن لا يعارض ما تقدم لانه مو قوف على جابر من قوله .

# في نهية لحم الهدايا

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل.

## في الحج عن الغير

عن على من ا بى طا لب قا ل استقبات ر سو ل ا لله صلى الله عليه و سلم جارية شابة من خثعم فقالت ان ابي شيخ كبعر و قد ادركته فريضة الله تعالى ف الحج أنيجزيني ان احج عنه ؟ قال حجى عن ابيك و لوى عنق الفضل فقال له العباس لويت عنق ان عمك ، فقال انى رأيت شابا و شابة فلرآ من الشيطان علمها ، وروى عن ابن عباس ان رجـ لا قال يا رسول الله ان امي عجوزة كبرة ان أنا حملتها لم تستمسك وأن ربطتها خشيت أن انتلها ، قال أر أيت لو كان على أبيك ا وعلى ا مك دين أكنت تفضيه ؟ قال نعم قال فاحجج عن ابيك الوعن امك ، وخرج الآثار بذلك من طرق بالفاظ مختلفة ومعان متفقة ـ لا مقال فيه دليل على ان الحج بسلك به مسالك الديون حتى يكون مايحج به عنه من المال دينا عليه في تركتــه وان لم يوص بذلك ــ لا نه لوكان دينــا لما شبه بالله بن اذ الشيء لا نشبه بنفسه وانما هوحق في بدن من هو عليه حتى يخرج الى الله تعالی منه عنه کا لدین فی ذ مة من هو علیه حتی یخر بح صاحبها منه ا و یخر ج اليه منه غيره عنه فلا د ليل في هذه الآثار على وجوب قضائه من حميع الما ل ولامن ثلثه ، و فيه ان من قضي دين غيره بغير امره لم يكن له به عليه رجو ع وهو تول ابي حنيفة و اصحابه و الشافعي خلافًا لما لك ومن يتابعه عليه .

## في حج الصرورة

دوی عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمم ر جلايقول لبيك عن شعر مة قال ومن شعر مة قال اخ او قريب لى قال هل حججت قط؟ قال لا قال اجعل هذه عن نفسك ثم احجه بج عن شعر مة استدل بعض بهذا ان من حبح عن غيره قبل ان مجج عن نفسه فهو عن نفسه ثم قاسو ا عليه انه لو حج عن نفسه

تطوعا قبل حجة الاسلام انحجه يكون عن الفرض ثم ناقضو ا في صوم رمضان ، فقالوًا من صام في رمضان تطوعًا لا يجزيه من الفرض ولا من النطوع وكان الواجب عليهم على قياس الحج ان يجعلوه من رمضان لامن التطوع بالطريق الاولى لان رمضان وتت للفرض ومعيار له لابسعه غيره مخلا ف وتت الحج ثم هذا الحديث معلول ، و الصحيح انه مو تو ف على ابن عباس غير مرفوع ، الى النبي صلى الله عليه وسلم و روى انه قال فابدأ انت فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبر مة والذي صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المعنى من رواية ابن عباس انه سئل عن رجل لم يحج أ يحج عن غيره ؟ قال دين الله احق أن تقضيه ، واپس فيه آنه لواحرم عن غيره كان ذلك الآحرام عن نفسه و الذي يدل على جو از الحب عن غيره و ان لم يحج عن نفسه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لماساً له الذي عن غيره اطلق له ذلك ولم يسأ له أحججت عن نفسك حجة الاسلام ام لا ؟ والذي يدل على ان حج التطوع بمن لم يحج حجة الاسلام جائز ، ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان كان اكلها كتبت كاملة و ان لم يكن اكلها قال الله تعالى انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع ؟ فاكلوا به ماضيع من فريضته و الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعال على حساب ذلك \_ فد لنا ما في هذا ان الرجل قد يكون منه • ا حج تطوع وان لم يكن له حج فرض وكما ان من لم يصل الفرض بعد د حول وقته وصلى تطوعاً ثم صلى بعد ذلك الفرض كان كذلك من دخل عليه وقت الحبح ووجب عليــه فرضه له ان يحبح تطوعا عن نفسه او فرضا عن غيره ثم يحبح الفرض لنفسه (١).

<sup>(</sup>۱) قال القاضى وهذا الاختلاف عندى جار على احتلافهم فى الحيج هل هو ٢٠ على الفور اوعلى الترانى ، قلت لو يجرى على ذلك الاختلاف ، لكان الحكم بالمكس لأن عند الشافمي وجوب الحيج موسع لامضيق وليس على الفور عنده فافهم . فوائد جمالية . هكذا وجد في هامش الاصل .

# في حج الصغير

# في بعث ابى بكر ثم على بسور لا براءلا

روی عن علی بن ابی طالب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث بعراءة الی مکة مع ابی بکر الصدیق ثم انبعه بعلی فقال له خذ الکتاب وامص به الی اهل مکة فلحقته فا خذت الکتاب منه فا نصر ف ابو بکر وهوکئیب فقال یا رسول الله افزل فی شیء ؟ قال لا ، الا انی امرت ان ابلغه انا اور جل من اهل بیتی .

وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابابكر و امره ان بنا دى بهؤلاء الكلمات ثم اتبعه عليا فبينا ابوبكر في بعض الطريق

ا ذسمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فحرج ابو بكر وظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا على فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا مره على الموسم و ا مر عليا ان ينا دى بهؤلاء الكلمات فانطلقا فقام على ايام التشريق فقال ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحو افي ف الارض اربعة أشهر ولا يججن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ، • ولايدخل الحنة الامؤ من ، فكان على ينادي بها فاذا بح قال (١) ابو هريرة فنادي بها، وخرج الآثار في ذلك اكلها حديث جابر بن عبدالله ان النبي صلىالله عليه وسلم حين رجع من عمرة الحفر انة بعث ابابكر على الحج حتى اذا كنا بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكبر فسمم الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال هذه رغوة أقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بداله في الحج فلعله ان يكون ١٠ ر سول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فاذا على عليها فقال له ابو بكر امير اورسول قال لا بل رسول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مو قف الحج فقد منا مكة فلماكان قبل النّر وية بيوم قام ابوبكر فحطب الناس فحمد الله وحدثهم عن منا سكهم حتى اذا فرغ قام على فقر أعلى الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى اذاكان يوم عرفة قام م ابو بكر فطب حتى اذا فرغ قام على فقر أعلى الناس براءة حتى ختمها فلما كان يوم النحر فا فضيا (٢) فلما رجع الوبكر خطب الناس فحدثهم عن افاضتهم وعن نحر هم وعن مناسكهم فلما فرغ قام على فقر أعلى الناس براءة حتى ختمها فلماكان يوم النفر الاول تام ابوبكر فخطب الناس وحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهممنا سكهم فلما فرغ تا معلى فقر أعلى الناس براءة حتى ختمها.

ولا يعارض هذا قول ابى هريرة بعثنى ابو بكر فيمن يؤذ ن يوم النحر بمنى ان لا يح ج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ـ فان الامرة كانت لابى بكر فى تلك الحجة فكانت الطاعة فى الامر و النهى له فا بوهر يرة من جملة المؤذنين الذين نديهم ابو بكر ليمتئلوا ما يأمرهم به على فيها بعثه رسول الله

<sup>(</sup>١) كذاو المحفوظ « قام » في الاصل (٢) كذا بل الصواب « فأفضنا » \_ ح

صلى الله عليه وسلم فكان نداه ا بي هر و ة بما كان يلقيه عليه عــل رضي الله عنه وكان مصيره الى على إمر الى بكر وفياذ كرنا علو المرتبة لا بى بكر في امر ته وفيه علوم تبة على ايضا في اختصاصه بما اختصه به،رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبليغ عنه و ما روى ان المابكر لم يقرب الكعبة ولكنه انشمر الى ذي المحاز ه مخبر الناس بمناسكهم ويبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة من قبل ذي المحازو ذلك لأنهم لم يكونوا تمتعوا بالعمرة الى الحج. لا استبعاد فيه لان الذي فعله ابو بكر كان لمعنى وذلك لان سوق ذي المحاز آخر الاسواق التي تجتمع الدرب فيها للتبايع و منهم مر ينصرف الى داره بلا حج فارا د رضياقه عنه بانشاره الى ذي المجاز اسماع حميع من و ا في ا لوسم ما يقرأ هنا ك مما بعث رسول الله صلى لله عليه و سلم وعسى ان يكون ما مورا بذلك من جهة الرسول صلى الله عليه و سلم ثم صار الى عرفة بالناس فوقف بها وهي الركن الاعظم الذي لابد منه تم رجع الى مكة بعد أن صار إلى المزد لفة بعد أن رمى وحلق حتى طاف طواف الزيارة التي لا يتم الحج الابه ورمل في الاشواط الثلاثة وسمى بين الصفا والمروة لأنه لم يتقدم له طواف القدوم والسعى اولا ولم يهمل رضيالله عنه الحطبة التي تبل يوم التروية بمكة لأن عتاب بن اسيد عا مل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس مكانه بمكة في ذلك العام ثم و افی بهم ابا بکر بعرفة حتی تضی بهم بقیة حجهم ولا يظن با بی بکر ان ينقص شیئا مما یجب ان یفعله امیر الحاج فی حجه با لناس و هی حجة لم یکن قبلها ف الاسلام الاحجة واحدة حجها بالناس عتا ب بن اسيد في سنة تمان و قيل انها

السنة التي بعدها في ذي الحجة وجرى الامر على ذلك الى يوم القيامة .
في الحج الاكبر

كانت في غير ذي الحجة لأن الزمان إنما استدار الى ذي الحجة في الحجة التي

حجها ابو بكر بالناس و ا قر الحج فيه و حج رسول الله صلى الله عليه و سلم في

عن ابن عباس قــال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فتمال فقال آن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض وان السنة أثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة ولا ،، ذ والعقدة و ذوا لحجة و المحرم والآخر رجب الذي بين جمادي وشعبان،

وعن عبد الله بن عمر و بن العاص انه قال كانت العرب مجعلون عا ما شهرا وعا ما شهر بن فلا يصيبون الحبج في ايام الحبج الافي كل خمس وعشرين سنة و هو النسئ الذي ذكر في القرآن فلها حسج ابوبكر با لناس وافق ذلك العالم الحبج فساه الله الحبج الاكبر وحبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فاستقبل الناس الاهلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض، ففيه ما دل على استدارة الزمان حتى صار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض، ففيه ما دل على المراد بقوله تعالى (يوم الحبح الاكبر) ان الاكبر نعت للعج لالما سواه مما قال بعضهم انه يوم النحر متشبئا بما روى عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم خطب صلى الله عليه وسلم وفيها أى يوم يومكم هذا؟ قال فسكتنا ختى رأينا ان ليسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر الاكبر؟ .

و بما روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته يو مئذ ة ل وان يوم الحج الاكبريوم النجر ، لكن معنى الحديثين هو معنى حديث عبد الله ابن العاصويوم الحج الاكبر نعت للحج لا لليوم حتى يتفق معا فى هذه الآثار وقال بعضهم يوم الحج الاكبريوم عرفة متمسكا فيه بقول ابن ابى اوف .

فان قيل قد قال ابو هريرة بعثى ابو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمى ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر به يوم النحر والحج الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر و قدر و يتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك .

قلنا ا ما قوله صلى الله عليه وسلم ان يوم التحج الاكبر يوم النحر يحتمل ان يكون الاكبر فيه نعتا للحج لا لليوم و يكون • و ا فقا لحد يث ا بن العاص و اما

قوله قبل الحج الاكبر من اجل قول الناس فلا يدرى ما هو ولا عمن حكى ذلك و يحتمل ان يكون من كلام الزهرى فا نه كان يخلط كلامه بالحديث ولذ إلك قال لهموسى بن عقبة العصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامك.

واذا كان يحتمل ما ذكر ناكان ما رواه ابن العاص من حقيقة المعنى فى ذلك اولى منه وهو المعقول ا ذقد كان الحج بعد استدارة الزمان وجع الى شهر بعينه مجرى عليه حج الناس فكان ذلك اما ما لهم لان ألاكبر من الحج هو الذي يرجع اليه غيره من الحج الذي يكون بعده الى يوم القيامة فى قدوة الهله عافيه .

### في حرم مكة المشرفة

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والارض فهو حرام محرمة الله الى يوم القيامة وانه لم محل فيه القتال لأحد قبلى ولم محل لى الاساعة من مهار فهو حرام محرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الامن عرفها ولا مختلى خلاه . فقال العباس يا رسول الله الا ذخر فانه لقينهم ولقبور هم فقال الني صلى الله عليه وسلم الا الا ذخر .

وخرج من طرق كثيرة الوجه لا نكار مثل هذا من العباس لان علمه محاجة اهل مكة الى الاذخرد عاه الى طلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه في ذلك كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف وسلم مراجعة ربه في ذلك كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف عن امته في حديث المعراج مرة بعد اخرى حتى ردها الى خمس صلوات وكما راجسع امر القراءة على حرف مرة بعد مرة حتى ردالى سبعة احرف واكتفى بقوله الا الا ذخر ايجاز العلمه بفهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من ذلك والا يجاز من محاسن كلام العرب، من ذلك قولهم كفى بالسيف شااى شاهداوف التنزيل (ولوان قرآنا سيرت به الحبال اوقطعت به الارض

اوكلم به الموقى) ثم قطع بقية الكلام حتى قيل هو لكفر وابه و قيل هو لكان هذا القرآن ومثله ( ولو لا فضل الله عليكم و رحمته ) الآية و مثله في القرآن كثير ثم جو ابه صلى الله عليه و سلم على فوره لهى هالوحى اليه على فوره وان كنا لانعقل ولا يذكر مثله من لطيف قدرة الله تعالى الازنديق و يحتمل ان يكون جبريل معه حينئذ فالتي ذلك اليه كما قال للذي سأله في حديث ابى قتادة أرأيت ان قتلت ه في سبيل الله صابر المحتسبا مقبلا غير مدبراً يكفر الله عنى خطاياى ؟ ققال نعم فلما ولى قال له الا ان يكون عليك دين كذلك قال لى جبريل فدل ذلك على حضور جبريل جو ابه الاول واذا كان جبريل مع حسان بن ثابت على ما خبر به رسول الله عده الاول واذا كان جبريل مع حسان بن ثابت على ما اخبر به رسول الله عليه وسلم بقوله الهجهم و جبريل معك فكونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته التي يخبر فيهاعن الله شوائع ديمهم اولى.

قلت كان الطحاوى مندوحة عن التأويل الثانى وان كان محتملا ايضا بقوله تعالى(و هو معكم اينهاكنتم) وبقوله(وما ينطق عن الهوى ان هوالاوسى يوسى).

فان طريق الوحى ليس بمنحصر في وساطة الملك قد يكون بالهام خفى وبنفث روعى وحضوره صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى على حد معرفته وعلمه بالله لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل فلا يستبعد الوسى اليه في كل لحظة ولحمة ارا دالله سبحانه ان يوسى اليه ولا يحتاج الى معية جبريل معه فانها محتملة ومعية الله تعالى معه محققة دائما فا ندفع بذلك ما اعترض عليه القاضى ابو الوليد وقال لا معنى لقوله يحتمل ان يكون جبريل معه لان جبريل لا يلقى ذلك اليه الا بأمر ربه ونزوله عليه من عند ربه في الحين نفسه ايسر عليه من صعوده اليه من عنده ثم رجوعه اليه في ذلك الحين وان كان ذلك كله سواه في قدرة الله ثم قال وغير هذا التأويل اشبه عندى و هو ان الحلا افظ عام اريد به الحصوص وكان المراد ما عدا الاذ حرالحقاج اليه فلما كانظاهي، العموم قال له العباس الا الاذ حرفوا فق بذلك مراده صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحنلي خلاها فقال له الا

الاذخر اعلاما منه انه هو الذي كان المراد اولا اله رجع الى رأى العياس باجتها دأو وحى اذ لا يصح الرجوع عن الوحى باجتها دو لا دلالة في الحديث على انه كان بوحى (١) وكذلك تو له في حديث ابى قشادة نعم، عام اريد به الحصوص فلما ادبر الرجل خشى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل تو له على العموم في جميع الحطايا فبين له ان الشهادة لا تكفر الدين لانه من حقوق الناس و قوله صلى الله عليه وسلم ان جبريل قالى لى ذلك يعنى فيا تقدم لا انه طرأ غليه العلم بذلك حينتذ ولان قوله نعم لوكان عاما لكان توله بعد ذلك الا الدين نا سخا له لكن الفضائل لا تنسخ فان الكريم اذا تفضل على عباده بالتجاوز لا يقطعه عنهم ولا ينقص منه بل يزيد هم من فضله.

قلت ما ذكره القاضى ابو الوليد وولد خاطره فى غاية الحبين ولكن قوله لامعنى له اى تأويل الطحاوى ليس بانصاف منه والحق ان ما تأولاه فى حيزا لحوازواقة اعلم بالصواب.

## في حشيش الحرم

ا ختلف ا هل العلم فيها حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم من حصده و اعلافه على ثلاثة اقوال الداحد ها انها لا ترعى ولا تحتش و هو قول الى حنيفة . والثانى ابا حتها و هو قول ابن الى ليلى .

<sup>(</sup>۱) فيه نظر لانه اذا حصر الامربين اجتها دووحى وانتفى الاجتها د تعين الوحى و توله ولادلالة في الحديث على أنه كان بوحى لا يلزم من عدم دلالته فيه ان لا يكون على الوحى دليل آخروهو حاله صلى الله عليه وسلم فان اقواله لا تخلوعن احد الوجهين اما الاجتهاد اوالوحى لا ثالث لهما وانتفى الاجتهاد لأن شرطه عند من جوزه مضى مدة انتظار الوحى ثم بعد اياسه عن الوحى يجتهد والكلام هنا على الفور من غيرلبث كما تقدم فيه فتعين الوحى وهو غير =

و الثالث قول عطا. انها ترعى ولا تحتش واختاره ابو يوسف و الاول اولى لما روى ان عمر رأى رجلا يقطع من شجر الحرم و يعلف بعير اله نقال على به فا تى به نقال يا عبد الله أما علمت ان مكة حرام لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها و لا يحل لقطتها الالمعرف نقال والله ما حملنى على ذلك الا ان معى نضو الى فخشيت ان لا يباننى اهلى و ما معى من زاد ولا نفقة فرق عليه عمر بعد ماهم به و امر له ببعير من ابل الصدقة مو قرطحينا فاعظاه ايا ه و قال لا تعد ان تقطع من شجر الحرم شيئا .

وفى الحديث الذى تقدم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاء خلامكة فذ هب قوم الى ان الاختلاء ما اخذ باليدد و ن ما سواه من اعلافه الا بل على ما اختاره ابو يوسف وقد روى فى حرم المد ينسة حديث الما المنسع من الاختلاء من خلاها الا ان يعلف رجل بعيره فاستدلوا بذلك على مثلها من شجر مكة وخلاها وهو حديث منقطع الاسناد، وبعد ثبوتسه لا يجوز قياس خلامكة على خلا المدينة لان احكامها فى هذا قد تفتر فى كا افترقت فى وجوب جزاه الصيد لحرم مكة دون المدينة وفى المنع من دخول مكة الا بالاحرام مخلاف المدينة .

في حرم المل ينت

روى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الاخشبين لم تحل لأحد قبل ولم تحل لى الاساعة من نها رولا يختلى خلاها ولا يعضد شجر هاولا يرفع لقطتها الامنشد ، نقال العباس الاالا ذعرفا نه لاغناء . ٢ لأهل مكة عنه لبيو تهمو قبو رهم فقال رسول الله عليه وسلم الاالاذحر وروى عن ابى شريح الحزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالله عليه وسلم

<sup>.</sup> حمنحصر بأنه يكون بو اسطة الملكفان له انوا عــ اخركما عرف، انتهى جماليه.

ان القاحرم مكة ولم يحرمها الناسفن كان يؤمن باقة واليوم الآخر فسلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فان ترخص مترخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل احلها لى ولم يحلها للناس واثما احلها لى ساعة من نها ر

وروى عن ابى هريرة قال الم فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقتلت هذيل رجلامن بنى بكر بقتيل كان لهم فى الحاهلية فقام النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن اهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤ منين واثنها لم عمل الأحد قبل والاعمل الأحد بعدى وانما احلت لى ساعة من من بهار وانم اساعتى هده حرام الا يعضد شجر ها والا يحتلى شوكها والا يلتقط اقطتها الامنشد فنى هذه الاثاران افه حرم مكة وانها لم تحل الأحد قبل النبى صلى الله عليه وسلم وكان الواجب على من انتهاك حرمة صيدها الواجب على قائل الصيد فى الاحرام كاذ كر تعالى فى كتابه بقوله (الا تقتلوا الصيد وانتم حرم) الآية الاما اختلف اهل العلم فيه من الصوم فى ذلك فذهب ابو حنيفة واضحابه الى انه الاعزى فى ذلك صوم وذهب غيرهم الى ان الصوم يجزى واضحابه الى انه الاعزى فى ذلك صوم وذهب غيرهم الى ان الصوم يجزى أن ذلك كا يجزى فى اللحرام وهو القول عند ناو ما إنبانا الله به من قول ابراهيم (رب اجعل هذا البلد آمنا).

ليس من التحريم الذي كان من الله في شيء كما لم يكن الربا () الذي حرمه الله في كتابه في شيء لان الربا الذي في كتابه في النسية والذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في النفاضل فالذي دعابه ابراهيم لاهل مكة هو الامان دل عليه (اولم برواانا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) وكان ذلك استجابة لدعوة أبراهيم وقال النبي صلى اقه عليه وسلم اللهم ان ابراهيم حرم مكة و دعالهم واني حرمت المدينة ودعوت لهم يمثل مادعابه ابراهيم لاهل مكة ان يبارك لهم في صاعهم ومدهم به ففيه ان الذي كان من ابراهيم في مكة في امان الذي صلى الله عليه وسلم في المدينة مثل الذي كان من ابراهيم في مكة في امان

<sup>(</sup>١) يظهرأن هناسقطاكما يدل عليه السياق ح (٢٥) اهلها

اهلها بما يتميز ون به عن سائر البلدان و ما روى جابر بن عبدالله قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ان ابرا هيم حرم بيت الله وآمنه وانى حرمت المدينة ما بين لابتها لا يعضد عضا هها ولايصاد صيدها .

يعتمل ان يكون هذا زيادة زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته على ماكان من ابراهيم في مكة ببركة دعائه واجابة الله تعالى اياه و فيه ولكن حكم منتهك حرمة الصيد والعضاه بين اللابتين غير حكم المنتهك في حرم مكة على ما روى عن سعد بن ابى وقاص انه اخذ عبد اصاد في حرم المدينة فسلبه ثيابه بناء مواليه الى سعد فكلمو ه فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم هذا الحرم وقال من اخذ من يصيد فيه شيئا فلمن اخذه سلبه فسلم اكن الأرد عليكم طعمة اطعمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم و لكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه.

والواجب فى جزاء صيد مكة ما ذكر الله تعالى فى كتابه ليس كذلك و وجدنا فقهاء الامصار اجمعين محمين على ترك اخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاء بالمدينة فعقلنا بذلك ان اجماعهم على ترك ما روى انماكان لو قو فهم على نسخه لا يظن بهم خلاف السنة بلا خلاف لا نهم المأمونون على "اما رووا وعلى ما رووا وعلى ما لووا وعلى ما لووا وعلى منا تركهم ما روى فى ما نعى الزكاة عن النبى صلى الله عليه وسلم منه وذلك منه و شطر ما له عنه من عنها تربنا .

وما روی فی حریسة الجبل ان فیها غرامة مثلها وجلدات نکال ، وما روی فیمن وقع علی جاریة امرأ ته مستکرها لها انها تعتق علیه و یکون علیه مثلها وانکانت طا تعته کانت له وعلیه مثلها لزوجته ، فمن ذلك و الله اعلم ما روی عن السلب فیها دكرنا یختمل انه کان ثم نسخ بنسخ اشكاله التی ذكرناها.

# في لاصر ورة في الاسلام

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صرورة في الاسلام ، قبل معناه نفي ماكان في الحاهلية على ما روى عن ابن عباس قال كان الرجل في الحاهلية يلطم وجه الرجل و يقول انه صرورة ، فاحتمل ان يكون المظلوم هو الصرورة لا نه لم يحج ولم يعتمرو يحتمل ان يكون اللاطم فيعذر لحهله وهذا اولى لا نه روى عن عكرمة انه قال كان الرجل يلطم وجه الرجل في الحاهلية و يقول انا صرورة فيقال دعو االصرورة لحهله واندى محجره، في رجله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام.

و قبل معناه لا يبقى احدى الاسلام حتى يحبح و هذا بعيد لا نه من عجز عن الحج از ما نة او قلة يكون مذمو ما ولكن لا يلحق من كانت هده صفته ذم فى ترك الحج و قبل معناه النهى عن تسمية احدى الاسلام بالصرورة وهو الأظهر لأ نه روى عن عبد الله انه قال لا يقوان احدكم انى صرورة فان المسلم ليس بصرورة ولان الصرورة فى الملغة الصرعلى المشيء ومنه قوله تمالى ( ولم يصروا على ما فعلوا ) فمن كان تخلفه عن الحجح ليس لا صراره على تركه بل لمجزه اونحوه عما يسقلط به الفرض فليس صاحبه بمصر الاصرار المذموم فلا يكون صرورة و قد كان عطاء بن ابى رباح يقال له الصرورة فلا ينكره وما ذكر كرة من كراهية هذا القول اولى لأنه وصفه محال مذمومة و

#### كتاب الجهان

فيه تسعة وخمسون حديثاً . في فضل الجها د

روى ان رجلين من بلى وهوسى من قضاعة قتل احدها فى سبيل الله واحر الآخر بعده سنة ثم مات قال طلحة فرأيت فى المنام الجنة دخل الآخر بيها قبــل الاول فتعجبت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام بعده رمضان وصلى بعده ستة آلاف

ركعة وكذا وكذا.

وذكره من طرق با لفاظ مختلفة ومعان متفقة منها ان رسول الله على الله عليه وسلم آخى بين رجلين من اصحابه فقتل احدها وعاش بعده الآخر ماشاه الله ثم مات فجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون له وكان منهى دعامهم له النب يلحقه الله باخيه الذى قتل تبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها تقواون افضل قالوا الذى قتل قبل بارسول الله قال اما تجعلون عليه وسلم ايها ته بعده وصد قته و عمله فضلا ؟ لما بينا ابعد مما بين الساء والارض. اشكل على بعض الناس معنى هذا الحديث و قال كيف يجوزأن يفضل من مات على فراشه من مات شهيدا ؟ قد روى ان من رابط يوما وليلة فى سبيل الله كان له اجر صيام شهر وقيا مه و من مات مها بطا جرى له مثل ذلك . و من الاجر واجرى عليه الرزق وأمن الفتان والنب كل ميت يختم على عمله من الاجر واجرى عليه الرزق وأمن الفتان والنب كل ميت يختم على عمله النه الم النه فان عمله لينموله الى يوم القيامة و يؤ من من فتنة القبر.

ففيه فضل المرابط الذي مات و من قتل مرابطاكان فوق من مات مرابطا مل وليس ذلك لمن مات غير مرابط لا نه ينقطع عمله بمو ته الا من ثلاثة اشياء ، على ماروى في ذلك و لكن المعنى بين لان الرجلين المتواخيين هاجرا الى الله ورسوله معا فا قا ما معه مهاجرين باذلين انفسه افي الجهاد وغيره فاستويا في ذلك و ان كان قد فضله صاحبه بالشهادة فقد بذل هو نفسه لها و لعله قد تمناها و سألها وقد روى مرفوعا من سأل الله عن وجل الشهادة صادقا من قلبه بلغة الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وله من الفضل ما تفرد به من الاعمال الصالحة بعده فلا ينكر تجاوزه اياه في المترلة واستحقاق سبقه الى الجنة والله يؤتى فضله من يشاء .

قال القاضى و لا تضاد بين ما روى من نمو عمل المرابط الى يوم القيامة وبين ماروى من انقطاع العمل الموت الامن ثلاث ، لان عمل المرابط بعينه هو الذى ينموله بمعنى انه يتوفر ثو ابه له و هو عمل سبق مو ته لا عمل سواه يلحق به لم يتقدم مو ته و انما كان منه سبيه .

#### في الشهيد

روی عن عمر بن الحطاب انه قال و اخری تقولونها فی مغاز یکم هذه لن قتل او جرح قتل فلان شهید ا مات فلان شهید ا و عسی ان یکون قداو قر ردف را حلته او عجز را حلته ذهبا او فضة ببتنی الدنیا فلا تقولو اذلک و لکن قولو اکما قال النبی صلی الله علیه و سلم من مات فی سبیل الله او قتل فی سبیل الله فهو فی الجنة ، فیه ان من قتل ا و مات فی سبیل الله فهو الشهید الذی بستحق ما بستحقه الشهید لامن سواه بمن مراده غیر سبیل الله، لایقال قد جعل من سوی المقتول فی سبیل الله شهید اکما روی ان الغریق شهید و الحریق شهید و الحریق شهید و غیر هم جعلهم الله شهداء بما حل بهم .

العليا فهو في سبيل الله .

ففيه ان المقاتل لايستحق الشهادة بقتا له حتى يكون معهمن نيته ان تكون كلمة الله تعالى اعلى كما ذكر في الحديث ، وقد شد ذلك قوله انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من سأل الله عزوجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ، نفيه ان الشهادة تكون لمن يتمنا ها من قلبه وان لم يصبه القتل فكذاماذكر من الشهداء بنير قتل انما هو فيمن كان له نية الشهادة اوبذل الروح في الطاعة لا فيمن سواهم -

#### في الاشتغال بالحرث عن الجهال

روی عن ابی اما مة البا هلی انه رأی سكة او شیئا من آلة الحرث. فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما دخلت هذه بیت قو م الا ادخله الله الذل ، یعنی من اشتغل با لحرث عن الجها دعا د مطلوبا بما كان به طالبا لان ما یطلبه ولاة المسلمین من العشر و الخراج فالمسلمون هم الطالبون فهذا وجه الذل الداخل علی الحارث مو قال علیه السلام جعل رزق تحت ظل رمحی و جعل الذل و الصغار علی من خالفی و من تشبه بقوم فهو مهم .

### في الجهادفي الابوين

بروى عمر وبن العاصى ان رجلاً تى النبى صلى الله عليه و سلم فقال الى اريد الحها د نقال أحى ابو الئه؟ فقال نعم قال ففيها فجا هد انما امره رسول الله صلى الله عليه و سلم بترك الحهادولز و مابويه مع الوعيد على تركه بقوله (إلا تنفر و ايعذ بكم عذا با اليما) لانه فرض كفا ية مخلاف الحج فانه فرض عين و بر الو الدين به فرض عين و بر الو الدين فرض عين فاذ ا بروالد يه سقط الفرضان احد ها بفعله و الآخر بفعل غيره و منه ما روى عن عبدالله بن عمر و بن العاصى قال جاه رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال افى جئت ا با يعك عسلى الهجرة و تركت ا بدوى يبكيان فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابا يعك حتى ترجع اليهما فتضحكه اكما ابكيتها، ولا فرق بين الابوين وبين احدهما لما روى ان رجلاجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى جئتك ابا يعك على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك اب اوام؟ قال نعم قال فضم افعها هد.

وروى ان رجلا اتاه فقال انى اردت ان اغزو و قد جئتك استشير ك فقال هل لك من ام؟ فقال أنعم فقال صلى الله عليه و سلم فا لز مها فا ن الحنة تحت رحلها.

# فى خير الاصحاب والسرايا والجيوش

روى ان رسول الله عليه وسلم قالى خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربعائة وخيرا لجيوش اربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر الفا من قلة العنى في ذلك ان الله تعالى كان فرض ان لا يفر واحد من عشرة ثم خفف بان لا يفر و احد من اثنين و النسسخ عام في قليل الاعداد وكثيرها ثم خص على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من العموم الا ثنا عشر الفا بما ذكرها به من انه لا يغلب من قلة و فرض عليهم ان لا يفر و اعن فو قهم و ان كثرت وهو قول عد بن الحسن في سيره الكبير و لم يحك خلافا و عليه حمل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حماعة من اهل العلم منهم ابن شبر مة الا انه جعل ذلك مطلقا في قليل الاعداد وكثيرها وعن مالك ما يدل على ان الاثنى عشر الفا محصوصة من ذلك فانه روى ان عبد الله العمرى العابد جاء اليه فقال قد ترى هذه الاحكام التي فانه روى ان عبد الله العمرى العابد جاء اليه فقال له مالك ان كان معك اثناعشر فرلت أفيسعنا التخلف عن عاهدة من بدلها ؟ فقال له مالك ان كان معك اثناعشر الفا مثلك لم يسعك و ان لم يكن معك فانت في سعة من التخلف وهذا جواب حسن اخذه من هذا الحديث و الله اعلم .

فى المسافرة بالقرآن الى العدى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يسافر بالقرآن بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدووهو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم لامن كلام الراوى فانه روى فانى اخاف ان ينانه العدو.

و قد اختلف اهل العلم في السفر به الى ارض العذو فابو حنيفة و صاحباه ذهبوا الى ابا حته وبعضهم الى كرا هته،منهم مالك وعن مجد ان كان مأ.ونا عليه من العد و فلا بأس و ان كان محو فا عليه فلا ينبغي ان يسا فر به اليهم، و هذا احسن الا قوال وعليه يحل القول الاول منهم ، وما روى عن ابن عبـــاس انه قال اخبرنی ابوسفیان بن حرب من فیه الی ف ان هرقل دعالهم بکتاب رسولالله صلى الله عليه و سلم فقرأه فا ذا فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم من عد رسول الله الى هر قل عظیم الروم ، سلام على من اتبع الحدى ، اما بعد فا فى ا دعوك بدعا ية الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين؛ فان توليت فان عليك اثم ، ا الاريسيين و (يا اهل الكتاب تعالوًا الى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية ايس بمعارض انهيه صلى الله عليه وسلم من المسا فرة بالقرآن الى ارض العدومحا فة ا ن يناله العدولان محمل النهي السفر بجملة القرآن و ما في كتا به صلى الله عليه و سلم ائما هو بعضه فالجميع بينهما با باحة السفر با لا جز اء التي فيها من القرآن بعضه و با لكر اهة في السفر بكليته اليهم عند خو فهم عليه، و قوله عليك اثم الاريسيين ١٥ اى مثل ا تمهم لقو له تعالى ( فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ) اى مثل نصف العذاب الذي يكون عايهن والاريسيون هم الحدم والحولة .

قاله ابو عبيد في كتاب الاموال و تيسل عليه ائمهم لصده أيا هم عن الاسلام بملكه لهم ورياسته عليهم كقوله تهالى (انا اطعناسا دتنا وكراه نا فا ضلونا السبيلا) وكما قال سحرة فرعون لما قامت عليهم الحجة لموسى (وما . اكر هتنا عليه من السحر) اى استعملتنا فيه و اجرتنا عليه وقيل منسوب الى قرية يعرف بالاروسية اهلها يوحدون الله ويقرون برسالة عيسى و عبود يته و يحددون عايقوله النصارى سوى ذلك وقيل اريس اسمر ئيس لهم فنسبوا اليه كما يقال يعقوبيون لقوم ينسبون الى يعقوب .

# في القتال في الأشهر الحرم

روى عن سعد بن ابي و قاص قال با قدم النبي صلى الله عليه و سلم. المدينة جاء ته جهينة فقالو ا انك قد نزلت بين اظهر نا فاو ثق لنا حتى نامنك و تامنا فأوثق لهم ولم يسلمو اقبعتنا رسولاله صلىالله عليسه وسلم في رجب وامرنا ان · نغير على حي من كما نة الى جنب جهينة فاغرنا عليهم فكانو اكثير ا فلجأ ذا الى حهينة فمنعونا و الوالم تقا تلون في الشهر الحرام؟ فقلنا انما نقاتل من اخر جنا من البلد الحرام في الشهر الحرام فقال بعضنا لبعض ماترون؟ قالوا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره ، وقال توم لابل نقيم ههنا وقلت ا نا في ا نا س معي لابل نا تى عير قريش هذه فنقتطعها فا نطلقنا الى العبر وكان العيء اذذ اك مر ١٠ أَحَدْ شيئًا فهو له فا نطلق ا صحا بنا الى النبي صلى الله عليه و سلم فاخبر وه فقام غضبًا نا محمر الوجه، فقا ل ذهبتم جميعاً وجئتم متفر قين انما اهلك من كان قبلكم الفرقة لأبعثن عليكم رجلا ليس نحبركم اصبركم على الحوع والعطش فبعث علينا عبدالله ابن جحش الاسدى فكان اول امر في الاسلام، فيه مادل ان الحيش لم يكن عليه أمير وذلك قبل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلا ثة في سفر فا مر و إعليكم ه ; احدكم وكان منهم مَا كان من الخلاف فكر هه الله تعالى واجرى أمورنبيه صلى الله عليه و سلم في الستأ نف على خلافه من التأمير ليرجع امر الحاعة الى واحد يجب عليهم طاعته وترك مخالفته. يؤيده تو له تعالى (ولاتناز عوا فتفشلو او تذهب ر يحكم ). ومنه ماروي عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام، احسبه تــال الا ان يغزي فاذا حضر ا قام حتى . ب ينسلخ. ومنه ما روى عبدالله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قسال قفلة كنزوة وهو تنمة كلام تقدمه لم يحضره عبدالله يحتمل ان يكون سئل عن نو م تفلوا لخوفهم من عدواكثر منهم عدد البزيد صلى الله عليه وسلم في عددهم ما يقوون به على عدوهم فيكرون عليهم. ومثله ما روى عن عا نشة في سبب

قوله صلى الله عليه و سلم في الشوم، وعن زيدبن ثابت في سبب النهي عن كرا. المزارع كما تقدم و الله اعلم (١) .

وما روى عن جند ب ان الذي صلى اقد عليه و سلم بعث رهطاوبعث عليهما باعبيدة او عبيدة بن الحارث فلما مضى لينطلق بكى صبابة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس و بعث عبد الله بن جحش وكتب له كتا با وامره ان لا يقرأ ه الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن احدا من اصحابك على المسير فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال سما وطاعة لله ولرسوله قال فرجع مهم رجلان ومضى بقيتهم فلقو ادابن الحضر مى فقتلوه ولم يروا ان ذلك اليوم من رحب اومن حادى فقال المشركون قتلم فى الشهر الحرام فا فرل الله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) الآية و قال ١٠ المشركون ان لم يكنوز رفليس لهم اجرفا فرل الله (ان الذين آمنو او الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله) الآية.

ما فيه من تحريم القتال في الشهر الحرام منسوخ بما في سورة براءة ، عن ابن عباس قال لما نزلت براءة انتقضت العهود و قا تلو ا المشركين حيث وجدوهم و تعد والهم كل مرصد حتى دخلوا في الاسلام ، فدل هذا على ان العهود كلها أنقطعت وحل القتال في الزمان كله .

### في تولية الامراء

روی عن عبد الله بن حعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وامر عليهم زيد بن حارثة وقال ان اصيب زيد قتل او استشهد فاميركم جعفر فان قتل او استشهد فاميركم عبد الله بن رواحة فاخذ الراية زيد فقا تلحى وتل ، ثم اخذ ها جعفر فقا تل حتى قتل ، ثم اخذ ها جعفر فقا تل حتى قتل ثم اخذها عبدالله فقا تل ، ولم يذكر انه قتل وأرى ذلك سقط عن بعض رواته ، ثم أخدها خالد فقت حالله عليه فأتى خبرهم النبي صلى الله عليمه وسلم فخرج الى الناس فحمد الله وا ثبي عليه ثم قال ان

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ولا تظهر مناسبته للباب وستجيء هذه العبارة بعينها في باب الفرار من الزحف.

اخوانكم لقوا العدو وان زيدا أخسذ الراية نقائل حتى تتل اواستشهدتم احد الراية بعده جعفر بن ابي طالب فقائل حتى قتل او استشهدتم اخذالراية عبدالله بن رواحة فقا تل حتى تتل او استشهد ثم اخد إلرا يةبعد م سيف أمن سيوف الله خالد بن الوليــد فقت ح الله عن و جل عليــه ثم ا مهل آ ل جعفر ه لم يأ تهم ثم ا تاهم نقال لا تبكوا عـلى انبي بعد اليوم ادع لي بني انبي فجيء بنا كَا نَنَا افراخ فقال ادعوا لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال اما عد فشبه عمى ابي طالب واما عون(,) فشبه خلقي وخلقي ثم قال اللهم ا خلف جعفر أفي أهله و بارك لعبدا لله في صفقة عينه اللاث إمرات ، فجاءت إمنا فذكرت يتمنا فقال العيلة تخافين عليهم فا نا وليهم في الدنيا والآخرة . ففيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بعض الامراء واليا بعد قتل غيره فدل على جو از تعليق الامارة بخطر فيجوز تعليق الوكالة إيضا لأنه مثله كما يقوله ابوحنيفة واصحابه خلافا لبعض،و فيه جو از الا ما رة بغير تولية اذا احتيج البها كما كان من خالد فا نه لما وجد من نفسه توة القيام على مصالجهم والذب عنهم وجب عليه ذلك 🗄 ووجب على الناس الطاعة له وكذلك نعل على رضي الله عنه لما حصر عُمَانُ في ه، صلاة العيمة صلاها وخطب لما خاف أن لا يكون للناس يو مئذ صلاة عيد ، ولذلك قال مجد اذا شغل السلطان عن ا قامة الجمعة و لم يحضر احد من قبله نا ثبا ان من قدر على القيام بها قام بها وعــلى الناس اتباعه فمها كما أو امره السلطان الذي اليه القيام خلا فالأبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما والمحتار ما قال لاما قالا، ومما يدل عليه حديث انس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم أخذ الراية جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله ابن رواحة فاصيب ثم اخذها خالد بن الوليد من غيرًا مرة ففتح الله عليه، وان عينيه التذرفان قال وما يسرني انهم عندنا او قال ما يسرهم انهم عند ناسشك إلرا وي

في تمخر يب العامر عن عبدالله بن عمران دسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخسل بني

<sup>(</sup>١) في مسند احمد (١/ ٢٠٤) « واما عبدالله ».

النضير و تطع و هي البويرة ولها يقول حسان .

وهان على سراة بني اوى حريق بـالبـويرة مستطير

فا زلاقه تعالى ( ما قطعتم من لينة او تركتمو ها قائمة على اصولها فباذن الله ) الآية ، لا يقال انزال الله الآية لان تتعبد عا الامة معنى يستعملونه فيما تعبدهم به فاى فا ئدة فى نزولها؟ بعد القطع و التحريق؟ لان سبب نزولها عــلى ما روى 🌯 ابن عباس هوأ نه لما استنز لو هم من حصوبهم و امروا بقطع النخل قال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسئلن رسول الله صلى الله عليه و سلم هل لنـــا فيما فطعنامن احرو ماعلينا فيا تركنامن و زر ؟ فا نزل الله (ما قطعتم من لينة او تركتموها) الآية، فعلم المسلمون ان الذيكان من قطعهم لما قطعوا من االنخيل وتحريقها مباح لهم لا اثم عليهم فيه ولاني ترك ما تركوه منها فلم يقطعوه فبان موضع ١٠ الفائدة في نزولها فان قيل قد نهي ابوبكر الصديق امراه الاجناد لما بعثهم الى الشام عن القطعو التحريق بمحضرمن الصحابة منغير نكير وهو محالف لماذكر عن ابن عمر وابن عباس قلنا ان ابا بكركان على علم من عود الشام الى ايديهم و من فتحهم لهـــا و غابتهم ا ار وم عليها بمــا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا علمهم ا يا ه منذلك ما روى عن سفيان بن ابىز هير (١) تا ل سمعت رسول الله صلى الله عـلى وســلم بقو ل يفتح البمن فيا نى قوم يبسو ن فيتحملو ن با هليهم • ا ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون ويفتح الشام فياتى تسوم يبسون فيتحملون با هليهم و من اطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون، الحديث ،فكان النهي من إلى بكر لهذا ولى قد خصهم عليه من الصلاة با يايا ، ومن شد المطايا اليها؛ ولما قد روى عنه من قوله و منعت الشام مدها ودينارها اى انها ستمنع المسدوالدينا را اوا جبين في اراضيها و ذلك لايكون الابعد افتتاحهم وغلبتهم عليها و قد عرف ذلك في موضعه .

<sup>(</sup>١) كان في الاصل عن سفيان مولى ابن ازهرو التصحيح من مشكاة المصابيح.

## في قتل النساء والصغار

دوى عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث حيوشه قال اخرجوا بسم الله تفاتلون من كفر بالله لا تفدروا و لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولد ان ولا اصحاب الصوا مع .

لا يعلم نهى قتل اصحاب الصوامع فى غير هذا الحديث ومداره على ابر اهيم بن اسمعيل بن ابى حبيبة الاسلمى رواه عن داو د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وروى عن ابى بكر انه اوصى به امراء حيوشه الى الشام لا تقا تلوا الولد ان ولا الشيوخ ولا النساء.

وعن حنظلة الكاتب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله الله الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول صلى الله عليه وسلم خالدا ان لا تقتل ذرية و لا عسيفا ، فغى قوله ما كانت هذه تقاتل اند لا يقتل فى دار الحرب الامن يقاتل فمن كان مقاتلا حل قتله من رجل او امرأة فالقتال هو علة القتل والله اعلم.

## في الفرار من الزحف

عن صفوان بن عسال قال رجل من اليهود لآخر اذهب بنا الى هذا النبى فقال له الآخر لا تقل هذا النبى فانه ان سمعها كانت له اربعة اعين فا نطلقا اليه فسأ لاه عن تسع آيات، فقال تعبد واالله ولا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ولا تر نو اولا تسر أو ا ولا تفر وامن الزحف ولا تسحر وا ولا تأكلوا الربا اولا تمشوا ببرى و الى سلطان وعليكم يهود الا تعد وافى السبت. فقالوا نشهد انك رسول الله . وفى بعه ض الآثار فقبلوا يديه ورجليه و قالوا نشهد انك نبى قال فما يمنعكم ان تتبعونى قالوا ان داود د عا ان لا يزال من ذريته نبى وانا نخاف ان اتبعناكم ان تقتلنا يهود .

ففيه ان التسع الآيات التي آتا ها الله اوسى عبا دات لا تخويفا ب وفيه ان الفرار من الزحف حرام، تعبدالله به موسى ولم ينسخ في شريعة نبينا فظهر به فساد قول من قال انه كان في يوم بدر خاصة لقوله (و من يولهم يو مئذ دبره) الآية وكذاعلم به ضعف ما روى عن عكر مة عن ابن عباس انه قال في تفسير تسم آيات هي اليد والعصاو الطوفان و الجراد و القمل والضفادع و والدم و السنين و نقص الثمرات ، اذلا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم .

ومنه ما روى عن ابن عمر قالكنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فر رنا من الزحف و بؤنا بالغضب فقلنا لو د خلنا المدينة فبتنا فيها ، ثم قلنا . الوعرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبسة والاذهبنا ، فأ تيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم فقلنا ، نحن الفرارون قال بل انتم العكارون ا فا فئتكم اوانا فئة المسلمين فأ تيناه حتى قبلنا يديه .

العكارون هم الكرارون يعنى لماكروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لير جعوا الى ما يأمر هم كان ذلك عودة الى ماكانوا من بذل النفس و مسيل الله استحقوا بذلك الاسم وفيه رد القول بالتخصيص باهل بدر لان ابن عمر انما لحق بانقا تلة يوم الحندق بعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فدل على ان حسكم انفر ارمن الزحف باق الى يوم القيامة وداخل فى الكبائر ، ونزول الآية فى اهل بدرايس بمانع ثبوت حسكها فى غيرهم .

و منه ما روی عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال تفاـة . ٣ كغزوة ، وهو تتمة كلام تقدمه لم يحضره عبد الله فيحتمل ان يكون سئل عن قوم تفلو الحوفهم من عدواكثر منهم عدد او عدد اليزيد صلى الله عليــه وسلم في عدد هم وعدد هم ما يقوون به عــلى عدوهم فيكرون عليهم ، ومثله ما روى عن عائشة في الشؤم ، وعن زيد في كواه المزارع والله اعلم . في حمل واحد على جيش

روى عن اسلم ابى عمر ان قال كنا با لقسطنطينية وعلى اهل مصر عقبة ابن عامروعلى اهل الشام رجل فخرج من الروم صف عظيم فصففنا لهم فحمل مسلم منا على الروم حتى دخل فيهم ثم حرج الينا فصيح اليه سبحان الله التي بيد يه الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصارى رد عالهم ابها الناس ان الآيسة قد انزلت فينا معشر الناس (؛) فان الدين لما اعزه الله وكثر ناصر وه قائنا فيها بيننا سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امو النا قد ضاعت فلو اته فيها فأصلحنا ما ضاع فا نزل الله تعالى هذه الآية يرد علينا ما هممنا به (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا با يد يكم الى التهلكة ) فكانت التهلكة الاقامة التي في سبيل الله ولا تلقوا با يد يكم الى التهلكة ) فكانت التهلكة الاقامة التي في الآية الردناها فامرنا بالغزو فهاز الى ابو ايوب غازيا حتى قبضه الله تعالى فيه ان التهلكة في الدين وهي والهلكة و احد قاله ابو عبيد يعني ان ترك النزو و الا نفاق في سبيل الله هلاك ومثله قوله صلى الله عليه و سلم اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم يعني في الدين وقالى البراء ألا انها التهلكة ان يذنب الرجل الذنب ثم يلقي بيديه ويقول لا ينفرلى ، وعن ابن التهلكة ان يذنب الرجل الذنب ثم يلقي بيديه ويقول لا ينفرلى ، وعن ابن عباس في تفسيرها انفقوا ولا تمسكوا في سبيل الله فتهلكوا .

وقال ينفق في سبيل الله وان لم يكن له الامشقص؛ يريد التحذير من الامساك في قليل المال وكثيره محافة ان يدخل في الوعيد، وعنه و لايقولن احدكم انى ها لك لا اجد شيئا ان لم يجد الامشقصا فليجا هدبه في سبيل الله.

فعلم ان التهلكة في الآية ليست في لقاء العدوالذي يخشي عليه و انه في فعله ذلك غير مذموم ، و مار وى ان في محاصرة دمشق اسر ع رجل الى العدو فعا ب المسلمون عليه ورفعوه الى عمر و بن العاص وهو على جند من الا جناد فارسل اليه عمر و فر ده و قال (ان الله محب الذين يقاتلون في سبيله صفاكا نهم بنيان مرصوص – ولا تلقو ابا يديكم الى التهلكة ) لا يعارض ما قال ابو ايو ب لانه اخبر بسبب نز و لها تو قيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لان تأويل عمر و

لا سكافيء

لایکاف د ذلك و محتمل الحفاء علیه ولو و تف علی ماو تف علیه ابو ایو ب ار د تاویلها الیه و تدروی عن جعفر بن ابی طالب حین زاحمه الفتال یوم مو تة اقتحم عن فرس شقر ا م له ثم عرقبها و تاتل حتی قتل فكان ا ول عاقر فی سبیل الله .

وكان ذلك عضر من اكابر الصحابة مثل عبد الله من رواحة وخالد وغير هما فلم ينكر و معليه وسلم فلم ينكر و وغير هما فلم ينكر و معليه وله فلم ينكر و معليه و لم ينه عن مثله فدل على انه من اجل الافعال و اعظمها في الثوابوان تأويلها ماروينا عن ابي ايوب لاغير و مما يخالفه .

في قتل الكافر بعد قول لا الد الاالله

روى ان المقداد قال نرسول الله صلى الله وسلم أرأيت ان لهيت رجلا من الكفار فقاتلني فضر ب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذمني بشجرة فقال اسلمت لله أقتله يا رسول الله بعدان قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنز لئك قبل ان تقتله و انك بمنز لته قبل ان يقول كامته التي قال . يعنى يعود باسلامه مثلك مسلما و تصير انت من اهل الناركاكان هو قبل ان يسلم من اهلها . و منه ما روى عن اسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الى الحرقات من جهينة فلما هن مناهم ابتدرت ان ورجل من الانصار رجلا منهم بالسيف فقال لا اله الا الله فكف عنه الانصارى وظننت انه يقو اله تعوذ امن القتل فقتلته فرجع الانصارى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة قتلت رجلا بعدان قال لا اله الا الله الا الله قتلت ربط بعدان قال لا اله الا الله الا الله الا الله قتلت النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة قتلت ربط بعدان قال لا اله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله يوم القيامة فها زال يقول ذلك حتى و ددت انى لم اكن اسلمت الايو مئذ .

ائما بقیت احو ال اسامة عند النبی صلی اقد علیه و سلم بعد ما وجد منه ما وجد علی ماکانت لا نه اجتهد فی اسلام الکا فر بعد أن حاق به القتل جزاه علی کفره فأدی اجتهاده الی عدم صحته کا یمان فرعون لما ادر که الفرق و قال تعالى (فلما رأو ا بأسنا قالو ا آمنا باقه) الآیة و بین النبی صلی الله علیه و سلم

خطاءه في اجتهاده بالفرق بين مجيء الباس من الله ومحيثه من تبل عباده وعذره على ذلك قال عليه الصلاة والسلام في القاضي اذا اجتهد فأخطأ ان له اجر ا

ثم فيما كان من اسامة دليل عسلى جواز استعال الرأى عند زول الحوادث وردها الى مثلها من الاحكام وان وقع خطأ فيجتهده غير ملوم، ومنه ماروى عن عبدالله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد الى بنى حذيمة فد عاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فعلوا يقولون صبأة وجعل يقتل و يأسر و دفع الى كل واحد منا اسيره حتى اداكان ذات يوم امر خالدكل رجل منا ان يقتل اسيره فقلت لا والله لا اقتل اسيرى و لا يقتل احد من اصحابي اسيره فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نا صنيع خالد فر فع يديه ثم قال اللهم افي ابر أ اليك مما صنع خالد من تين

ا نما لم يؤ اخذ صلى الله عليه وسلم خالد ابما وجب لهم عليه بسبب قتله ايا هم بعد اسلامهم لان قولهم صبأ نا ماكان صريحا في اسلامهم لانه قد يكون على الدخول في دين الصابئين لانه زوال عن شيءالى شيء و تعنيفه ا ذلم يستثبت في امرهم حتى يقف على قصدهم بقولهم صبا نأ ولذ اتبر اللى الله من عجلته ولم يأخذه طم بما لم يعلم يقين و جوبه عليه ، ومنه ما روى خالد ق ل بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وعما رافى سرية فأضفنا اهل بيت قد كانوا وحدوا فقال عمار إن هؤلاه ثد احتجز وامنا بتوحيد هم فسفهته ولم احفل بقوله فلما رحعناالى عمار إن هؤلاه ثد احتجز وامنا بتوحيد هم فسفهته ولم احفل بقوله فلما رحعناالى لا ينتصر له منى ادو وعينا ه تدمعان فقال صلى الله عليه وسلم ياخا لد لا تسب عما را يسبه الله عن وجل ومن تسفه عما را تسفهه الله تعالى عما رافا نه من يسب عما را يسبه الله عن وجل ومن تسفه عما را تسفهه الله تعالى قال قال قالت والله يا رسول الله ما من ذنو بى شيء اخوف على منهن فا ستغفر لى

فعل خالد في أهل ذلك البيت كفعل اسك مة في تثيله بعد توحيد ه

(TV)

• فاصاب

فاصاب عما رحقیقة حكم الله فیهم و اخطأه خالد فحمد فی اجتها ده كاسامة و اكن عمارا اصاب الحق الحقیقی. و منه ما روی عن خالد انه صلیاقة علیه و سلم ناس من خشم فاستعصموا با لسجو د فقتلهم فو د اهم النبی صلی الله علیه و سلم بنصف الدیة نم قال افا بری م من كل مسلم مع مشر ك لا ترا أی قار اهها ، السجو د فی احتها له الا سلام وغیره كقو لهم صبأ فا و كان علی خالد التثبت فی امر هم فی احتها له الا سلام وغیره كقو لهم صبأ فا و كان علی خالد التثبت فی امر هم فقصر فی ذلك و لا جله و د اهم النبی صلی الله علیه و سلم بما و د اهم به تطوعا منه و تفضلا ، و اما قو له لا ترا أی فا را هها یعنی لا یحل لمسلم ان یسکن بلاد المشركین فیكوری معهم بقد ر ما بری كل و احد منها فا ر صاحبه ، قال الكسائی العرب فیكوری معهم بقد ر ما بری كل و احد منها فا ر صاحبه ، قال الكسائی العرب فیكوری منظر الی دار فلان و دور فا تتنا ظر ، و قبل المر ا د بذلك فا ر الحرب تقول د اری تنظر الی دار فلان و دور فا تتنا ظر ، و قبل المر ا د بذلك فا ر الحرب اطفأ ها الله ) و علی هد ذا فا ر اهما مختلف فا هذه .

و منه ماروی عن عمران بن حصین قال بعننا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سریة فیمل رجل من و را فی علی رجل من المشرکین فلها غشیه با ار مع قال الله الله مسلم فقتله ثم الله النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله الله قد اذ نبت فاستغفر لی قال و ماذ اك فقال قصته و قال ظننت انه متعوذ فقتاته قال أفلا شققت عن قلبه ؟ حتی یستبین لك و قال لیتبین لی قال قد قال لك بلسا نه فلم تصد قه علی ما فی قلبه فلم یلبت الرجل ان مات فد فن فاصبح علی و جه الارض فقلنا فلعلهم فقلنا عد و نبشه فامر ناعبید نا و مو الینا فحر سوه فاصبح علی و جه الارض فقلنا فلعلهم غفلو افر سنافاصبح علی و جه الارض فقلنا فلعلهم فقلو افر سنافاصبح علی و جه الارض فقلنا فلعلهم فقال ان الارض لتقبل من هو شر منه و لكن اقد احب ان مخبر كم بعظم الذنب به فقال ان الارض لتقبل من هو شر منه و لكن اقد احب ان مخبر كم بعظم الذنب به قال انهو ا به الی سفح هذا الحبل فاقصد و اعلیه من الحجارة فعلنا .

يه ان القاتل وهو الخزاعى علم حرمة قتل من قتله ولهذا قال اذنبت فاستغفر لى و تو له ظننت انه متعوذ زيادة منه فى الاعتذار فى قتله لان قتل المنعوذ أيسر من قتل من قاله صادقا من قلبه فلم يكن ظنه ذلك دافعا عنه عقوبة

ذنبه نما قبه الله تعالى من احل ذلك بما عاقبه والله اعلم محقيقة الاس. في الوصية بالقبط

روی ابو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القير اطفاستو صوا باهلها فان لهم دمة و رحما فاذا رأيتم رجلان (۱) يقتتلان في موضع لبنة فا خرج منها قال فمر بر بيعة و عبد الرجن ابني شر حبيل ابن حسنة يتنا زعان في موضع لبنة فخرج منها ، ايس المراد قير اط الدرهم والمثقل المعروف في كلام الناس ولا الذي ورد في الحديث في اجر المصلى على الجنازة والمشيع لها و في و زر مقتني الكلاب وانما المراد به السبم من قولهم أعطيت فلانا قر اربطه اذا سمع منه ما يكره و اجابه بما يكرهه و يحذ ر بعضهم بعضا فيقول اذهب عني لا اعطيك قر اربطك يعني سبابك و اسماعك المكروه و لا يعرف فيقول اذهب عني لا اعطيك قر اربطك يعني سبابك و اسماعك المكروه و لا يعرف في هذا اهل مدينة سوى اهل مصر فكان الاخبار بهذا علما من اعلام النبوة والمراد با هلها القبط ، يوضحه ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فتحتم مصر فا ستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة و رحماء لان هاجرام اسمعيل فتحتم مصر فا ستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة و رحماء لان هاجرام اسمعيل كانت منهم ، فهذه الرحم ، وإما الذمة مع انها كانوا اهل حرب وليس لهم ذمة نقال ان لهم ديناك الحق الذي لهم برحمهم فكان ذلك ذماما لهم يجب رعايته كقوله تعالى (الاولاذمة) فانها هي التذم .

## في فتح مكة وقتل من امر بقتله

روى مصعب بن سعد عن ابيه قال كان يوم الفتح فتسح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الا اربعة نفر وامرأ تبن وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة ،عكر مة بن ابى جهل ، وعبدالله بن خطل ومقيس بن صبا بة ، وعبد الله بن سعد بن ابى سرح ، نا ما عبدالله بن خطل فاتى وهو متعلق با ستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعار بن يا مم فسبق سعيد عاد او كان اشد الرجلين فقتله ،

واما

واما مقيس بن صبابة فا دركه الناس في السوق فقتلوه واما عكرمة فركب البحر فاصابتهم ريح عاصف فقال اصحاب السفينة لاهل السفينة أخلصوا فان آلهتكم لاتفني عنكم شيئًا ههنا و قال عكر مة واقه لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص لا ينجي في البر غيره اللهم أن لك على عهدا أن انجيتني مما أنا فيه أن آتی عُدا اضم یدی فی یده فلاً جد نه عفو اکر یما فنجا فا سلم، و اما عبد الله بن ابی سرح فانه اختى عند عُمَانَ فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاءبه حتى او تقه على النبي صلى الله عليه وسلم نقال يارسو ل الله بايع عبدالله فرفع رأسه ننظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبي فبايعه بعد نلاث مرات ثم اقبل على اصحابه فقال اماكان فيكم رجل يقوم الىهذا حينرآ نى قد كففت يدى عن مبايعته فيقتله فقانوا ما دريتهٔ يا رسول الله فهلا اومأت الينا بعينك؟ فقال انهلاينبني لنبي ان يكون له خا ثنة اعين ، فيه المصل الله عليه وسلم امن في الاربعة بقتلهم مطلقا ثم خرج مرب ذلك عكر مة وعبداله باسلامهما فحقن دمهما و قتل الآخران بالكفر الذي ثبتا عليمه وخروجها بطريق الاستثناء الشرعي دون إللساني فكذلك تكون ا مور الائمة بالعقوبات مستثني منها بما يدفع العقوبات بالشريعة و ان لم يستثنو ا ذلك بالسنتهم .

و منه ما روى مطيع بن الاسود وكان اسمه العاصى فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر بقتل على الله عليه وسلم حين امر بقتل هؤلا • الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا العام ابدا ولا يقتل رجل من قريش صبر ابعد اليوم . لم يذكر الراوى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم معربا وذلك عمايقع فيه الاشكال لانه ان كان لا يقتل بالجزم كان ذلك على الامروفيه خلاف حكم الله لان حكم الله ان القرشى يقتل قودا ويرجم اذا زنى محصنا وحاشا ان يكون لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا له عن هذه الاحكام والله والله اعلم لا يقتل مرفوعا على الحبرية كقوله لا يلدغ المؤدن من جحر مرتين ، وسياتى بيانه .

فان قبل قد قتل كثير من قريش صبر ابعد الاسلام قلنا ان المراد هو أنه لا يقتل قرشي بعد ذلك الهام صبر اعلى ما اباحه صلى الله عليه وسلم من قتل الا ربعة عامئذ فا نه كان قتلا على حراب الكفر و لم يكن بحمد الله عاد شي كافر امحار با لله ورسوله في دار الكفر الى يومنا هذا ولا يكون الى وم القيامة لان الله تعالى لا يخلف و عد رسوله. يؤيده ما روى عن الحارث ابن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تفزى مكة بعد هذا اليوم ابدا - قال سفيان يعنى انهم لا يكفر ون فلا يفز ون على الكفر - فكذ لك معنى لا يقتل قرشى لا يعو دون كفار ا يغزون حتى يقتلوا على الكفر حالك المنه و مكة دار كفر ابدا تفزى عليه .

### في قتل على اهل الاهواء

روی عن علی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول المافتت مکه و اتا ه اناس من قریش فقالو ایا عجد انا حلفاؤك و قومك و انه قد لحق بك ابناؤ ناوار قاؤنا و لیس جهم رغبة فی الاسلام انما فروا من العمل فار ددهم علینا فشاور ابابكر فی امرهم فقال صدقو ایا رسول الله فتغیر و جهه فقال یاعمر ما تری فقال مثل قول ایی بكر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیبعثن الله علیکم (۱) رجلا امتحن الله قلبه با لا یمان یضر ب رقابکم علی الدین، قال ابوبکر انا هو یا رسول الله قال لا ولكنه خاصف النعل فی المسجد قال و كان قد التی الی علی نعله مخصفها و قال علی اما انی سمعته یقول لا تكذ بو اعلی فانه من یکذب علی یاج النار - الفتح المذكور هو فتح الحد یبیة السابق علی فتح من یکذب علی یاج النار - الفتح المذكور هو فتح الحد یبیة السابق علی فتح من یکذب علی یاج النار - الفتح المذكور هو فتح الحد یبیة السابق علی فتح من یکذب علی یاج النار - الفتح المذكور هو فتح الحد یبیة السابق علی فتح من یکذب علی یاج النار - الفتح المذكور هو فتح الحد یبیة السابق علی فتح من یکذب علی یاج النار - الفتح المدییة فقال صلی الله علیه و سلم لقد نوات علی آیة هی احب الی من الدنیا جمیعا فقر أها فقال رجل هنیئا مریئا یا نبی الله علی آیة هی احب الی من الدنیا جمیعا فقر أها فقال رجل هنیئا مریئا یا نبی الله علی آیة هی احب الی من الدنیا جمیعا فقر أها فقال رجل هنیئا مریئا یا نبی الله

<sup>(</sup>١)كذا ف الاصل وفي سنن الترمذي في هذه القصة لتنتهن ا وليبعثن الله

قد بين ما يفعل بك فاذا يفعل بنا ؟ فا فرل الله ( ليدخل المؤ منين و المؤ منات جنات ) الآية وأضيف الفتح الى مكة لانه جعــل سببا لفتحها والوعيد الذى كان من رسول اقه صلى الله عليه و الم لا ـ لا ين جاؤه من قريش نسأ لوه ان لم ينتهو الايكون الاوهم على الكفر والاومكة دارحرب ثم كفاءاته ذلك منهم وفتيع عليه مكة ود خلوا بذلك في الاسلام على ما د خلوا به فيه ه من طوع ومن كره ، ومنه ما روى عن ابي سعيد ا لخدرى قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الينا من حجرة عا تشة فالقطعت نمله فر مي مها الى على ثم جلس فقال إن منكم لمن يقا تل على تأويل القرآن كما قا تلت على تنزيله نقال ابوبكر انا ؟ قال لا قال عمر انا ؟ قال لا ، واكنه خاصف النعل في الحجرة، قال رجاء الزبيدي فأتى رجل عليا في الرحبة فقال ١٠ يا امير المؤمنين هل كان في حديث النعل شيء ؟ قال اللهم الله لتشهد أنه عا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره الى. فيهو عد لعلى بن إ بى طالب با نه يقاتل على تا ويل القرآن كما قاتل هو صلى الله عليه و سلم على تنزيله ولابد من انجازه بخلاف الحديث الاول فانه وعيد لا هل مكة من اجل سؤ المم والوعيد قد ينجز وقد لا ينجز، روى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١٠ من وعده الله على عمل ثو ا با فهو منجز ه له و من ا وعده على عمل عقا با نهو بالخيار . وسئل ابو عمر وبن الدلاء أيجو زأن يعد الله على عمل ثو ابا تم لاينجز م فقا لُ لا ، فقيل وا ذ ا ا وعد على عمل عقا با فلا بدأن ينجز ، فقال ابو عمر و لسائله ومن تبل العجمة أتيت ان العرب كانت اذا وعدت فشرفها ان تفي واذا او عدت نشر فها أن لا تفي .

ولا يرهب ابن العم والجار صولى ولا اختشى من خشية المتهدد و انى و ابن العم والجار صولى ولا اختشى من خشية المتهدد و انى و ابن اوعد ته لأخلف ايسادى و انجز موعدى و ما نى الحديثين من خصف النعل فيجوزان يكون فى يومين و ذلك اولى ما حملت عليه لئلا ، ، د ا، و ما حقق الوعد ما كان من قتال على للخو ارج

وقتله ا يا هم و و جود هم على الصفة التى وصفهم عليها النبى صلى الله عليه و سلم و هذا من الحصائص التى اختص الخلفاء بها فاختص ابا بكر بقتال اهل الردة و عمر بقتال العجم حتى فتيح الله على يديه واظهريه الدين ، و على بن ا بى طالب بقتال الحوارج المقاتلين على تأويل القرآن ، وعثمان بن عفان مجمع القرآن على حرف و احد فقا مت به الحجة و ابان به ان من خالف حرفا منه كان كافر ا و اعادنا به ان نكون كاهل الكتابين قبلنا الذين اختلفوا فى كتابهم حتى تهيأ منهم تبديله فرضوان الله على خلفاء رسوله جراهم الله عنا افضل ما جازى به احدا من خلفاء انبيائه على طاعتهم اياه و تحد الله على ما عرفنا به من اما كنهم و فضائلهم و خصائصهم ولم يجعل فى قلوبنا غلالاً حد منهم و لا لمن سواهم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين انه ارحم الراحمين .

#### في الهجر ة بعد الفتح

روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال يو م الفتح لا هجرة بعد الفتح و دكن جها د و نيـة و ا ذ ا استنفرتم فا نفر و ا ، و فيا روى عن مجا شع بن مسعود انه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بأبى معبد ليبا يعه فقلت و با رسول الله جئتك با نبى معبد لتبا يعه على الهجرة فقال ذهب اهل الهجرة بما فيها فقلت على اى شيء تبايعه ؟ فقال على الايمان اوعلى الاسلام و الجهاد ، زاد في حد يث آخر ، فا نه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين باحسان ـ و روى عن عفوان انه قال لما فتحت مكة جاء با بنه فقال يا رسول الله اجعل لى نصيبا من الهجرة فقال لا هجرة اليوم فد خل على العباس في خرج العباس في قبيص مني الهجرة فقال لا هجرة اليوم فد خل على العباس في حرب العباس في قبيض حلى ابنه فما يمنعه قال لا هجرة ، فقال العباس يا رسول الله اقسمت قد رسول الله عليه و ابنه و انه حلى الله عليه وسلم يده و مسح عليه و ادخل يده و قال ابر رت عمى و لا هجرة . و روى عن عائشة انه قبل لها يا ام المؤ منين هل بن هجرة اليوم ؟ قالت لا ولكن جهاد و نية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة جهاد ونية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة جهاد ونية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة بها دونية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة بها دونية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة بها دونية انما كانت الهجرة قبل فتح مكة و النبي صلى الله عليه وسلم با لمدينة بها لمدينة و النبي عليه وسلم با لمدينة و النبي عليه وسلم با لمدينة و النبي صلى الله عليه وسلم با المدينة به المدينة و النبي صلى الله عليه وسلم با المدينة به المدينة و النبي عليه و المدينة و المدينة و المدين هل بين هيم بالمدينة و المدينة و المدينة

يفر الرجل بدينه الى الذي صلى الله عليه وسلم . ففيها ان الهجرة قد انقطعت بفتح مكة وفي حديث عائشة بيان السبب ودل على ذلك ايضا ماكان من الاطلاق لصفوان بالرجوع الى مكة لما قدم عليه بالمدينة حين قبل له قبل ذلك لادين لمن لم يها جراذ لوكان الحكم على ماكان عليه لما اياح له الرجوع الى الدار التي ها جرمنها كما لم يطلق ذلك لمها جرين اليه قبل الفتح حتى جعل هلم اذا قدموها لحجهم اقامة ثلاثة ايام بعد الصدر لا زيادة عليها وكان المهاجرون بشفقون من اداراك الموت ايا هم بها ويعظمون ذلك ويخشونه كما في حديث سعد بن ابى وقاص في مرضه عام الفتح بمكة واشفاقه ان يموت عملا تريد به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بهك اتوام ويضربك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم الكن البائس سعد بنخولة برتي له رسول القصلي الفعطيه وسلم ان مات بمكة . اكن البائس سعد بنخولة برتي له رسول القصلي القعطيه وسلم ان مات بمكة . الخلاليل ادل على انقطاع الهجرة بعد فتح مكة من الآثار التي ذكرتا.

وروى عن ثلاثة من الصحابة ما يؤكده، عن ابى سعيد الحدرى قال لما نزلت ادا جاء نصر افته) قرأ ها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قال انا و اصحابي خير لا هجرة بعد الفتح، قال فحدثت بذلك مرو ان وكان على المدينة فما صدقنى و عنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت فقلت اما هذين لوشاه احدثاك ولكن زيد يخاف ان تعزله عن الصدقة و رافع يخالف ان تعزله عن عرافة تومه، قال فنبذ على بدرته فلما رأياذلك قالا صدق و لا يخالف هذا ماروى عن جنادة ان رجلا حدثه ان رجا لامن الصحابة قالوا ان الهجرة انقطعت و اختلفوا فى ذلك رجلا حدثه ان رجا لامن الصحابة قالوا ان الهجرة انقطعت و اختلفوا فى ذلك من الفائلة عليه وسلم فعرضت القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت القصة فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فعرضت القصة فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فعرضت القصة فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فعرضت القصة فقال رسول الله عليه وسلم له تنقطع المحرة ما كان الجهاد .

و ما روى عن عبداقه بن السعدى قال وفدت الى رسولالله صلىالله عليه و سلم فى نفر من بنى سعد فقلت يا رسول الله اخير فى عن حاجتى فقـــا ل

وما حاجتك فقلت انقطعت الهجرة ؟ فقال رسولاته صلى اقد عليه وسلم انت خبر هم حاجة لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار اذ يحتمل ان يكون المراد به كفار مكة الذين يقا تلون على فتبح مكة حتى فتحت بما فتبع الله عن وجل عليهم به. وكذ لك لايخًا لف ما روى عن رسو ل الله صلى الله عليــه وسلم تا ل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطء التوبة وحتى تطلع الشمس من مغربها قال ذلك ثلاث مرات الان هذه الهجرة هجرة السوء التي يهجربها ماكان تبلها مما قطعته التوبة ليست المهاجرة من بلد الى آخر يدل عليه ما روى عن صالح بن بشير بن فديك قال خرج فديك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال يا رسول الله الهم ير عمون ان من لم بها حر هلك فقال يا فديك اتم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من ارض تو مك حيث شقت تكن مهاجرا فين ان الهجرة بعد فتع مكة هي هجرة السوء وانها لاتمنع السكني بغير المدينة . وفيها ذكر نا من هذا بيان لما وصفنا و قدو جدنا ماهو ادل على ماذكر نا من هذا قول الله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان ) الآية السابقين من المهاجرين من هاجر من مكة وغير ها ١٥ من بلاد الكفر الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدبنة ( و الذين اتبعو هم باحسان) هم الذين دخلوا في الاسلام بعد أن صارت مكة دار الاسلام يؤ يده قوله صلى الله عليه وسلم لمجاشع لما اناه با خيه بعد الفتح ليبا يعه على الهجر ة لا بل نبايع على الاسلام فا نه لا هجر ة بعد الفتح ويكو ن من التابعين با حسا ن .

### فى قدى مسيلمة الكذاب

روى عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول ان جعل لى عد الأمر من بعده تبعته وقد مها في خلق كثير من قومه فأقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس و في يده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في اصحابه فقال لويده الله عليه وسلم الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في الله عليه وسلم الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في الله عليه وسلم الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في الله عليه وسلم الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم قطعة جريد حتى و قف على مسيلمة في الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الل

سألتنى هذه القطعة ما اعطيتكها ولن تعد و امرالة فيك ولئن ادبرت ليعقر نك الله وانى لااراك الاالذى رأيت فيه مارأيت وهذا ثابت يجيبك عنى، ثم انصر ف قال ابن عباس فسألت عن قول النبى صلى الله عليه وسلم رأيت فيه ما رأيت فا خبر فى ابو هر برة انه صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فهمنى شأنهما فا ولى الله الى فى المنام ان انفخهما فنفختهما فطارا فاولتهما كذا بين يخرجان بعدى فكان احدها العنسى صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب المامة.

فان قيل كيف لم يقتل مسيلمة بابائه الذخول في الاسلام ؟ قلت يحتمل انه جاء على جو ار ليخاطبه بما يجيبه اليه او يمتنع عليه قال تعالى ( و ان احد من المشركين استجارك فأجره ) الآية فلم يقتله لذلك .

## في تأمين رسل السكفار

روى سلمة بن تعيم عن ابيه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم حين جاء ه رسل مسيلمة بكتا به ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها وانتها تقولان مثل ما يقول ؟ فقا لا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعنا فكما .

وروى عن حارثة بن مضرب انه اتى عبدالله بن مسعود فقال ما بينى وبين احدمن العرب حنة وانى مررت بمسجد بنى حنيفة فاذاهم يؤ منون بمسيلمة فارسل اليهم عبد الله فجىء بهم فاستتا بهم غير ابن النواحة فقال له ما سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فانيوم انت لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد "٢ ان ينظر الى ابن النواحة تتيلا بالسوق فلينظر .

ا نما لم يقتـل الرسل وان كان منهم مئل ما كان من ابن النواحة وصاحبه مما يوجب قتلهما لولم يكونا رسولين لقوله تعالى ( فا جره حتى يسمع كلام الله ) اى فيتبعه فيجب عليه المقام حيث يقيم المسلمون اولا يتبعه فيبلغه

مأمنه اذفى تركه اتباعه بقائره على كفره الذي يوجب سفك دمه لولم يا ته طالبا لاستماع كمالام الله تعالى فكما حرم سفك دمه حتى يعفوج من ذلك الطلب فكذلك سفك دم الرسول حتى يعفرج من تلك الرسالة بالرجوع الى مرسله فيقبل ما جاء به فيؤ من اولا فيبقى حربيا ويحل سفك دمه .

في قبول مدايا امل الحرب

روی عن عیاض بن حما رکان حرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحا هلیة انه اهدی له هدیة فر دها و قال انا لا نقبل زبد المشركین ، و العرب تسمی الحد یة زبد ا و الحر می یکون می اهل الحرم و یکون الصدیق ایضا و روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث حاطب بن ابی بلتمة الی المقو قس صاحب الاسكند ریة یعنی بكتا به معه الیه فقبل كتا به و اگر م حاطبا و احسن فرله شم سرحه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهدی له مع حاطب كسوة و بغلة بسر جها و جا ریتین احد اهها ام ابر اهیم و الا خری و هبها بلهم بن قیس و بغلة بسر جها و جا ریتین احد اهها ام ابر اهیم و الا خری و هبها بلهم بن قیس هی ام زكر یا بن جهم الذی كان خلیفة لعمر و بن العاصی علی مصر ، و روی انه اعطا ها حسان بن تا بت .

ردهدية عياض و قبول هدية المقو قس مع انها كانا كانوين لافتواق كفرها فان عياض بن ها رمن المشركين كالمجوس من العجم لا يؤمنون بالبعث لا تؤكل ذبا مجهم و لا تذكح نساؤهم والمقو قس اهل كتاب يؤمن بالبعث و تقبل منهم الجزية و تؤكل ذبا مجهم و تنكح نساؤهم فسكل مشرك كافر من غير عكس و قد امرنا ان لا نجا دل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن و قبول هد يتهم احسن من دها والمشركون في ذلك بخلافهم لا نا امر نا عنابذتهم و قتا لهم حتى يكون الدين كله تله و قدفر قي النبي صلى الله عليه و سلم بينها في خطبته ، روى عن ابي امامة الباهلي قال شهدت الخطبة يو ما في حجة الود اع فقال صلى الله عليه و سلم قو لا كثير احسنا جميلا و فيها من اسلم من اهل الكتاب فله احره مرتين و اله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا و من اسلم من المشركين فله احره مرتين و اله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا و من اسلم من المشركين

و منه عن على بن إلى طالب قال اهدى كسرى الى وسول الله على الله عليه و سلم فقبل منه واهدت اليه الملوك فقبل منه واهدت اليه الملوك فقبل منه واهدت اليه الملوك فقبل منهم، وعن ابن عباس قال اهدى المقو قس صاحب مصر الى الملوك فقبل منهم، وعن ابن عباس قال اهدى المقو قس صاحب مصر الى وسول الله صلى الله عليه وسلم قد حا من زجاج فكان يشرب فيه، وعن انس ان ملك ذى يزن اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة بثلا ثين قلوصا وبثلاثين بعير ا، وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه ان صاحب الحشة اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين سا ذجين فلبسهها و مسح عليها، وعن عبد الرحمن القارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم به عليها ، وعن عبد الرحمن القادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطبا إلى المقوقس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باله المقوقس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باريتين مع بنالة فاما البغلة فكان يركبها واحدى الحاريتين تسر اها فولدت الختين قبطيتين و بغلة فاما البغلة فكان يركبها واحدى الحاريتين تسر اها فولدت الحدين قبطيتين و بغلة فاما البغلة فكان يركبها واحدى الحاريتين تسر اها فولدت اله ابراهيم ، وإما الاخرى فاعطاها حسان بن ثابت .

انما خالف امر الامة في الهدايا امر النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى اختصه في امو الل ا هل الحرب بخاصة خالف بها غيره من امته فقال (ما افاء الله على رسلوله منهم نما او جفتم عليله من خيل ولا ركاب) الآية .

من ذلك اموال بنى النضير كانت له خالصة فكان ينفق على الها منها نفقة سنة ويجعل الباقى في الخيل و الكراع في سبيل الله .

ومن ذلك الهدايا لانه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب و الذي يروى من رده هدا يا المشركين بقوله انا لا نقيل زبد المشركين كان قبل ان تنزل عليه هذه الآية فلما نزلت اباحت له من امو الهم ما صار اليه بغير ا يجاف خيل عليه و لا ركاب .

## فى قسم ما افاء الله عليه

روی عن مسور بن غرمة ان رسول الله عليه وسلم قدمت عليه و الله عليه وسلم قدمت عليه البية فباغ ذلك اباه عرمة فقال يا بنى انه قد بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد متعليه اقبية فهو يقسمها فا ذهب بنا اليه فذهبنا فوجدناه فى منز له فقال اى بنى ادع لى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المسور فاعظمت ذلك وقلت ادعو لك رسول الله ! فقال اى بنى انه ليس مجبار فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب فقال يا غرمة هذا خبا ته لك فاعطاه اياه.

وفى دواية احرى فكا فى انظر اليه يرى محاسن القباء ويقول خبات هذا لك خبأت هذا لك ،وفى حديث آخر فقال دضى محرمة ولبعض دوا ته انما فعل ذلك محرمة اتقاء من لسا نه وكان ذلك قبل تحريم لبس الحرير ولذلك لبس الرسول صلى الله عليه و سلم القباء وكان عما اوجف عليه بغير خيل ولا ركاب وكان خالصا له فلم يستأثر بالاقبية لنفسه وردها فى اعن از الاسلام واصلاح قلب من يخاف فساده عليه طلبا اللافة بين الامة و دفعا المكر وه الذى يحاف من بعضها على بقيتها و انطلق له لبا سه لا نه غير مشتر ك بينه و بين امته ولا وجب لحرمة الابتسليمه اياه اليه ولوكانت الاقبية من الصنف الذى قال الله تعالى فيه (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى) الآية الما لبس صلى الله عليه وسلم منها شيئا.

### في الاستعانة بالمشرك

دوی عن عائشة قالت حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ادركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وتجدة نفر ح

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأ وه فلما ا دركه قال يا رسول الله حثت لا تبعك و اصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اتؤ من بالله عزو جل؟ قال لا قال فا رجع فلن نستعين بمشرك ، الحديث بطوله ، الى قواله أ تؤ من بالله ورسوله ؟ فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلق .

وروی ابن شهاب ان صفوان بن ا میة سا ر مع رسول انه صلی انه 🔍 عليه و سلم فشهد حنينا و الطا ئف و هوكافر ، و هو يسند من رواية جار بن عبدالله قال لما انهز م الناس يوم حنين جعل ابو سفيان بن حرب يقول لاتنتهي هن يمتهم دون البحر وصر خكلدة بن الحنبل وهومع اخيه لامه صفو ان ألابطل السحر اليوم فقال له صفو ان اسكت فض الله فاك فو الله لان ير بني رجل من قريش احب الى من بربني رجل من هو ازن لا محالفة بين حديث صفو ان وبين قو له لانستعين بمشرك لانصفو ان تتاله كأن باختيار ه دون اندستعين به النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك و الاستعانة بالمشرك غير جائزة لكن تخليتهم للقتال جائزة لقوله تعالى ( لا تتخذ وا بطانة من دونكم ) و الاستعانة اتخاذ منه لهم بطانة فاما تتالهم معه دو ن استعانة فبخلاف ذلك وكذلك دعاء النبي صلى! لله عليه وسلم اليهو د لما بلغه جمع ابي سفيان ليخرج اليه يوم احد فانطلق الى اليهود الذين كانوا في م النضير فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحبو ابه فقال اناجئناكم تخيرانا اهل كتاب و انتم ا هل كتاب و أن لا هل الكتاب على أهل الكتاب النصر فاما قا تلتم معنا و ١ ما اعر تمو نا سلاحا، ليس مخلاف لان الممتنع الاستعانة بالمشرك، واليهو د الذين دعاهم الى تتال ابي سفيا ن معه اهل كتاب ليسو امن المشركن، فلما اجتمع اهل الكتاب معنا في الايمان بالكتب الذي انزلها الله على من انزل . من انبيائه وفي الايمان بالبعث بعدالموت كانت ايدينا واحدة في قتال عيدة الاو ثان والغلبة لنا لأ ننا الاعلون وهماتياع لنا في ذلك و هكذا حكمهم الى الآن عند ابي حنيفة و اصحابه اذ اكان حكمنا هو الغالب مجلاف ما اذ الم يكن حكمنا غالبا نعوذبا لله،وايس هذا بخلاف ايضا لمار وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم احد حتى اذاخلف ثنية الوداع اذاهو بكتيبة حسنا ، فقال من هؤلاه ؟ قالوابنو قينقاع وهم رهط عبداقة بن سلام وقوم عبداقة ابن سلول فقال اسلموا فأبوا قال قل لهم فاير جعوا فا فا لا نستعين بالمشركين على المشركين و معنى قوله وهم قوم عبداقة بن ابي ليس المرادأن عبداقة منهم لا نه ليس من اليهود لا نه من الرهط الذين يرجع الانصار اليهم بانسابهم ولكنه خذل بنفا قه فا ما نسبه فيهم فقا ثم وقيل لهم قومه بمحالفته لا بماسوى ذلك وان كان فيه تسمية اليهود مشركين ومنعهم من القتال معه لان بني قينقاع عمحالفتهم عبدالله صاروا كالمرتدين عاكانوا عليه الى ما هو عليه لان المحالفة هي الموافقة بين المتحالفين غرجوابه عن حكم اهل الكتاب فصارواكن ارتد عن الاسلام الى اليهودية اوالنصر انية لا يكون بذلك يهود يا ولا نصر انيا في أكل ذبا تحهم وحل نسائهم فكذا هؤلاه لما حالفوا المنافق صارواكا لمشركين فكان لهم حكهم فلذلك منعواو سموامشركين .

في اسهام من لم يشهد الحرب

روى عن ابى هريرة قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم ابان بنسعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقد م ابان واصحابه على النبى صلى الله عليه وسلم بخيير بعد ما فتحنا وان حرم خيلهم لليف فقال ابان اقسم لنا يا رسول الله قال ابو هريرة لا تقسم لهم شيئا يا نبى الله فقال ابان انت بهذا يعنى يا وبر نجد قال صلى الله عليه وسلم اجلس يا ابان فلم يقسم لهم شيئا .

و فيه إن السائل هو ابان وروى ان السائل كان اباهريرة فانه روى عنه قال قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيير بعد مافتحوها فسالت رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يسهم لى من الغنيمة فقال بعض بنى سعيد ابن العاصى لا تسهم لهم يا رسول الله فقات يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد و اعجا لوبر آدلى علينا من قدوم ضان ينعى على قتل رجل مسلم اكر مه الله على يدى ولم يهنى على يديه و

قال سفيان لا ادرى اسهم اولم يسهم له ، فاقه اعلم من السائل منهما وروى ان ابا هريرة قدم المدينة هو و نفر من قومه و قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر واستخلف على المدينة رجلا من بنى غفاريقال له سباع بن عر فطة قال فاتيناه فرود نا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سها مهم .

نفيه دليل على أن اأسا ئل في هذه القصة هو أبو هريرة و أبأن بن سعيد وقد اختلف العلماء في هذا المعنى من الفقه فطائفة منهم توجب لمن كانت حاله حال ابي هي يرة و ابان الدخول في الغنيمة المغنومة قبل قدومه لان الامام لا يأ من من العدو مادام في بلد هم فحا جته إلى المدد قائمة و هو قول إلى حنيفة واصحابه وطائفة منهم لايشركونهم وهم الشافي ومالك واحتلف في ذلك عمار ... ابن يا سر و عمر بن الخطاب فلوأ من الامام عود العدو اليه ثم لحقه المدد فلاحق لهم اتفاقا فيما غنموه قبل قدومهم ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا با ن و ابا هم يرة من تلك الغنيمة يحتمل ان خيبر قبل قد ومهما عليه صاربت دار اسلام استغنى عن المدد و يحتمل ان يكون لا ختصاص خبير باهل الحديبية بقوله (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) . يريد ا هل الحدديبية ( فعجل م لكم هذه ) يعني خيبر وعن ابي هر برةما شهدت لرسول الله صلى الله عليمه وسلم مغنما الا تسم لى الاخيير فانهاكانت لاهل الحديبية خاصة \_ و في سؤال ا با ن ا و ا بی هر برة و هو نقیه صحابی و تر ك رسول الله صلی الله علیسه و سلم ا نكار ذلك السؤال عليه دليل على ان ما سألاه ماكان محالا اذلوكان لبينه وما روى أنه أشرك أبا هريرة في تلك الفنيمة فكان بعد مسامحة أهل الحديبية لابي هريرة وايتارهم له ذلك باشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كاروى . ٠ عن ا بی موسی ا نه قال قد منا علی رسول الله صلی الله علیهوسلم بعد فتح خیبر بثلاث نقسم لنا وما تسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا وكانذلك بمسامحتهم ايضا وسمــا حتهم بعد مشا و ر ته صلى الله عليه و سلم معهم عــلى ذلك .

## في ماللعبيد من المغنم

عن عمير مولى آبى اللحم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خير فقمت فقلت يارسول الله ، سهمى ، قال خذ هـذا السيف فتقلده قال فتقلد ته ضخطت نعله في الارض قال فامر لى من الخرثى ، وروى عنه في حديث آخر قال جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخير وعنده الفنائم وانا عبد مملوك فقلت يارسول الله اعطنى قال تقلد هذا السيف فتقلد ته فوقع بالارض فاعطانى من حرثى المتاع ، فعلمنا بذلك على انه كان عبداوامره صلى الله عليه وسلم بتقلد السيف ليعلم قد رغنا ثه في القتال ليعطى له ما يعطى مثله د ون ان يضر ب له بسهم كالاحرار الذين ساوى الله بين قو يهم وضعيفهم في ذلك .

۱۰ روی ان نجدة بن عامر کتب الی ابن عباس بسئله عن المرأة والعبد اذا حضر ا الباس هل بسهم لها فکتب الیه ابن عباس لم یکن بسهم لها الا ان يحذ يا من عنائم القوم، وانما اعطى صلى الله عليه وسلم عمر ا بقتا له وانما الذى يجب له فى ذلك لمن يملكه ، روى عنه قال شهدت خير مع ساداتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وا خبروه انى مملوك فأمرنى فتقلدت السيف فاذا رسول الله عليه وسلم وا خبروه انى مملوك فأمرنى فتقلدت السيف فاذا رسول الله عليه وسلم وا خبروه انى مملوك فأمرنى فتقلدت السيف فاذا رسول الله عليه وسلم وا خبروه انى مملوك فأمرنى فتقلدت السيف فاذا رسول الله عليه وسلم وا خبروه انى مملوك فأمرنى فتقلد و السيف فاذا الحرد فا مرلى بشىء من خرقى المثاع .

# فى الغنائم والاسرى

روى عن اب عباس قال لما اسر وا الاسارى فى يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابابكر ويا عمر ما ترون فى هؤلاء الاسارى؟ قال ابوبكر يا نبى الله هم بنو العم و العشيرة أرى ان تأخذ منهم قدية فتكون . بنا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم الى الاسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال عمر والله ما ارى الذى رأى ابوبكر يا نبى الله ولكن ارى ان تمكنا منهم فنضر ب اعنا قهم و تمكن عليا من عقيل يا نبى الله ولكن ارى ان تمكنا منهم فنضر ب اعنا قهم و تمكن عليا من عقيل

فيضر ب عنقه وتمكنى من فلان نسيب لعمر فأضر ب عنقه فان هؤلاء الممسة الكفار وصنا ديد ها و قا دتها فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله ابو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان الغد جثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو و ابو بكر قاعدان يبكيان قلت يا رسول الله اخبر فى من اى شىء نبكى انت وصاحبك؟ ه فان و جدت بكاه بكيت ببكا نكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكى للذى عرض على من الفداء القد عرض على عذا بكم ادنى من هذه الشجرة الشجرة قريبة من نبى الله صلى الله عليه و سلم فانزل الله ( ما كان انبى ان يكون له اسرى حتى يتخن فى الارض ) الى توله ( حلا لا طيبا ) فأحل الله الفنيمة لهم .

وروى عن ابى هر يرة قال لما كان يوم بدر تعجل نا س من المسلمين ١٠ فأصابوا من الننائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان النبي اذا غنم هوو اصحابه جمعو اغنائمهم فتنزل نارمن الساء فتأكلها فانزل الله تعالى ( او لاكتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلا لا طيبا ) هذا اشبه با لآية من حديث ابن عباس لا نه اثبت فيها اخذا متقدما كان الوعيد عليه بقوله ( لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ) و هو • ا اخذهم ما اخذوا من الغنائم قبل ان تحل لهم وليس في حديث ابن عباس انهم اخذوا شيئا انما فيه ان ابا بكر اشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منهم الفداء لاغير . فيه معني يجب الو تو ف عليه و الحذر من الله في التقدم لأمره لان هذا الوعيد لما لحق ا هل بدر و تيل فيهم ( اعملوا ما شئتم فقد عفرت لكم ) كان لمنسواهم ممن هو دو ن رتبتهم ألحق. و اختلف في المر اد با لآ ية قال ابرــــ ٢٠ عباس سبقت لهم من الله الرحمة قبل ان يعملو ابا لمعصية ، وقال الحسن سبق ان الله مطغم هذه الامة الفنيمة ففعلوا الذى فعلوا قبل ان تحل لهم الفنيمة وروى عنه قال سبق من الله انه كان مطع هذه الامة الفنائم وانهم اخذو الفداء من القوم يوم بدر قبل ان يؤمروا بذلك فتاب الله عليهم وعابه عليهم ثم احله لهسم وجاله غنيمة، وروى عنه أنه قال سبق من الله أن لا يعذب قو ما الابعد تقدمه

ولم يكن تقدم اليهم فيها . وروى عنه قال سبق من الله النفر ان لا هل بدر وهذه التأ ويلات كلها محتملة للآية والله اعلم عراده فيها .

و منه ما روی عن جبیر بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم او كان مطعم بن عدی حیا فكامنی فی هؤلا ، النتی لأ طلقهم له یعنی اساری بدر ، و كانت له عند النبی صلی الله علیه و سلم بد ، ان الله تعالی خیر النبی صلی الله علیه و سلم بین ان یطلق منا منه او یأ خذ الفدا ، عن یفتدی به من القتل الو اجب علیه بقو له تعالی (فاذا لقیتم الذین کفر و ا) الآیة فلاو جه لانكار من انكر ذلك و قد من علی غیر اسا ری بدر و هم سبی هو از ن لما كلمو ، فیهم و خیر هم بین المال و السبی فاختار و االسبی فاطلقهم لهم علی ما روی انه قال و خیر هم بین المال و السبی فاختار و االسبی فاطلقهم لهم علی ما روی انه قال ان از د الیم سبیم فن احب منكم ان یطیب ذلك فعل و من احب منكم ان یكو ن علی حقه حتی نعطیه ایا ه من اول ما یغی ه الله تعالی علینا فلیفعل ، فقال انا لا ندری من اذن منكم فی ذلك الناس قد طیبنالك یا رسول الله و لهم فقال انا لا ندری من اذن منكم فی ذلك عن لم یأذن فا رجعو النی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبر و ه انه من لم یأذن فا رجعو النی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبر و ه انه من فر جع الناس فكلهم قد طیبوا و اذنوا.

انما استأذن صلى الله عليه و سلم في سبى هو ازن الناس و قالى في اسارى بدر او أن مطعم بن عدى كاسى فيهم لتركتهم ــ لان في اسارى بدر ما كانو المملكو او كان السبيل فيهم اما القتل او المن او الفداء منهم فعا كان حاجة الى استئذان احد بخلاف سبى هو ازن فانهن قسمن و ملكن فلا يجو زاخر اجهن عن ملك الغزاة بغير رضاهم يؤيده ما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اعطى عمر بن الخطاب جارية من سبى هو ازن فو هما لعبد الله ابنه فبعث ما الى اخو اله من بنى جمع ليصلحو اله منها حتى يطو ف بالبيت و هو ير يدأن يصيم اذ ارجع الها غرج من المسجد حين فرغ فاذا الناس يشتدون فقال

ما شأ ذكم؟فقا لو ارد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء نا وابناء نا قال قلت تيكم صاحبتكم في بني جمع فا ذهبو ا فخذوها فذهبو ا فأ خذوها .

فى اطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبى الى قومهم نجر د نقل العرفاء انهم اذنوا دليل لمن يقول يقبل اقرار الوكيل على موكله فيا وكله به عند الحاكم لان العرفاء مقام الوكلاء وهو ابو حنيفة و عجد بن الحسن ه وهو احتجاج صحيح خلافا ان يقول لا يقبل اقرار الوكيل على موكله و ينعزل به وهو زفر وابويوسف وغيرها وروى عرعطاء انه كان يكره قتل الاسير صبر اويتلو هذه الآية (فا ما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها) وقال ابن خديج فنسخها قوله تعالى (فخذوهم واقتلوهم حيث وجد تموهم).

قال الطخاوى \_ دل توله تعالى (ماكان لنبى ان يكون له اسرى \_ و ي يشخن فى الارض) على ان القتل فيهم اولى من الاسر و قوله (فا ما منا بعد وا ما فداء) كان فرولها بعد احلال الله تعالى لهم الغنائم، ألا ترى الى قوله ( تر يدون عرض الدنيا ) اى منافعها با لاسر الذى فعلتموه حتى تأخذ وا الفداء ممن اسرتموه ثم اتبع ذلك بقوله (لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيا اخذ تم ) والاخذ هو الاسر الذى يكون سببا لذلك الاخذ و مما يدل و العلم على قتل الاسرى ما روى ان الضيحاك بن قيس ارادأن يستعمل مسرو قا على قتل الاسرى ما روى ان الضيحاك بن قيس ارادأن يستعمل مسرو قا على قتل له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عنمان و فقال له مسروق حدثنا عبد ألله بن مسعود أن اباك لما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم امر بقتله فقال من للصبية يا محد ؟ قال النار ، فقد رضيت لك ما رضى لك وسول الله صلى الله عليه وسلم .

و ما روی عن ابی هر یرة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث خیلا قبل نجد فحاه ت برجل من بنی حنیفة یقال له نما مة فر بطوه بساریة المسجد فخرج الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ما عندك یا نما مه و تال عندی یا محد خیر ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاكر و ان ترد الما ل فسل

تعط منه ما شئت، الحديث ، فعدم ر داار سو ل صلى الله عليه و ـــــلم قو له ان تقتل تقتل ذادم دل على ان قتله كان جا زُاله وان كان اسير ا، وماروى عن انس ان رسول صلى لله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه المغفر فلما فرعه قيل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال ا تتلوه ، وابن خطل حينئذ كان في حكم الاسير وما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الناس يوم الفتح الااربعة نفروا مرأتين وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة، نقتل منهم عبدا لله بن خطل و مقيس بن صبا بـة وركب عكر مة بن ابي جهل البحر فاصابتهم ريح عاصف فعا هد الله ليا تين رسول الله صلى الله أن نجا فنجا و اسلم، و اما عبدالله بن ابي سرح فا نه اختبي عند عثمان بن ١٠ عفان فلما دعارسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاء به حتى او قفه على النبي صلى الله عليه و سلم نقال يا رسول الله با يع عبدالله فر فع رأسه فنظر اليه ثلاثاكل ذلك يأبي إن يبا يعد فبا يعد بعد ثلاث ثم ا قبل على اصحابه فقال اماكان فيكم رجل يقوم الى هــذا حين كففت يدى عرب بيعته فيقتله ؟ قا لو ا ماد رينا يا رسول الله ما في نفسك نهلا ا و مأ ت الينا بعينك فقال ا نه لاينهمي لنبي ان يكون ه و له خائنة الأعين.

أفلا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعبد الله السيره اد ذاك و مثل ذلك حديث انس في الذي كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته ليمي بنذره الذي كان نذر أن يقتله لما رأى شد ته على السلمين، و يدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا بن النواحة وصاحبه الوافدين عليه و يدل عليه اذ قال لها أ تشهدان انى رسول الله (١) فقالا له أ تشهدان ان مسيلمة رسول الله: لو كنت قا تلا و فد القتلتكا و كان كا لا سيرين، ففياذ كرنا ما دل على اباحة قتل الاسرى.

و ما روى عن عبد الله بن مغفل قال اصبت جر ا بامن شخم يوم خيبر

<sup>(</sup>١) كذا لعله سقط .

فالتر مته فقلت لا اعطى احدا اليوم من هذا شيئا فالتفت فاذار سول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم .

قد عارضه بعض عاروى عبد الله من شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم و هو بو ا دى القرى فقلت يا ر سول الله لمن المغنم؟ قال لله عز و جل سهم و لهؤ لاء اربعة اسهم قلت فهل أحد احق بشيُّ من المغيم . و من احد؟ قا للاحتي السهم يأخذه احدكم من جنبه فليس بأحق به من اخيه، و هذا جهل من معارضه لا نه حديث لا يحتج بمثله لان روايته تعود الى مجهول ولان عبد الله بن مغفل أنما أخذ من طعام كان محتاجا اليه وقد كانت الصحابة في المغازى يصيبون العنب والعسل والطعام ويتنا ولونه من غير أن يرفعوا منه شيئًا فا ذاكان واسعا لهم اخذ ما تقدمت غنيمة المسلمين آياه حتى يستأثرون به ١٠ لحاجتهم دون من ليس له حاجة به اليه كان ماكان من ابن مغفل مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه بيده وقوله بلسانه ا وسع مخلاف حديث البلقيني فا نه لاحاجة بالمرمى اليــه حتى لو احتاج ان يرمى به من رماه أوسواه من عدوه يحبسه لذلك فبان أن لا تضاد بينها.

و منه ما روى عن عا نشة قالت لما بعث اهل مكة في فداء إسراهم مه بعثت زینب بنت رسول المه صلی الله علیسه و سلم فی فداء زوجها اپی العاصی بقسلادة لها كانت خد يجة ادخاتها بها على الى العاصى حين بني علمها فلما رأى رسوئل الله صلى الله عليه و سسلم القلادة رق لها رقة شد يدة حتى د معت عينا ه وتا ل ان رأيتم ان تطلقوا لها اسير ها وترد و اعليها الذي لهـــا فا فعلوا فقالوا يا رسول الله بآبا ثنا انت وامها تنا فأطلقوه ورد واعليها الذي لها .

لا يقال كان المن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اليهم حتى قال في مطعم لوكلمني فيهم لا طلقتهم له أاى حاجة كانت في مشاورتهم؟لان تو له فى مطعم كان فى الو تت الذى كان له تتلهم فكان اليه المن عليهم، و تو له فى القلادة كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم وعاد الفداء فيحكم الغنيمة المشتركة

فلم يصلح منها إن يطلق الاما طابت به انفسهم .

### في الغلول

روى ان مسلمة بن عبد الملك دخل ارض الروم فغل رجل فبعث مسلمة الى سالم بن عبدالله فقال حدثنى ابى قال سمعت رسول القمصلي الله عليه وسلم و يقول من اخذتموه قد غل فاضر بو اعنقه و احرقو ا متاعه فكان فى متاعه ا راه قال مصحفا فسأل سالما فقال بيعوه و تصدقو ابشمنه .

ذلك قال الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديها جزاه بماكسها) فاذالم يكن في سرقة مال ليس السارق فيه شركة سوى قطع يدلاجراه له غير ذلك فأحرى ان لايجب عليه في غلول مال له فيه حظ احراق رحله، واما

ا نتفاء القتل فبقوله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ، الحديث ، ولم يثبت بالحجة ان الحكم في الغالى كان من النبي صلى الله عليه و سلم ، ولم يثبت المقبول فيلحقه بها و احتمل ان يكون قبله فيكون هذا الاثر تا سخاله فوجب ان يكون الحظر على حاله حتى تقوم الحجة با طلاق شيء ما في ذلك الحظر فيطلقه ،

### في السلب

روى عن سلمة بن الاكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٠ هو ازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذجاء رجل على جمل احر فا فاخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمسل ثم تقدم فتفدى مع الناس و جعل ينظر اليه (١) و فينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة فخرج مشتدا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل والظا هر ينظر الينا .

فاتى حمله فاطلق قيده ثم اناخه نقعد عليه فأثاره واشتدبه الجمل واتبعه رجل على ناقة ورقاء فرأس الناقة عند ورك الجمل قال سلمة وخرجت أشتد حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقد مت حتى اخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه في الارض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فند رفجئت بالجمل اقوده و عليه رحله و سلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن الاكوع قال له سلبه اجمع .

وفى رواية اتى رسول اقد صلى الله وسلم عين من المشركين وهو فى سفر فجلس فتحدث عند اصحابه ثم السل فقال نبى اقد صلى الله عليه وسلم اطلبوه فا قتلوه فسيقتهم اليه فقتلته واخذت سلبه فنفلنى اياه ، فيه اشارة الى ان من دخل من العدوق دارا لاسلام بغيراً مان فقتله احد او اسره يكون اسلبه له دون الذين كانوا معه ولم يقتلوه ولم يأسروه و هو مذهب ابى يوسف سلبه له دون الذين كانوا معه ولم يقتلوه ولم يأسروه و هو مذهب ابى يوسف وعد قا لامرة لا تحس فيه و قالامرة فيه الخمس خلافا لا بى حنيفة فان سلبه لحميم المسلمين لأنه مغنوم بقوة دارا لاسلام والحجة لها ما قد ثبت عن رسول الله على الله عليه وسلم في الركاز الموجود في ارض الاسلام انه لوا جده خاصة غير الحمس فيه فا نه لا هله ، و ذلك لأن الواجد هو الغانم له فاستحقه على ه الخصوص بعد الخمس و قد يحتمسل حديث سلمة ان يكون كذلك فيه الخمس لا هله ولكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة لأنه من اهله كما قال عمر بن الحطاب لا بى طلحة في سلب البراء بن ما لك لما قتل مرزبان اناكنا لا نخمسه الاسلاب وان سلب البراء بن ما لك لما قتل مرزبان اناكنا لا نخمسه .

و تول سلمة في الحديث فنفلى اياه اخبار من سلمة لايصح ان يكون معارضًا نقوله صلى الله عليه وسلم له سلبه اجمع لأن ذلك يوجب ان يكون له باستحقاقه ايا م بقتله دون ان ينفله ايا ه .

و منسه ماروی عن ابی قتادة بن ربعی انه قال خرجنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم غام حنين فلما التقينا كانت للسلمين جواـة قال فرأ يت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فــا ستدرت له حتى أثبيته من ورا ثه فضربته بالسيف على حبل عانقه ضربة قطمت بها الدرع فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها رح الموت ثم ادركه الموت فارسلني فلقيت عمر بن الخطباب فقلت ما بال الناس فقال امر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلاً له عليه بينة فلهسلمه فقمت فقلت من يشهد لى ثم حلست ثم قال ذلك التانية ثم قال ذلك الثالثة فقمت نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا إبا تتادة ؟ فا تتصصت عليه القصة نقال رجل من القوم صدق يارسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله نقال ابوبكر لا ها الله إذا . ١ لا يعمد الى اسدمن اسدالله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه آياه ، قال أبو تتادة فأعطانيه فبعث الدرع فابتعث به مخر فا في بني سلمة فا نه لاول مال تأثلته في الاسلام، قيل فيه ان القاتل يستحق السلب قال الامام ذلك اولم يقل لان قوله صلى الله عليه و سلم يدل على قتل ا متقدم لذلك القول ولادليل فيه اذ قد يجوزأن بكون تال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب قبل ذلك القتل فكان ما قاله في هذا الحديث ليعلم من القاتلون فيدنع اليهم اسلاب تتلاهم، وروى من انس ما يدل على ذلك قال لما كان يوم حنين جاءت هوازن تكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابل والغنم والنساء والصبيان فانهزم المسلمون يومئذ فجعل رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين انا عبدا لله ورسوله ، يا معشر الانصار انا . ، عبدالله ورسوله فهزم الله المشركين من غير أن يطعن برمح اويضرب بسيف و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل مشركا فلهسلبه فقتل ابوطلحة يو مئذ عشر بن فأخذ البلابهم، وقال ابو تتا دة يا رسول الله انى ضربت رجلا على حبل العائق فاجهضت عنه وعليه درع فا نظر من اخد الدوع ، فقا م رجل فقال يا رسولالله إنى اخذتها فأعطنها وأرضه منها وكان رسول الله صلى الله : عليه (4.)

عليه وسلم لا يسئل شيئا الا اعطاء اويسكت نقا م عمر بن الحطاب نقال ولا واقه لا يفيئها الله عزوجل على اسد من اسد الله ثم يعطيكها نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر، فدل هذا الحديث ان هذا القول من رسول الله صلى الله على وسلم انماكان منه عند انهزام الناس عنه و تفر قهم وعند حاجته الى رجوعهم اليه فكان ذلك تحريضا لهم على القتال وعلى الرجوع اليه فدل ذلك ان قواسه الثانى الذي كان في حديث ابى قتادة انماكان لقوله الاول الذي كان في حديث ان من قتل قتيلا في الحرب لا يستحق سلبه اذا انس وفي ذلك ما قد دل على ان من قتل قتيلا في الحرب لا يستحق سلبه اذا لم يكن قال الا ما م قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه كما يقوله ابو حنيفة و اصحابه لم يكن قال الا ما م قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه كما يقوله ابو حنيفة و اصحابه و ما لك و اصحابه لا كما يقول من خالفهم فيه و في قول لما لك لا يجوز أن ينفل الامام القاتل بالسلب الا من الخيس .

ومنه ماروى عن حبير بن نفير عن عوف ان مدديا وافقهم فى غزوة موتة وان رومياكان يشد على المسلمين فتلطف له المددى فقعد له تبحت صخرة فلما مربه عرقب فرسه وخر الروى لقفاه وعلاه بالسيف فقتله فأقبل بفرسه بسرجه ولحامه وسيفه ومنطقته وسلاحه مذهب بالذهب والجوهر الى خالد بن الوليد فأخذ خالد طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب القاتل السلب كله ؟ قال يلى ولكنى استكثر تمه فقلت ايم الله عليه وسلم فلما قد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فدعاه وامره ان يدفع الى المددى بقية سلبه فولى خالد ليفعل عليه وسلم اخبرته فدعاه وامره ان يدفع الى المددى بقية سلبه فولى خالد ليفعل فقلت كيف رأيت با خالد اولم اوف نك بما وعدتك ؟ فغضب رسول الله فقلت كيف رأيت با خالد اولم اوف نك بما وعدتك ؟ فغضب رسول الله امر ائى لكم صفوة امرهم وعليهم كدره. عوف هذا هوعوف بن ما لك بن ابى عوف الا شجمي اول مشا هده خيبر مات سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك بن مروان فني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح القاتلين عبدالملك بن مروان فني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح القاتلين عبدالملك بن مروان فني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح القاتلين عبدالملك بن مروان فني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح القاتلين عبدالملك بن مروان فني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح القاتلين المناه بالأسلاب من غير أن تجب لهم يدلى عليه ما روى ان البراء بن مالك اخا انس

ابن مالك بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة فكسر القربوس و خلصت اليه فقتله فقو م سلبه ثلاثين الفا فلما صلينا الغداة غدا علينا عمر فقال لا بى طلحة اناكنا لانخمس الاسلاب و ان معلب البراء قد بلغ مالا و لا ارانا الا خامسيه فقو مناه ثلاثين الفا فد فعنا اليه ستة آلاف وهذا مع حضور عمر و ابى طلحة وانس ابن مالك ماكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قوله من قتل تتيلا فله سلبه .

وفى ذلك ما ينفئ ان يكون فيه خمس وقد طلب عمر الحمس من سلب البراء فدل انهم كانوا يتركون الحاس الاسلاب مسامحة لاوجوبا عليهم تركها اذاكان كذلك في بقيتها فابحاس الاسلاب كان كذلك في بقيتها فابحا المضى خالد ماكان له ان يسمح به و منع ماكان له ان يمنعه و المضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول عوف وبعده ما المضى لما قد كان له ان يمضيه عليه وفى مادل على ان السلاب القتلى لانستحق الابقول متقدم من الامام، من قتل قتيلا فله سلبه ، فذلك الذي لا يجوز أن يمنع منه محال .

قال الطحاوى وقال عجد بن الحسن لوأن عسكرا من المسلمين دخل ارض الحرب وعليهم امير نقال الامير من قتل قتيلا فله سلبه فضرب رجل من المسلمين رجلا من المشركين فصرعه واحتر آخر رأسه فالسلب للذى صرعه وان كان لم يقتله، وان كان صرعه وضربه ضربا يقد رعلى التحامل معه فالسلب للذى احتررأسه ، قال وبلغناان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه فضرب ابن عفراء ابا جهل فأ نخنه و قتله ابن مسعود فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لابن مسعود، وكذلك ان كان الذى صرعه ضربه ضربا لا يعاش من مئله و يعلم ان آخره الى الموت الاانه ربما عاش اليوم واليومين واثلاثة اواكثر الاان آخر احتر رأسه فالسلب للذى احتر رأسه، والاول ضربه فنثر مانى بطنه فالقاه او قطع اود اجه الاان فيه شيئا من الروح تم ان الآخر احتر رأسه فالسلب للذى اعتر رأسه فالسلب للذى احتر رأسه فالسلب للذى احتر رأسه فالله الذى من منه مثل الذى

يكون من الحركة عند الموت فالفقه ما قاله عد ولكنه وهم في ا مرا بي جهل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعسلم منه انه قال من قتل قتيلا فله سلبه الايوم حنين نقط وانما كانت الامور تجرى في الاسلاب على ما قد ذكرنا ولا يحتج لمحمد بن الحسن بما روى عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله يوم بدر سيف ابي جهل لان الحجة عليه لاله لا نه لوكان صلى الله عليه و سلم • قد قال قولا يوجب السلب للقاتل الدفع سلب ابي جهل كله الى قاتله .

وقدر وى عن عبدالرحمن بن عوف قال الى لقائم يوم يدربين غلامين حديثة استانها تمنيت لو ا في بين الضلع منها فغمز في احده الها و قال يا عم أ تعرف ابا جهل ؟ فقلت و ماحا جتك اليه يا ابن اني ؟ قال اخبر ت انه يسب رسو ل الله صلى الله عليه و سلم و الذي نفسي بيد ه لئن رأ يته لا يفا رق سو ا دى سو اده حتى يموت الاعجل منا، فعجبت لذلك وغمز في الآخر فقا ل مثلها فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يرفل في الناس فقلت ألا تريان صاحبكم الذي تسأ لان عنه فابتدر اه فضر باه بسيفيهها حتى نتلاه ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فا خبراه فقال ايكما قتله قال كل واحد منها إنا قتلته فقال أمسحتها سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال کرلاکم قتله و قضی بسلبه لمعا ذین عمر وین الجموح والر جلان معاذین می عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء ففي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لأحدالرجلين اللذين اخبر اانها قتلاه جميعا بعدأن نفل منه بعضه لعبدالله بن مسعود دايل على انه لم يتقدم منه القول بان السلب للقائل كما قال مجد مما وهم فيه وان السلب الى مايراه الامام وان ذلك كان ممايسمح به للقائل في الأغلب من غير وجوب والله اعلم .

في حكم من خرج الينامن عبيل هم

روی عن ابن عباس قال کان من حرج من عبید الطائف الی رسو ل الله صلى الله عليه و سلم يو م ألطا ثف اعتقه فكان منهم ابو بكر ة فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف فكان ممن اعتق يو مئذ ا بو بكرة

۲.

و غيره فكانوا موالى رسول اقد صلى اقد عليه وسلم. يعنى اعتقد مخر وجه اليهم لابا ستثناف اعتاقهم بعد خروجهم اليه وليس المرادبقوله فهو مولى رسول اقد الولاء الذى موجبه الاعتاق بل المرادبه الولاء الذى موجبه الولاية التى منها من كنت مولاه فعلى مولاه ألا ترى الى اتباعه بقوله صلى اقد عليه وسلم اللهم والى من والاه وعاد من عاداه يؤيد ماذكر نا ما روى الشعبى عن رجل من تقيف قال سألنار سول اقد صلى الله عليه وسلم ان يردالينا ابابكرة فابى وقال هو طليق الله وطليق رسوله وكان ابوبكرة خرج الى النبى صلى اقد عليه وسلم حين حاصر الطائف.

ولأن الاصل المتفق عليه ان من خرج من عبيد هم الى المسلمين مسلما مراعما لمولاه كان حرالحر وجه غائما لنفسه لاولاه لأحد عليه و قد كان خر وج ابى بكرة مسلما بدليل ما روى عن ابى عثمان النهدى قمال سمعت سعد بن مالك و ابا بكرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انسه غير ابيه فالحنة عليه حرام، قال فقلت له لقد حدثك رجلان واى رجلين فقال وما يمنعهما من ذلك اما احدهما فا ول رجل رمى بسهم في سبيل الله واما الآخر فأول رجل نزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو لا انه خرج مسلما لما كان مجودا على ذلك وان من خرج الينا من عبيد هم على كفره عاد غنيمة لكلنا باحر از ديارنا اياه كا قال ابو حنيفه او لمن سبقت يده مناكما قالا من غير من عبر الهم الله عليه والم عنهما وكان ابوبكرة لحقه الرق لما كان في الحاهلية من استرقاق او لاد امائهم منهم و من غير هم .

في نقل راس الكافر

روی عن علی بن ا بی طالب قال ا تی ر سول ا نه صلی انه علیه وسلم بر أس مرحب ــ وروی عن البر اء قال قال لقیت خالی معه اار ایه فقلت این تذهب فقال ۱ رسانی رسول ا نه صلی ا نه علیه وسلم الی رجل تزوج ا مرأة

ابيه من بعد ابيه ان آتيه برأسه .

وعن عبد الله الديلمى عن ابيه قال انينا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الاسود العنسى الكذاب فقلت يا رسول الله قد عرفت من نحن؟ قال الى الله عزوجل و الى رسوله، وكان اتيانهم به من اليمن ليقف صلى الله عليه وسلم على نصر الله وعلى كفايته المسلمين شانه.

وفيه اجازة نقل الرؤس نكالا من بلد الى بلد ايقف الناس على النكال الذى نول بهم ومن هذا الجنس قوله تعالى (وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين) وقوله فى آية المحاربين (ان يقتلوا اويصلبوا) ليشتهر فى الناس امر هم وانكار ابى بكر على عمر وبن العاص وشرحبيل بن حسنة حين بعثا رأسا اليه اجتهاد منه لما ظهر اليه من الاستغناء عنه الاترى ان امراء الاجناد منهم يزيد بن ابى سفيان وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم لم ينكر واذلك منهم يزيد بن ابى سفيان وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم لم ينكر واذلك لما رأوا فيه من اعن از دين الله وغلبة اهله الكفار فالمرجع فى مثله الى اراء الأثمة يفعلون من ذلك ما يرونه صوابا مناسبا لوقتهم ويتركونه اذا أستغنوا عنه وقد أتى عبد الله بن الزبير برأس المختار فلم ينكر ذلك روى ان البريد لما وضعه بين يديه قال ما حد ثنى كمب محديث الاوجدته كما حدثنى الاهذا فانه و حدثنى انه يقتلنى رجل من ثقيف وها هو قد قتلته ـ قال الاعمش ولا يعلم ان ابا عهد يعنى الحجا ب مرصد له بالطريق .

## في قتل كعب بن الاشرف

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عد بن مسلمة لقتل كعب بن الاشر ف واذن له ان يقول ما شا، وانه لما نا داه فحر ج اليه وريح الطيب تنضخ استا ذنه ان يشم رأسه فأذن له فوضع يده على رأسه فشمه ثم استعاده ذلك فأذن له فا عاد فلما استمكن من رأسه قال دو نكم لثلاثة نفر ا و اربعة كانوا معه فضر بوه حتى قتاوه .

لايقال فيه ختر بالامان و إنه منهى عنه على ما روى السدى عن رفاعة قال دخلت على المختار فاذا و ساد تان مطر و حتان فقال يا جارية هلمى لفلان وسادة فقلت ما بال ها تين؟ فقال قام عن احداها جبريل وعن الا حرى ميكائيل فما منعنى ان اقتله الاحديث عمر و بن الحمق ، قلت و ما حدثك ؟ قال سمعيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أمنه رجل على نفسه فقتله فا نا منه برىء و ان كان المقتول كا فر ا

و روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من أ منه رجل على نفسه فقتله اعطى لوا ، غدر يوم القيامة ، لأ نا نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا(١) على نفسه ا نماهو فيمن هو آمن اما بالاسلام واما بدمه و اما با مان باعطا ، المسلمين ايا ه ذلك حتى صاربه آمنا على نفسه وصا ردمه حراما وكان ما كان من اتبان كعب عد من مسلمة على نفسه كلا ا ثبان و انه كان بعده في حل دمه كما كان قباه .

# فى كتابه صلى الله عليه وسلم لاهل ايلة ببحر هم

ن

المتصم

ابن الزبير ـ بسم الله الرحمن الرحيم و هذه امنة من الله عن و جل وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمنجية بن ر و بة وا هل ا يلة اسيا ر تهم و ابحر هم ولبر هم ذ مة الله عن و جل و ذمة عد النبي صلى الله عليه وسلم و أن كان معهم من كل ما دمن التاس من اهل الشام واليمن واهل البحرقين احدث حدثا فانه لايحول ماله دون نفسه وانه طيب لن اخذه من الناس ولا يحل ان يمنعوا ما ، يردونــه ، و لا طريقا يريد ونها مؤبدا ، و عوهذا كتاب جهيم بن الصلت و المغي فيه هوأن ا هل اليمن و الشـــام عـــلى كفر هم كانوا وحكنهم ان يغنموا لد خولهم . بلا اما ن في بلا د نا فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بما كتب لهم آ منين على انفسهم واموالهم اذا دخلوا تلك المواضع وكان لهم في ذلك اعظم النافع لأنهم يميرونهم ويحلون اليهم الاطعمسة التي يعيشون بها وغير ذلك ١٠ بما ينتفع بها لاسيما و ايلة لا زرع ميها فيحتمل ان يكونو ايعشرون كتجار اهل الحرب اذا دخلوا دارنا بأمان و يحتمل ان يكون ذكك مما رفعه رسول صلى الله هليه وسلم ليرغبوا بذلك في الحمل الى ذلك المكان كما خفف عمر بن الحطاب عمن كان يقدم المدينة من ناحية الشام بالتجارات فردهم الى نصف العشر و ما روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مما یوجب ذلك مذكور ه في موضعه .

### في عطاء المحررين

روى عن عبد الله بن عمر قال لمعا وية امسكت عطاء المحر رين ولم ا در رسول الله صلى الله عليه و سلم بد أبشى ا ول منهم حين و جد، و قال له لما قدم المد ينة عام حج ابد أبلحر رين فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ قسم قسما فبدأ بهم فبدأ معا وية فأعطى المحر دين قبل الناس ، واحسن ما قبل فيه ان المحر رين و هم المعتقون كانوا اعداء المسلمين يقا تاونهم وكان المسلمون في قتا لهم ايا هم مع عدا و تهم محسنين اليهم اذ هو سبب لد خو لهم الحنة و اليه

يشير قولا صلى الله عليه وسلم جوا باللذى مأله عن ضحكه الذى كان منه نقال رأيت قوما بجرون إلى الجندة في السلاسل ، بخلاف السكفار فا نهم يسبئون الى من يأسرون من المسلمين ، ثم للسلمين احسمان آخر اليهم باعتا قهم بعد الاسلام والحاقهم بالأحرار ابتغاء مرضاة الله تعالى فأراد النبي صلى الله عليمه و سلم ان يتصل الاحسان اليهم فلا يفار قهم ما كانوا في الدنيا والله اعلم .

#### فی کسری و قیصر

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده و ا ذ اهلك قيصر فلا قيصر بعده و ا لذى نفسى بيده لتنفقن كنو زهما في سبيل الله تعالى حكى عن الشا فعي أن قر يشاكا نت تتجر با اشا مو العر أ ق كثير أ فلما دخلت في الاسلام خافت من أنقطأ ع معاشهم من ألشام والعراق لمعا داة ملكيهها لا هل الاسلام فقال صلى الله عليه و سلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، فلم یکن بارض العراق کسری ثبت له امر بعده و کذا لم یکن بارض الشام قيصر بعده جوابا لهم علىما ذكروا وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر عن الشام و ثبت لقيصر ملك ببلاد اار وم،وقيل ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ا ذ ا هلك اى سيهلك ولا يكون بعده كسرى الى يوم القيامة وكذا ا ذا هلك قيصر لكنه لم يهلك الى الآن ولكنه هالك قبل يوم الهيا مة ؛ واختلاف هلاكم ا تعجيلا و تا خبر الاختلاف ما كان منها عندور ود كتا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهما و ذ لك لأ ن كسرى مز ته فدعا صلى الله عليه و سلم ان يمز قو اكل ممز ق و قيصر لما قر أكتابه وسأل ابا سفيان عاساً له عنه قال ان يكن ما قلت حقًّا فيو شك إن بملك موضع قد مي هــا تين ولو ا رجو أ ن ا خلص ا ليه لتجشمت لقاءه؟ ولوكنت عنده لغسلت قد ميه \_ الحديث ، و هذا اشبه لأن قيصر لم بهاك وائما تحول من الشام الى الروم، محققه قوله لتنفقن كنوزها

(41

فی سبیل الله وقد ا نفق کنز کسری و لم پنفق کنز قیصر فی مثلــه الی الآن وسينفق على مار وى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم الله قال ستغز ون جزيرة العرب وتفتح عليكم وتغزو ن فارسا وتقتح عليكم وتغزون الروم وتفتح عليكم ثم الدجال قال جابر ولا يخرج الدجال حتى تفتح الروم، فأخبرأن فتح الروم المقترن بفتح كسرى لم يكن وانه كائن البتة واذا يكون يكون كفتح كسرى الذي قد كان ، وقدر وي معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر أن بيت المقدس خراب يثرب وتراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثمم ضرب عملي فيخذى او فخذالذي بجنبه او منكبه ثم قال أماانه لحق كما انك ههنا. ففيه ان هلاك تيصر اذا هلك لا يكون بعده تيصر الى يوم القيامة كما لا يكون بعد كسرى كسرى الى يوم القيامة وتخلو الارض من كل منها وتصرف كنوزها الى ما اخبر صلى الله عليه وسلم انهامنفقة فيه .

في المسابقة

روى عن عائشة انها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سا بقته فسبقني فقا ل هذه بتلك. و فيما ر وي عنها ا نها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم في غن وة بدر الآخرة حتى إذا كنا بالاثيل انصرفت لبعض حاجتي فنكبت عن الطريق فبينا انا كذلك اذار اكب يضرب فَا ذَا رَسُولَ الله صَلَّىٰ الله عليه وسَلَّمُ فَفَرَغَتَ مَنْ حَاجَتَى ثُمْ جَئْتَ فَقَــَالَ تَعَالَى اسابقك ، فأ ر مى بد رعى خلف ظهرى ثم أجعل طر فه فى حجرى ثم خططت خطا بر جلى ثم قلت تعال فقم على هذا الخط فنظر في وجهي وكما نه عجب فقمت . . على ذلك الحط، قالت ففلت ا ذ هب قال اذهبي فخر جنا فسبقني وخرج بين يدى فقال هذه بيوم ذي المجاز فتذكرت ما يوم ذي المجـــا زفذكرت انه جاء وانا اجا ریة و کان فی یدی شیء فسأ لنيه فمنعته فذهب يتعا طاه ففر ر ت فخر ج فی اثری فسبقته ودخلنا البيت، و فيما روى عن سلمة بن الاكوع انه قال قدمنا مــــ

الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد فني راجعين إلى المدينة على فا قته العضباء فلما كان بيننا وبين المدينة وكرة وفينا رجل من الانصار لايسبق عدوا فقال هل من مسابق إلى المدينة قالها مرادا واناساكت فقلت ما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لاالاان يكون رسول المه صلى الله عليه وسلم فلت يا رسول الله ائذن لى فلاً سابقنه فقال ان شئت فعلت فقلت اذهب اليك فخرج يشتد وانطفق (١) عن الناقة نم أعدو فر بطت على شرفا وشرفين - فسألته مار بطت؟ قال استبقيت نفسى ثم انى عدوت حتى الحقه فاعك بين كتفيه هو قات سبقتك و الله قال فنظر إلى فضحك .

فنى هذه الآثار الاحة السبق على الاقدام وبه كان يقول محمد بن الحسن خلا فالمن قال انه لامسابقة الافى خف او حافر احتجاجا بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لاسبق الافى خف او حافر ، ذ هب آحر ون الى خلاف ذلك ايضا فقا لو الاسبق الافى نصل اوحا فر او خف .

فهذه اقوال ثلاثة احتج قائلوها بروايات تدل على مدعاهم والأهل المقالة الاولى عليهم ان ذلك انما يكون كذلك لوو تفناعلى ان ما في الآثار التي احتجوابها مما ينفي السبق على الاقدام كان بعدما روته عائشة في ذلك ولكن يحتمل ان مروى عائشة كان بعدها فيكون مبيحا للسبق على الاقدام ناسخا لحظره السابق والا ينبغي رفع ماثبت يقينا وهو اباحة السبق بالاقدام الابيقين مثله وليس فليس .

وفيا روى عنه صلى الله عليه و الله و سلم لا جلب ولا جنب ، المر ا د با لنهى عن هذين المعنيين هو فى السبق بما يجو ز السبق بمثله ، سئل ما لك هل سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاجلب ولا جنب وما تفسير ها ؟ فقال لم يبلغنى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم و تفسير ، ان يجلب ورا ، الفرس حين يدير ويحر لكوراه ، الشي ه يستحث به فيسبق فذلك الحلب ، والجنب ان يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى اذا دنى من الغاية تحول صاحبه على الفرس

<sup>(</sup>ر) كذا لعله « وأطفر » المحنه بة

المجنوبة. وروى عن الليث قال في تفسير لاجلب ان يجلب وراء الفرس في السباق و الجنب ان يكون الى جنبه تخفيف به للسباق، ولا يعلم في ذلك قول غير هذين القولين فا لو اجب في ذلك استعال التأويلين حتى يحيط مستعملها علما انه لم يدخل فيا نها ه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة انه قال من ادخل فرسا بين فرسين و هو لايؤ من ان يسبق فلابأس ومن ادخل فرسا بين فرسين و هو يؤ من ان يسبق فذلكم القار . يعنى ان الرجلين اذا سابقا بفرسين يدخلان بينهما دخيلا بجعل فالعرب تسمى الدخيل محللا فيضع الاولان رهنين ولا يضع المحلل شيئا ويرسلون الافر اس الثلاثة فان سبق احدالاولين اخذرهن صاحبه فكان طيبا له مع رهنه وان سبق المحلل ولم يسبق واحد من الاولين أخذ . االرهنين وكانا له طيبين وان سبق هو لم يكن عليه الاولين شيء ، ولاخلاف ان المراد بقوله وهو يؤ من ان يسبق انه المبطئ من الحيل الذي يؤ من منه ان يسبق قال الطحاوي وجعل الدخيل في هذا في حكم المتسابقين انفسهما بلادخيل بينهما بر هن يجعله احدها ان سبق الذي هو من عنده سلم له ولم يكن له على المسبوق شيء وان سبق الذي ليس هوله أخذ ذلك الرهن فكان طيبا حلالا له وان كان الرهان وقع بينهما على انه ان سبق غرم شيئا اصاحبه سميا ذلك الشيء الرهنين حيما وان سبق لم بكن عليه شيء لصاحبه ولا لواحد منهما .

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث واحد لا نعلمه ، روى عنه في الرهان تميم ه روى عن ابى لبيد ارسلت الحيل زمن الحجاج والحسكم ابن ايو ب امير على البصرة قال فلما انصر فنا من الرهان قلنا لوملنا الى انس ٢٠ ابن مالك فسأ لناه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن على الحيل قال فسئل انس عن ذلك فقال نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبقت الناس فيهش لذلك واعجبه .

فاما السبق بغير ذكر رها نكان فيه فقد رويت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار صحاح منها حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الحيل التي قد اضرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الحيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق و ان عبد الله ابن عمر فيهن سابق بها .

وروى عن انس انه قال كافت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق فجاء اعرابى على قعود له فسا بقها فسبقها فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيق على الله عنوجل أن لا ير تفع شيء من الدنيا الاوضعه .

### في الجزية

روى عن الذي صلى الله عليه وسلم من أوله ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكا مقسط فيكسر الصليب ويفتل الخنزير ويضع الجزية . وفي رواية ولتذهبن الشحناء والنباغض وليدعون الى المال فلايقبله احد وليتركن القلائص فلا يسمى عليها . يسمى يعود الناس كلهم اغنياء ولا يوجد للزكاة اهل توضع فيه فيسقط فرضها لعدم محلها وكذلك الجزية اذا لم يوجد ماتصرف فيه من قتال اومما سواه سقط فرضها .

وروى ان رجلا فام فقال يا عجبا لعلى يا خذ الجزية من المجوس و قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتال وان لا يؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب، فأخذه المستورد التميمي وذهب به الى على رضى الله عنه فقال ان م المحبوس كانوا اهل كتاب فا نطلق ملك منهم فوقع على اخته وهو نشوان فلما افاق قالت له اخته اى شيء صنعت و قعت على وقد رأك الناس والآن يرجمونك قال أفلا حجزتني قالت واستطعت جئت مثل الشيطان ولقدرآك الناس واير حمنك غدا الاان تطيعني قال وكيف اصنع قالت ترضى اهل الطمع

ثم تدعو الناس فتقول ان آدم كان يزوج ابنه اخته اوقالت ابنته ابنه قال وجاءه القراء فقالوا قم ياعدوالله قال هو هذا قد جاز افقام اليهم اولئك فد اسو هم حتى ما توا فمن يو مئذ كانت المجوسية، وقد اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الجزية من مجوس هجر.

يحتمل ان يكون المحوس اهل كتاب ونسخ كتابهم فلم يبق كتاب الله ه كمانسخ بعض القرآن فعبأ دغير قرآن كقوله الشيخ والشيخية اذا زنيا فا رحمو ها البتة بما قضيا من اللذة ، وقو له لوكان لا بن آ دم و اديا ن من ما ل لابتغي الهما ثالثًا ؛ الى غير ذلك مما نسخ وخرج من ان يكون قرآ نا ويكونوا كاليهود والنصاري من اهـل الكتاب في أكل ذبا تحهم واستحلال نسائهم وانما اخذت الجزية منهم لأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم اياها منهم على مافى . . حديث على وعبد الرحمن على ما روى انعمر لم يأخذ الجزية من المحوس حتى شهدله عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من محوس هجر وروى ان رسولالله صلى الله عليه و سلم قبل من مجوس ا هل البحرين الجزية وأقرهم على محوسيتهم وعامل رسولالله صلىالله عليه وسلم يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرى، وليس الاخذمنهم لأنهم إهل كتاب بل لما كانت الجزية ، تؤخذ من اهل الكتابين مع انا نؤ من بكتابهما لا قرارنا اياهم في دار الاسلام آ منين وهم الينا اقرب من المحوس الذين لا كتاب لهم فمن المحوس ولى لمشاركتهم في المعنى الموجب للاخذ وهو القرار في دارنا آمنين فلا يلزم به حل نسائهم وذبائحهم وكذلك امتثل فيهم الحلفاء الراشدون منهم عمروعلى وعثمان على ما روى عنه ا نه اخذ ها من بربر .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه اتى عمه يعوده و عند رأ سه مقعد رجل نقام ابوجهل نقعد فيه نقال ما بال ابن اخيك يذكر آلهتنا قال ما بال قومك يشكونك قال ياعماه اريدهم على كلمة تدين لهما لعرب و تؤردى اليهما العجم الجزية قال ماهى قال لا اله الا الله نقال اجعل الآلهة الها واحدا ؟ فا نزل الله

تعالى (ص والقرآن ذى الذكر) إلى قوله ( أن هذا لشىء عجاب) فيه مادل على دخول المحوس فيمن تؤخذ منهم الجزية .

وقد روی مجد ابن الحنفية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس البحرين يدعوهم الى الاسلام فمن اسلم منهم قبل منه ومن ابى ضربت عليه الحزية ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا تذكيح لهم اسرأة ، وما روى عن حديفة ابن اليان الله قال لولا الى رأيت اصحابى الحذوا من المجوس يعنى الحزية ما اخذت منهم و تلاقوله تعالى (قا تلوا الذين لا يؤ منون با قله ) الآية قذ لك لأنه لم يقف على ما وقف عليه الحلفاء من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله فا ستدل بفعل الخلفاء للهم له يفعلو الا ما ينبغى لهم ان يفعلوه .

### في الجعائل

هو في حكمها اعنى الجعائل اذ الاستغناء بالنيء عما هو غسالة الذنوب اولى فان لم يكن اباحت الحاجة قبول الجعل للضرورة اليه .

و منه ما روی ان ابا ایوب الانصاری کتب الی ابن اخیه یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ستفتیح علیکم الا مصار و نضرب علیکم بعوث یکرهها الرجل منکم برید أن یتخلص منها فیاتی القبائل بعرض نفسه علیهم و یقول من اکفیه بعث کذا و کذا ألافذ لکم الاجیر الی اقصی قطرة من دمه . فی هذاما یو جب ان الئو اب فذلك النزو للجاعل و قد ذکر نافی حدیث شفی الاصبحی ان للجاعل اجر الحاعل و اجر الفازی و فی ذلك ما قد ینفی ان یکون للفازی علی ذلك اجر اذکان انما غنرا بمال قد اخذه عوضا علی غزوه ناذا قتل فی ذلك فقد قتل اجر افیا لا ثو اب له فیه من ربه اذکان ثوا به فی الحل الذی اخذه ممن یغزوعنه .

# كتاب النذن ور والايمان

فيه ا ثنا عشر حديثا .

ما جاء في الاستثناء بالعين

روى عن الذي صلى الاستثناء باليمين، كان يقول ابن عمر لاحنث في يمين فقد استثنى. يعنى اذا وصل الاستثناء باليمين، كان يقول ابن عمر لاحنث في يمين موصول آخرها بان شاء الله وعليه مدار هذا الحديث ولا يظن به مسع كمال فضله وورعه تخصيص ماعمه النبي صلى الله عليه وسلم الاما يجب له تخصيصه به وما روى عن ابن عباس في قوله تعالى (واذكر ربك اذا نسيت) اذا قلت شيئا فلم نقل ان شاء الله فقل ان شاء الله اذا ذكر ت لا يخالف ما ذكر نا عن ب ابن عمر انماهو في الاشياء التي يقول الرجل انه يفعلها في المستقبل فعسى لا يتيسر له فعلها فيذم فا ذا الحتى بكلامه ان شاء الله يتخلص من الذم لافي الا يمان اذلو استطاع ان يلحق الاستثناء بيمينه لما احتاج الى الكفارة حالف اذن ، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غير ها خير ا منها فليات

الذى هو خير وليكفر عن بمينه اوليكفر عن يمينه ويأتى الذى هو خيره، فلوكان الحاق الاستئناء منفصلا ممكنا لعاد بذلك الى حكم من قالها موصولة فلم يحتج الى الكفارة، وماروى مسعر عن ساك عن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ثم قال ان شاء الله مثم قال والله لاغزون قريشا ثم قال ان شاء الله ثم قال ان شاء الله ثم قال ان شاء الله ثم قال ان شاء الله

و ف روا ية شريك عن ساك عن عكر مة عن ابن عباس و الله لأغز ون تريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة ان شاء الله ، فان كان الحديث كما روى مسعو فهو مفتوح المعنى و مكشوف آلمرا دوان كان كما روى شريك فيكون الوله ان شاء الله راجعاعلى جميع الايمان لا على الآخرة منها وحدها فالمعنى فيه ان الله تعالى قال انبيه صلى الله عليه و سلم (ولا تقوان الشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ) اذبحوزان يقطعه قاطع عن فعله ثم فيه ترك الدخول منه عليه في عنبه وان كان ذلك القول مما اجرى الله على لسانه فان استعال الاخلاص وترك غيبه وان كان ذلك القول مما اجرى الله على لسانه فان استعال الاخلاص وترك الدخول منه عليه في ذلك اولى كما قال (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله) الدخول منه عليه في ذلك اولى كما قال (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله) سواء كان من الامور الكائنة البتة او المترددة من اللواز م اخلاصالة و تسليما الامور اليه ، وكذلك الايمان كلها اذا كانت على الاشياء المستأنفات ،

لا يقال كان من رسول الله عليه وسلم الايلاء من نسائه بغير قول منه فيه إن شاء الله لا نه محتمل ان يكون ذلك منه قبل نزول هذه الآية قال امنه فيه إن شاء الله لا نه محتمل ان يكون ذلك منه قبل نزول هذه الآية قال الطحاوى ذهب شريح إلى أنه أن قدم الطلاق على الاستئناء بأن قال امراً في طالق أن دخلت الدار أن الطلاق لازم بخلاف ما أذا قدم الاستئناء فقال أن دخلت الدار فامراً في طالق فانها لا تطلق حتى يدخل الدار ، وهو مخالف لما عليه جميع أهل العلم من عدم الفرق بين التقديم والتأخير في أعال الاستئناء قال تعالى (أنا منجوك وأهلك الاامر أتك) فيدأ بذكر وعده أياه بما وعده قال تعالى (أنا منجوك وأهلك الاامر أتك) فيدأ بذكر وعده أياه بما وعده

به ثم استنى منه من هو خارج من ذلك الوعد ، ومثل ذلك من السنة ماروته عائشة قالت لددنا وسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فجعل يشير الين لا تلدونى الله الله تلدونى فقلنا كراهة المريض للدواء فلما افاق قال ألم انهكم ان تلدونى الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احدالالد وافا انظر الالعباس فانه لم يشهدكم، وما روى عن العباس قال دخلت على رسول الله صلى القاعليه وسلم وعنده نسوة فاحتجن منى الاميمونة فأخذن متكافد تقنه ثم لدنه فقال لا يبقى فى البيت احد يشهد (١) لدى الالدالا ان يمينى لم تصب عمى المباس فجعل يلد بعضهن بعضا، وفى رواية فقالت امرأة منا والله انى لصائمة العباس فعلى يلد بعضهن بعضا، وفى رواية فقالت امرأة منا والله انى لصائمة قالو ابئس ما ظننت ان نبرك (٢) وقد اقسم رسول المهصلي المه عليه وسلم بالالداد لمن والله والم البيت ثم اخرج العباس أما لانه لم يحضر واما لاعظامه لعمه غير أنه قد كانت العزيمة وهو فى البيت واخرج منها بالاستثناء المؤخر عنها وفيه مادل على فساد مقالة شرع .

الادود ما يسقى الانسان من احد شقى الفموهو مأخوذ من لديد الوادى وها جانباه وفى الحديث عليكن بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية ١٠ منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، فو تفنا بذلك على الاحة اللدود فى العلاج من العلة التى هو علاجها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لدو ما كان علاجه وكان طبهم فيه خطأ وكان ما أمربه من الداد من حضر على وجه التأديب حتى لا يعدن الى مثله وليس على سبيل القصاص لانه لم يأمر أن يلدوا ممقد ار مالدوه به لا باكثر منه .

# فىالانام

د وى جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الحل ، ودوى عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هكذا والظا هي شهد ــ (٢) كذا.

التدمو ابالزيت و ادهنوابه فانه من شجرة مباركة .

كان ابو حنيفة وابو يوسف يقولان الا دام ما يصطبغ به كالزيت والخل ومااشبههما و الشواء ليس بادام و كذا اللحم، و قال عدهذه الاشياء كلها ادامات و كل ما يؤكل به الحبر نهو ادام، وروى عن ابى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال تكون الارض يوم القيامة خبرة واحدة فيكفئها الحبا دبيده كما يكفىء احد خبرته من السفر (١) نزلا لاهل الحنة فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الحنة يوم القيامة ؟ قال تكون الارض خبرة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نو اجذه ثم قال الااخبرك بادامها؟ قال بلى قال ادامها بالا مونون، قالوا و ما هذه قال ثور و نون يأكل من زائدة كبد ها سبعون الفا

ففيه ان النورو النون ادام لا هل الجنة ياكلون به ماياكلون من الحبرة المذكورة ، وروى عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذكسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال هذه إدام هذه فاكلها.

و فى الحديثين مايدل على ان مالم يصطبغ به الحبرادام كالذى يصطبغ به من غير فرق وكلام العرب يدل عليه يقال أدم الله بينها يعنى جعل بينهما المحبة والاتفاق، روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الغيرة بن شعبة لما اخبره انه خطب امرأة هل نظرت اليها ؟ فقال لا، فقال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكا، فيكون ما يطيب به الطعام ليؤكل اداما له كما قاله عد بن الحسن.

# في اليمين بغير الله تعالى

روی ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ان الله ینهاکم ان تحلفو ا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف بالله ا وایصمت،ولا یعارضه قوله صلی الله علیه و سلم افلح

<sup>(</sup>١) كذاو انظاهم - السفرة .

وابيه ان صدق ـ لما جاءه اعرابي يسأل عن الاسلام فاخبوه بشرائع الاسلام و ابيه ان صدق ـ لما جاءه اعرابي يسأل عن الاسلام فاخبوه بشرائع الاسلام و قال الاعر ابي والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه، فانه كان مباحا وانتسخ بالنهى ، ويؤيده ما روى ان حبرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عد نعم القوم انتم لو لا انكم تشركون ، فقال سبحان الله ! قال انكم تقولون ا ذا حلفتم و الكعبة قال فامهل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال انه قد قال فن حلف فليحلف رب الكعبة .

ومنه ماروی عن النبی صلی الله علیه و سلم من قوله من حلف بغیر الله فقد اشرك، یعنی (جعل) ماحلف به محلوفا به كما ان الله تعالی محلوف به و ذلك ذنب ولكن لایرید به الشرك الذی یكون به خارجا عن الاسلام ، نظیر ماروی من قوله صلی الله علیه و سلم الطیرة شرك و ما منا الا ، ولكن الله یذهبه بالتوكل ، . . فی ان المراد به أن شیئا تولی الله فعلمه قبل فیه ان سبب فعله كذا و كذا مما یتطیر به فمثل ذلك الشرك الذكور فی الحلف بغیر الله الا الشرك الذي يوجب الكفر . .

و منه ماروی عن سعد بن ابی و قاص انه قال حلفت باللات و العزی و کان العهد حدیثا فا تیت النبی صلی الله علیه و سلم فقلت الی حلفت با للات و العزی و کان العهد حدیثا، قبال قلت هجر التفل عن یسارك ثلاثا و قل لااله الالقه و حده و استغفر الله و لا تعد .

فيه مايدل على انسعدا لم يُخلف الاعلى ما اعتاده لسانه ساهيا عن تحريم الله ذلك عليه باسلامه وذلك من اللغو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، معناه والله اعلم ان يتحفظ من نفسه والأخذ بالحزم لئلا يقع في مثله وأمره . . بالاستغفار مخافة ان يكون قد قصر في التحفظ .

ومنه ماروى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من حلف بملة سوى ملة الاسلام كاذبا فهو كما قال .

فيه معنى نطيف من الفقه و هو ان من حلف فقال هو يهو دى ان كان

كذا وكذا لما يعلم انه قد كان نقد علق قوله هو يهودى بما لا معنى له فكان بمنزلة قوله هو يهودى بما لا معنى له فكان بمنزلة قوله هو يهودى من غير تعليق يصير به مرتدا فان التعليق بالكائن تنجيز كالرجل يقول امرأ ته طالق ان كان كذا لما هو عالم انه قد كان مخلاف التعليق بالمستقبل فا نه لا يصير مرتد اولا يقع الطلاق لما لم يكن بعد، فالحديث انحاهو في الحلف على الاشياء المستديرة لاعلى المستقبلة .

# فىالندر

دوی ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن النذر و تا ل انه لا یؤنسی شیئا ولکن یستخر چ به من البخیل ، و زا د بعض و امر با لوفاء به .

ليس النذر بمعصية فينهى عنه و انما المنهى اعتقادهم انه يؤخر ما يحبون تأخيره اويعجل ما يحبون تعجيله ولذلك امر بالوفاء به و مدح من يوفيه في قوله تعالى ( يوفون بالنذر و يخافون يو ما ) الآية اى ان لم يوفوا به

ومنه ما روی عن انس بن مالك قالی عن ونا مع رسول اقد صلیا قه وسلم فكان رجل من الحجابة وسلم فكان رجل من الحفار اشد الناس علی المسلمین فقال رجل من الصحابة لئن امكنه اقد منه لیضر بن عنقه قال فأ طفر اقد المسلمین بهم فكا نوا یجیئون بهم اساری فیبا یعهم رسول اقد صلی الله علیه و سلم حتی بیء بذلك الرجل فكف صلی الله علیه و سلم عن بیعته اینی الرجل بنذ ره وكره الرجل ان یضرب عنقه قد ام الرسول صلی الله علیه و سلم فلما رآه لا یصنع شیئا با یعه فجا ، الرجل الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال كیف اصنع یا رسول الله بنذری قال قد كففت عنه لتنی بنذرك فلم تصنع شیئا فقال كیف اصنع یا رسول الله بنذری قال قد كففت عنه لتنی بنذرك فلم تصنع شیئا فقال یا رسول الله لولا او مضت الی؟ قال ما كان المنب لنبی ان یو مض ، فیه انه نذ ر با لقتل و ان الوفا ، به فا ته با سلامه لأن المنب بالشریعة كالمنع با لعدم و علیه كفار قالروت عائشة عن النبی صلی الله علیه و سلم بالشریعة كالمنع با لعدم و علیه كفار قالروت عائشة عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال من نذرأن یطیع الله فلیطعه و من نذرأن یعصیه فلایعصه ، و زاد بعض فی الحدیث و یكفر یمینه ، لأن الشرع ایخزه عی الوفاء بالمصیة فیكون كالنذر

الذي عجز عن الوفاء به نيجب فيه الكفارة ، و ما روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين بالله . وإن كان غير قائم الاسناد لكنه يستظهربه على محة زيادة بعض الرواة في الحديث المذكور، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، ولوصح فعناه في غضب الله فيعود إلى معنى النذر في المعصيـة : ولوكان النذر مما يصح فعله شرعا فعجز عن ذلك لضعفه يجب عليه الكف رة كما يؤم الحالف بالكفارة اذا حنث فيها قال رسول لله صلى الله عليه وسلم كفا رة النذر كفارة اليمين على ما روى ابن عباس قال جاء رجل فقال يا رسو ل الله ان اختى نذرت إن تحج ما شية فقال إن إلله لا يصنع نشقاء اختك شيئا لتحج راكبة وتكفر عينها ٬ وروى زيادة تفسير فيه بيان الموجب للكفارة و هو ما روى عن . . عقبة بن عامر الحهني أن اخته نذرت أن تمشى الى الكعبة حافية غير متخمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرأختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام٬ وكان كشفها وجهها حراما فأمرها رسول الله صلىالله عليه وسلم با لكفارة لمنع الشريعة 1 يا ها منه و هو على ما زاده بعض ا لرواة من تو له و یکفر یمینه فیمن نذراً ن یعصی الله وعلیها مع ذلك الهدی اركوبها فیما نذرت من المشي، يبين ذلك ان الحديث قد روى من رواية ابن عباس عن عقبة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ان اخته نذرت ان تمشى الى الكعبة حافية نا شهرة شعرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتخمر رأسها ولتهدهديا ، فا وجب عليها الهدى لمكان المشي الذي نذرته و هُوَ مِن الطاعات فعجزت عنه كما يؤمر به من قصر في شيء من حجه و سكت فيه عن الكفارة لما نذرته من المعصية في كشف رأسها واوجب عليها في الحديث الاول الكفارة لما نذرته من المعصية في كشف رأسها وسكت عن وجوب الهدى عليها لعجزها عن المشي فبان معني الاحاديث و انه لا تعارض في شيء منها .

فان نیل ــ روی عن ابن عباس ان رسو ل الله صلی الله علیه وسلم

نظر الى ابى اسر ائيل فقال ما باله ؟ قالوا انه نذر أن يصوم ويقوم فى الشمس ولا يتكلم قال مروه فليتم صومه وليجلس وليستظل وليتكلم ولم يذكر فى ذلك كفارة - قيل له يحتمل انه امر بالكفارة فقصر الراوى عن نقله كما قصر الراوى فى المفطر مجاع الهله عن نقل ما امر به النبي صلى الله عليه سلم من قضاء يوم مكان ذلك الهوم ، ويحتمل ان تكون الكفارة لم تكن حينئذ واجبة ثم وجبت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فى حال ما وجب التمسك بها (١)

ومنه ما روی ان عمر بن الخطاب سأل رسو ل انه صلی انه علیه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت في الحاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام .١ قال ف بنذرك . لاحجة لمن استدل في لزوم نذر حال الكفر بعد الاسلام به لان لفظة ف لا تستعمل الافعاليس بو اجب يقال ف لفلان بوعدك و في الواجب يقال اوف قال تعالى ( او فو ا الكيل و الميز ان ) ــ ( و او فو ا بعهد ا لله ) ــ يقال اوفي يوفي ايفًا ، ووفي يفي وفاء فقو له صلى الله عليه وسلم لعمر ف بنذر ك معناه فهو احسن لاا نه واجب،ولكنه وجد في بعض الآثار اوف بنذرك فتعارض اللفظان فسقط ان يكون حجة لبعض المحتلفين عــلى بعض مع ان الايفاء قد يستعمل في غير الواجب و ان كان الافصح ما قلنا ، ولما كان كذلك نظر أ هل تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على حقيقة الامر فيه فو جد نا حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال قلت يا رسول الله والله ما اتبتك حتى حلفت عدد او جمع بين اصابع يديه ان لا آتيك و لا آتى دينك و أنى قد جئنك أمر، الا أعقل شيئًا الأما علمني الله ورسوله ، الحديث ، ولم يأمره رسول أنه صلى الله عليه وسلم بكفارات عما كان من ايما نه التي تد حنث فيها فدل ذلك انه لم يكن عليه فيها كفار ات و ان حلفه بها في حال شركه كلا حلف و اذاكان في حلفه كذلك فنذره احرى ، يؤيده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما النذر فيما ابتني به وجه الله عن وجل

والمشرك

والمشرك لا يبتنى وجه الله فلانذ رله \_ والذى امر عمر بن الحطاب انما هو أن يفى لله بطاعة يطيعه بها فى الاسلام مكان النذ ر الذى لم يكن منه طاعة حتى يستعمل حسنة مكان النذ رالذى لوعمله فى حال شركه لم يكن كذلك يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .

#### كتاب الضحايا

فيه اربعة احاديث

#### فى من تجب عليه إلا ضحية

روى عن العراء بن عازب قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى الى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه فقا ل ان اول نسكنا في يو منا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم ثر جع فننحر فمن فعل ذلك فقد وا فق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فاتما هولحم عمله لا هله ليس من النسك في شيء ٬ نقام خالى نقال يا رسو ل الله انى ذبحت و عندى جذعة هي خير من مسنة فقال اذبحها ولا تجزي او توفي عن احد بعدك، وفي حديث آخر عندي عنا ق لىن ھى خىر من شاتى لحم فقال ھىخىر نسيكتك لن تجزى جذعة عن احدبعدك. الجذعة المذكورة هي الجذعة من المعزلا من الضان، الاضحية واجبة عند بعض منهم ابوحنيفة و ذهب الاكثر الى آنها مندوبة والحجة للوجب تواــه صلى الله عليه وسلم لا في ير دة لن تجزى جذعة عن احــد بعدك إذ الا جزا. لا يكو ن الاعن واجب ولا يقال انه كان اوجما على نفسه واتلفها بذبحها تبل اوا نه لا نـــه لوكان كذلك لضمنه قيمتها ولما لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك علمنا . • انه از مه بایجاب الله تعالی و لا معنی لا یجا به علی نفسه ما ا و جبه الله تعالی علیــه ألاترى من اوجب عـلى نفسه صلاة من الخمس اوصيام شهر رمضان اوحج البيت وهوغير مستطيع اليه سبيلاكان كن لم يوجب غيرأن الاضحية لم يوجبها

معينا فاذا أو جمها الرجل فى شىء بعينــه وجبت فيه كما او جمها فان هلك قبل ان ينفذه لم يسقط ما أوجبه الله تعالى عليه أذ لم يوجبه فى شىء بعينه و هذا بين فيها احتج به ابو حنيفة فى أيجاب الضحايا من احسن ما يحتج به .

## فيا يؤمر به من وجبت عليه

روى عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تا ل اذا رأ يتم هـــلال ذي الحجة فأراد احدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره حتى يضحي. وحرجه من طرق في بعضها « من كان له ذبح يَذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يَأْخَذُ من شعره ولامن أطفاره شيئا حتى يضحى » قوله من كان لــه ذ مح هَنا يَبِينَ أَنَّ المُرَادُ بِقُولُهُ فِي الحَدِيثِ الأولُ فَا رَادُ احدَكُمُ السِّ ذَلِكُ عَلَى ارَادَةً . ١ يكون معها الوجوب دفعا للاختلاف بين الحديثين. فيه منم من معه ما يضحى به ان يأخذ من شعره او ظفره حتى يضحي ولا يعارضه قول عا تشة ر بما فتلت القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئًا ثما يجتثبه المحرم . لأن في بعض ما روى عنها زيادة تبين المراد و هي تو لها كنت افتل تلائد هدى ژسو ل الله صلى الله عليه و سلم ثم يبعث بالهدى ويقيم و عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه الحرم من اهله حتى يرجع الناس. فثبت ان المجتنب عنه هو ما يجتنبه المحرم من اهله لا ما سواه من حلق وقص ، وذلك لا يُحالف مافى حديث ام سلمة لان فيه اجتناب الحلق والقص لاماسواء ممايجتنب المحرم من اهله فحد يث ام سلمة منع من يضحى من الحلق والقص في ايام العشر حتى يضحي وحديث ءا نشة على اطلاق ما سوى الحلق و القص و انه في ذلك . ب بخلاف ماعليه المحرم في احرامه يؤيد ماذهبنا اليه في المنع من القص والحلق، ما روى عن الصحابة انهم كانو ا عليه سئل سعيد بن المسيب عن فتوى يحيى بن يعمر بخر اسان ان من اشترى اضحيته ودخل عشر ذى الحجة لا يأخذ من شعره واظفاره فقال سعيد تداحسن كان اصحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم يفعلون ذلك

ذلك او يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله ابو حنيفة و اصحابه، وعن عبدالله بن عمر و بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمال لرجل و امرت بيوم الاضحى عيداجعله الشالمذه الامة قال الرجل ان لم اجدالا منيحة التى اضحى بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعر ك و تقلم اظهار ك و تأخذ من شار بك و تحلق عا نتك فان ذلك تمام اضحيتك. فيه التحضيض على يوم الاضحى والامر بالقص و الحلق و غيره و فيه انه لم يكن الما مور به مطلق له قبل التضحية فو افق حديث ام سلمة و حققه .

في ما يجوز تضحيته

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غما يقسمها على اصحابه ضحايا فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح . انت به ، العتود صغير ولد المعز وبالاجماع لا يضحى بمثله فتكون رخصة محتصة بعقبة كاخص أبو بردة بن نيار بتضحية جذع المعز على ان لايجزى عن احد بعده وروى حديث عقبة على خلافه قالى ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضان ، ويحتمل ان يكون اراد ما كانت الجماعة ضحت به مما قسم عليهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثم اختص هو بما رخص له فيه من تضحية والعتود، وهو قاسد الاسناد لا يتصل بعقبة ، والحديث الصحيح حديث جابر بن عبدالله عن الذي صلى الله عليه وسلم قالى لا تذبحوا الا منسنة الا ان يعسر عليكم فا ذبحو امكانها حذعة من الضان ، ففيه اباحة التضحية بالجذعة عند عدم السنة، وروى عن ام بلال الا سلمية عن ابهها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يجوز الحذع من الضان ضحية لمن كانت له غنم ، فكان في ذلك اباحة الضحية . "

كتاب الذبائح والصيد

روى عن اناس من الصحابة انهم سألوا النبي صلى الله عليـه وســلم نقا لو ا اعاريب يأ تو نا بلحات مشروحة والحبن و السمن ما ندرى ما كنه

اسلامهم، قال انظر و اماحر م الله عليكم فأمسكو اعنه و ماسكت عنه فانه عفا الكم عنه ( و ما كانربك نسيا ) واذكر و السم الله عن وجل . فيه توسعة من الله تعالى على عبا ده في الطعام الذي يأكلونه من الذبائح التي لا يعلم حال الذا بح ولوشاء لضيق عليهم فلم يبح لهم أكلهاحتي يعلموا ان ذا بحها بمن تحل ذبيحته كما قال تعالى ( ولوشاء الله لأ عنتكم ) وهذا بخلاف الشرائع التي شرعها لهم في دينه و تعبدهم بها حيث امرهم بطلب مشكلها من محكها على ما يأتي في البيوع من قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين و الحرام بين وبيهها امور مشتبها ت . وروى عن ابن عباس قال كان اهل الحاهلية يأكلون اشياه و يتركون اشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبية و انزل كتابه و احل حلاله و حرم حرامه السياء تقذرا فبعث الله تعالى نبية و انزل كتابه و احل حلاله و حرم حرامه

# في ماقطع من الحيي

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة و الناس يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ، الضمير عا قد على ما ذكر من اسنام الابل واليات الغنم وعلى ما كان بمعنا ها ما يموت بموتها وتحدث بالموت فيه صفة لم تكن قبل بخلاف الوبر والشعر لانه لاتحدث فيه بمؤتها صفة لم تكن قبل و قد حعل الله تعالى لغا الا وبار والاشعار اثاثا و متاعا فكيف مجوز أن تكون ميتة و قد جعلها لنا متاعا بخلاف الحلد الذي يموت بموت البهيمة ألا ترى ان الموت يحدث فيه صفة لم تكن له قبل من فساده يموت بموت البهيمة ألا ترى ان الموت يحدث فيه صفة لم تكن له قبل من فساده و تغير را تحته فا جاز رسول الله صلى الله عليه و سلم الانتفاع به و قال انماح م أكلها في الشاة التي مربها وهي ميتة .

# في الذكاة بغير الحديد

عن ابن عمر أن جار ية لكعب بن ما لك كانت ترعى غنا لهم فار ادت

شاة منها ان تموت فذ بجتها بمروة فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها ، فيه دليل ان ما ذبح بغير اذن مالكه فهو ذكاة بخلاف من قال لا تصير ذكاة محتجا بماروى عن تعلبة قال اصبنايوم خيبر غبا فانتهبناها فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلى فقالوا انهامهبة فقال اكفئوا القدوروما فيها فان النهبة لا تحل فعلم ان ماذمج على مثل هذا الحال لا يكون ذكيا قلنا امره صلى الله عليه وسلم باكفاء القدوري حتمل ان تكون ذلك عقوبة للنتهبين لالكو نه حرم بالنهبة ألا ترى انه كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب بالا موال كاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: من اعطاها مؤ نجر اكان له اجرها و من لا فا نا آخذ وها و شطر ما له عز مة من عز مات ربناليس لآل عهد منها شيء .

في الذكاة بغير ان المالك

عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار انه كان مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش تدعوه الى طعام فحلسنا مجلس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا للنبى صلى الله عليه وسلم وفي يده اكلة فقال ان هذه الشاة تخبرنى انها اخذت بغير حلها فقا مت المرأة والقالت يا رسول الله لم يزل يعجبنى ان تأكل في بيتى وانى ارسلت الى النقيع فلم توجدنيه عاة وكان انى اشترى شاة بالا مس فارسل بها اهله الى بالنمن فقال فطعموها الاسارى. فيه الامرباطعام الاسارى وهم ممن تجوز الصدقة عليهم ممنتجو ز الصدقة عليهم ملكه عنها و و توع ملك الذى ذبحت و هى على ملكه ليأخذ ها مطبوخة لارتفاع ملكه عنها و و توع ملك الذا يج و الطابخ عليها كما ذهب اليه ا بوحنيفة ما ملكه عنها و و توع ملك الذا يج بغير اذن ما لكه .

في الضفد ع

روى عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهي النبي صلى الله عليه

وسلم عن قتله ، فيه دليل على انه لا يؤكل وانه بخلاف السمك لأنه يقتل و يؤكل وغير السمك ما في البحرينبني ان لا يقتل ولا يؤكل الا يقال انما نهى عن قتله لأ نه يسبح ، لان السمك مسبح ايضا (وان من شيء إلا يسبح ، عمده ) بل انما نهى لا نه غير مأكول فيكون قتله عبثا وقيل انما نهى عن قتله بصفة لا يجوز قتله بها ما فيه تعذيبه لا لأنه لا يؤكل كما ذهب اليه ما لك في أكل دواب البحركلها وفيه بعد.

في لحم الخيل وغيره

عن جار بن عبد الله قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونها نا عن لحوم الحمر . وفيا روى عنه ا نه قا ل لما كان يوم خيير ا صاب . الناس مجاعة فأخذوا الجمر الاهلية فذبحوها وملاً واالقدور منها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا فكفأ نا يومئذ القدور و قال ان الله سيأ تيكم. برزق هواحل من هـــذا و اطيب فكفأنا يومئذ القـــدور وهي تغلي فحرم رسولالله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الانسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وحرم المجتمة والخلسة والنهبة، والحديث الثاني يرويه عكرمة عن محيي بن ابي كثير عن سلمة عن جابر ورواية عكرمة عن يحيى ضعيفة والحديث الاول رواه عد بن على بن الحسين وعطاء این ابی رباح و ابو الزبیر عن جابر و ثلاثة ا ولی بالحفظ من و احد و روی عن اسماء ابنة ابي بكر قالت انتحر نا فرسا عــلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ــ وفيما روى عن خالد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير. والآ ثار صحيحة في اباحة اكل لحم الحيل ولكن النظر يوجب تحريم لحمها وذلك لان الانعام المباح اكلها ذوات اخفاف واظلاف والحمر والبغال ذوات حوافر وهي محرم اكلها والحيل المختلف فيه اشبه بذوات الحوافر منها بذوات الاظلاف والاخفاف وابوحنيفة ومالك ذهبا الى التحريم واحتجما لك بقوله تعالى( و الخيلوالبغال و الحير لتركبوها و زينة ) وقوله

و قوله تعالى فى الا نعام ( لتركبوا منها و منها تأكلون ) وا ما ابو يو سف و عد ذهبا الى اباحة لحومها و منعا ما احتج به مالك بان الله تعالى قال ( و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ولم يكن ما نعا ان يكون خلقهم لغير الا ختلاف ا يضا اذ قال ( و ما خلقت الحن و الا نس الا ليعبد ون ) فكذلك قوله ( لتركبوها ) لا يكون ما نعا ان يكون إنحلوقا للركوب و لما إسواه مما قد اباحه بسنة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و مثله فى الحديث بيما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها النفت اليه البقرة فقالت الى لم اخلق لحذا ا نما خلقت للحرث بقرا له الله عليه و سلم فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله الومن بهذا و ابو بكر و عمر ، و لم يكن ذلك ما نعا من أكل لحو مها لما اباح الله تعالى ذلك .

في جلل الميتة

عن عبدالله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بارض جهينة واناغلام شاب ان لا تنتفعو من الميتة باهاب و لاعصب. فيه ما يدل على حضور و لذلك وسماعه ايا ه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمه و في غير ه من الاحاديث جاء نا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمه و كتب الينا رسول الله صلى الله عليه و سلم. فيحتمل ان يكون لم يحضره ومعناه كتب الى تو منا و هذا جائز في كلا مهم وله نظائر في الحديث و قد حقة ما روئ عنه انه قال حدثني اشياخ بجهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره فلم يتم حجة اذلم يسم الاشياخ حتى يعرف انهم ممن يجو زالاخذ عنهم ام لا، وحديث . باين عباس عن ميمونة في امره اياهم بدباغ جلد الشاة التي ما تت لهم وقوله لهم عندذ لك انما حرم اكلها اولى منه اصحة محيثه واستقا مة طريقه وعدل و واته، وروى عنه ان الشاة كانت لسودة و ذكر فيه ما يدل انذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بعد الزال الله لهم تحريم الميتة، وروى عنه انه قال

قال رسول القصلي الله عليه وسلم ايما الهاب دبغ فقدطهر. و في ذلك ما يوجب اباحة جلود لليتة اذا دبغت ، و يحتمل ان النهى عن الانتفاع بالا ها ب و العصب قبل الدباغ يؤيده قول ابن عباس اذا دبغ الاهاب فقد طهر اى طهر للانتفاع بها، وعن على بن ابي طالب انه الى ببغلة عليها سرج خز فقال نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن الحز عن ركوب عليه و عن جلو د النمو ر
 وعن جلوس عليها وعن ركوب عليها .

وعن عبد الله بن عمراً نه قبال نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وهى جلود السباع ،وعن معاوية انه دعا نفرا من الانصار فى الكعبة فقبال انشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفف النمور؟ فقالوا اللهم نعم، قال وانا اشهد. وعن المقدام بن معد يكرب اسرسول الله صلى الله وسلم نهى عن الركوب على جلود السباع.

لاخفاء ان عموم قوله صلى الله عليه ايما اهاب دبغ يتناول جلود السباع وغيرها لا يصح اخر اجها من العموم الاباية مسطورة اوسنة ما ثورة او السباع وغيرها لا يصح اخر اجها من العموم الاباية مسطورة اوسنة ما ثورة او اجماع معتبر علم إن النهى لم يكن لأ نها غير طاهرة بالدباغ ولكن لمغى السواه و هوركوب العجم عليها ، يؤيده النهى عن الركوب على الحز والجلوس عليه دون لباسه لا نه قد لبس الحز من الصحابة والتابعين جماعة وجرى الناس على ذلك الى يومنا واذاكات البس مباحا والركوب عليه مكر وها دل ذلك انه للتشبه با لعجم لا للنجاسة ، و مثله نهيه صلى الله عليه و سلم ان بجعل الرجل اسفل ثيا به حرير امثل الاعاجم او يجول على منكبه حرير اكالاعاجم مع اباحته اعلام الحرير في الثياب اكثر من مقدار الحرير في هذين العنيين ، مع اباحته اعلام الحرير في الثياب اكثر من مقدار الحرير في هذين العنيين ، وعايد ل عليه ما روى ان عمر بن الحطاب رأى رجلا وعليه قلند و قبطا نتها من جلود الثعالب فالقاها عن رأسه و قال ما يدريك ؟ لعله ليس بذكي وفيه انه لوعلم انه ذكي لم يكرهه ، وروى عن جابر بن عبد الله انه كان لا يوى بحلود السباع بأسا إذا د بغت .

وعن مطرف بن عبدالله انه دخل على عمار و اذا خياط يخيط بر دا له على فطيفة تعالب. وعن ابى ايوب الانصارى انه اتى بداية بسر ج نمو رفتز ع الصفة نقلت له الحد بتان نمو رفقال انما ينهى عن الصفة لا ستعال العجم الماها \_

و لا يعلم عن احدد من الصحابة فى ذلك غير ما وصفنا انهم كانوا و يكر هون النشبه با لعجم فى استعالها ، و قد وجد نا عن التا بعين ما قد دل على اباحتها والكر اهة لا جل النشبه و هو ما روى عن عروة بن الزبير أنه كان له سرج نمور ــ و عن يحيى بن عتيق انه قال رأيت الحسن البصرى على سرج نمور ورأيت عهد بن سيرين على سرج منمر .

#### في اكل مابات من الصيد

روى ابو ثعلبة الحشى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت الصيد فا دركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكلمه ما لم ينتن \_ ليس هذا بخلاف لما روى انس قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الحندق تم يؤتون بملء كف أمن الشعير فيصنع لهم با ها اله سنخة فيوضع بين يدى القوم الجياع وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منكر ، لان اللحم الذكى يعود بالنتن الى حال الحيف فيصير من الحبائث فيصير حرا ما واما الاهالة فليست من الاشياء التى حلت بالذكاة كالسمن واللبن فحدوث السنخ فيه بتغير طعمه لا فساد فى ذاته كفساد اللحم فصار كتغير المدهن والزيت فلايحرمها وكتغير الماء يشرب ويتطهر به لان ذلك عارض فيه لا انقلاب الى نوع آخركا نقلاب اللحم الى حديصير كالاشياء المذمومة من الحيفة وغيرها .

# في الطافي

عنجابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحسر عنه البحر فكل وما وجد ته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل . وقد ذهب

قوم الى كر اهة اكل الطا في من السمك وجعلو احكمه حكم اللحم المنتن ، وعن على انه قال كل ما قذف البحر و ما طفا فلا تأكله ، لان ما يطفو من السمك فا نما يطفو لفساده و هو مذهب ابي حنيفة و اصحابه و اباحه قوم منهم ما لك و الشا فعي. محتجين محديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميته ، لكن الحديث مضطرب في اسناده اضطرابا لا يصلح الاحتجاج بمثله ولواصححنا لم يكن فيه محالفة لحديث حابر لا ن المراد بالميتة في الحديثين واحد ويكون الحديثان صحيحين ولكن تحريم الطاف الذي في حديث جابر زيادة على ما في الحديث الآخروزيادة العدل مقبولة ويرتفع التضاد حينتذ ، فان قيل عن ابن عباس انه قال أشهد على ابي بكر انه قال السمكية الطافية حلال اكلها أن أراد أكلها ، وعن أبي بكر أيس في البحر شيء إلا قد ذبحه الله،وروى ان اصحاب الىطلحة وجد و اسمكة طافية فسأ لو ا اباطلحة عنها فقال اهدوها الىوفيد مايدل على اباحته، قلنا خالفها على بن ابي طالب وجابر والا ولى ثما اختلف فيه الصحابة ما و افق ما روى عن النبي صلى الله عليه سلم وهو النهي لا الاباحة ،إولقدر وي ان راعيا ا تي ابن عباس نقال اني آ تي البحر : فاجده قد جعل سمكا مية افقال لا تأكل الميتة ، و معناه الحعول الذي معه الطفاء على الماء لاماسواه مما يقذفه وممايجز رعنه فقد عا دنول ابن عباس الى كراهة أكل كل طاف من السمك.

# فى الفارة تقع فى السهن

عن ابن زیاد (۱) عن معمر عن ابن المسیب عن ابی هریرة عن النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن فارة تقع فی سمن قال ان کان جامد الحذوها و ما حولها فألقوه و ان کان ذا ثبا او ما ثعا فاستصبحو ابه او فاستنفعو آبه . فیه اباحة الانتفاع بالسمن النجس افان قبل هذا الحدیث رواه عن معمر عد بن

(48)

دينار

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل وهو عبد الواحد بن زياد كما سياتي .

دينار فقال فيه ان كان ما تعالمريق وإن كان حامد الخذت وما حولها وأكل الآخر ٠ فالحواب ان عبد الواحد بن زياد ممن لو انفر د يقبل منه فكذا اذا انفر د بز یا د ة تقبل منه. فان قبل فقد روی مالك و ابن عبینة عن الز هری فَخَالُفًا مَعْمَرُ ا فِي اسْنَادُ وَ وَمُتَنَّهُ ، قَيلُ لَهُ فَيَحْتَمَلُ ا نَ يَكُونُ عَنْدُ الرَّ هُرِي في هذا الباب عن سعيد ما رواه عنه معمر وعن غيره ما رواه عنه مالك و ابن عيينة فلا ه تكون احمدى الروايتين دانعة للاخرى فيعمل بما فيها. ولا يعارض اباحمة الاستصباح والانتفاع بالسمن النجس ما روى عن جا برأن رسول الله صلى ألله عليه وسـُـلم عام الفتح قام فقال ان الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والاصنام والميتة والحنزيز افقال له بعض المسلمين كيف ترى في شحوم الميتة يدهن به السفنو الجلود ويستصبح به الناس؟ قال هو حرام قاتل الله اليهود لما حرمت ، و عليهم الشحوم جملوها فباعوها فاكلو اثمنها. لان حديث جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام وشخومها كذلك فلا يحل الانتفاع بالحرام وحديث معمر ائما هو في السمن النجس والا شياء النجسة يحل الانتفاع بها كالثيباب النجسة لا تمنع نجاستها من ابسها و النوم فيها ا ذ اكانت يا بسة فكذلك يجوز الا نتفاع بالسمن النجس اذا كان ليس بميتة في نفسه وان كان الذي نجسه هو الميتة فيصح ١٥ الحديثان على المعنيين ، وقد روى جو † زالا ستصباح و الانتفاع بالزيت النجس والسمن النجس عن حما عة من الصحب بة منهم على بن ا بي طالب و ابن مسعود وابن عمر وعن ابن سيرين أنهم لتواسويقا نوجدوا نيه وزغة ميتة فقــال ابو موسى لا تا كلوه وبيعوه ولا تبيعوه من المسلمين وبينو المن تبيعونه منه. وبجوا زبيعه نقو للا نه لـــاجاز الا نتفاع به جازبيعه كما جازبيع التوب ٧٠ النجس، قان قيل الثوب يفسل فيعود طاهر ا قلنا قبل أن يغسل كالسمن في نجا سته وقد وجدنا الدورلاتخلومن المحارج النجسة نما لايستطاع تطهيرها ولم يكن ذ لك بما نـع من بيعها فالسمن كهي فيما وصفناو الى جو از بيعه ذ هب القاسم بن عد وسالم بن عبدالله اذا بين ذلك و هو قول ابي حنيفة و اصحابه وبه ناخذ .

# في العتير لا

روى عن عمد بن الحسن في ا ملائه قال ف الحاجلة كانوايذ يحون في رجب شاة وهي الرجبية كان أهل البهت يذ بجونها فيا كلون ويطبخون ويطممون والمتوة كان الرجل اذاولدت الناقة اوالشباة ذبج اول ولد تلده فأكل واطعم فقال رسولات صلى الله عليه و سلم وسئل عن العتيرة فقال ان تدعه حتى يصير زخر باخيرله من ان تنحر ، فيملق لحمه بو بر ، و تكفأ ا ناه ك و توله نا قتك الزخزب الذي قبد غلظ جسمه و اشتد لحمه نوجيه الحديث انه كره ذبجه صغير الثلاثة إوجه ، احدها إنه لا ينتفع بلحمه لا نه ساعة يولد كالغراء بيختلط لحمه بويره، الثاني انه تفيجم بذلك امه ، الثالث انه ينقطع لبنها بفقد ها ايا ه صُغير ا . و عِن المزنى هن المشافي العتيرة هي الرجبية وهي ذ بيجة كا نو ا يتمر رون بها يذ بحو نها في حبب، ولما اختلفا في هذا اطلبنا حقية ذذ لك فوجد تا عن مخنف بن سليم كالى ونحن و توف مع الذي صلى الله عليه وسلم بعرفة نقال يا إيها الناس أن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتبرة هل تدرون ما العتبيرة ؟ قال فلا ا درى ما كان من ردهم عليه قال هي التي يقول الناس الرجبية ، فعلمنا بهذا إن العتبرة هي الرجبية وأنها كانت وأجبة كالاخمية ، وعن وكيم انه سأل النبيعليه السلام فقال اناكنا نذبيح ذيائح في رجب ننطعم من جاءنا فقال صلى الله عليه و سلم لا باس قال وكيم لا اتركها ابدا. و كان عد ابن سعر بن يعتر و كان ابن عون يعتر . وروى عن ابي هـر ير ة تا ل رسول الله صلى الله عليه و سلم لا فرعة ولاعتبرة ، قال الزهرى الفرعة اول النتاج والعتبرة شاة يذنجونها في رجب. وروى لاعتبرة ولا فرع ، يحتمل نسخ ما كان واجبا وبقى جائزا،وعن نبيشة سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يار سول الله ا ناكنا نعتر عتيرة في الجاهلية فياذا تامرنا؟ فقال اذبحو الله في شهر ما كان و ير و الله و أطعمو ا. وعن الحارث انه لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الود اع قال نقلت عارسو لالله

ياوسول اقد الله الله والعتار؟ قال من شاء الموعو من شاه لم يفرع ولهن شاء عتر و من شاه لم يفر ع والعتار؟ قال من شاء عدد الآثار أن الوجوب قدا نسخ و انه بر من اخذ به فقد احسن ومن تركه لم يحرج ، وعن الشافعي ان الفرع هوشيء كان اهل الحاهلية يطلبون به البوكة في المواهم وكان احد هم يذبح بكره فيه او شاته و لا يعد وه رجاه البوكة فسأ او اللهي صلى الله عليه و سلم نقال ، افرعو النشتم اى اذبحو النشتم وكانو ايسئلونه عما كانوا يصنعونه في الحاهلية خوفا ان يكره في الاسلام فا علمهم انه لامكر وه عليهم فيه و انه مباح .

## كتاب العقية فيم اربعة احاديث

روی عن الحسن ان رسول الله علیه وسلم قال الفلام مرتبن بعقیقته او قال بعقیقة تذ یح عنه یوم السابع و یحلق رأسه و یسمی فروی عن حبیب ان ابن سپر بن امره ان یسال الحسن ممن سمع حدیثه فی العقیقة قال فسانته فقال سمعته من سمرة و فذهب قوم الی ان هذا الحدیث قدعاد کله الی سمرة فتأملنا ذلک فو جدناه محتملا لغیر ماقالوه لان ابن سیر بن اتماامر حبیباان یسال الحسن من سمع حدیثه فی العقیقة فقط لاانی ماسو اها مما فی الحدیث، و روی عن انس بن مالک قال قال ال رسول الله علیه وسلم و لذلی اللیلة غلام فسمیته بابی ابر اهیم و عنه ما قال المولدت ام سلیم عبدالله بن ابی طلحة قال لی ابو طلحة یاانس لا تطعمه شیئا حتی تعدو به الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاما رآء رسول الله صلی الله علیه و سلم قال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال امسلیم و لدت فقلت اجل فقعد و جشت حتی وضعته فی حجره فدعا بعجوة فلا کها امسلیم و لدت فقلت اجل فقعد و جشل الصبی یتلمظ فقال رسول الله صلی الله علیه قطیه و سلم الله علیه و سلم الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و الله حب الانصار التمر ، و مسح و جهه و سماه و عبد الله و المدت و المده و سماه و عبد الله و الله و الله و سماه و عبد الله و الله و الله و سماه و عبد الله و اله و الله و الله

فى هذا تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم و عبد الله ابن ابى طلحة باسميهما هذين قبل يوم سابعهما خلافا لما فى حديث سمرة فنظر نا فيه ليعلم الاولى فوجدنا عن عبدا قه بن ابى بردة عن ابيه قال كنا فى الحاهلية اذا ولد لنا علام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا فى الاسلام اذا ولد لنا علام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفر ان سفسلم ان فعلهم فى اليوم السابع مثل ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية و ما كان من النبى صلى اقه عليه وسسلم فى ابنه ابراهيم وفى عبدا قه من تسميته ايا هما قبل سابعهما وقبل الذبح كان ناسخا له فكان اولى .

ومنه ما روى عن انس قال عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن و حسين بكيشين ـ وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عتى عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا - في الحديثين إن الذبح عن الذكر . ، شاة كما يذع عن الاثنى \_ وروى من رواية امكر ز الخزاعية مرفوعا عقعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ـ وروى عن عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة ــ فغي روايتيهما ان عقيقة الغلام خلاف عقيقة الحارية ولوخلينا وآراءنا لكان عدم الفرق بينهما اظهركما في الاضحية وهدى التمتع والقرآن وفي الجناية على الاحرام ولكن الاخذ بالزيادة اولى لثلا يلزم نسخها بالشك وما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فاهريقو ا عنه دما و اميطو ا عنه الاذي \_ المراد والله اعلم با ما طة الاذي عن رأس المذبوح عنه هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الحاهلية على ما في حديث بريدة كنا في الحاهلية اذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في الاسلام نذبح . . عن الغلام و نلطخ رأسه بالزعفر ان فعلم ان الاذي الذي بماط هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الحاهلية و الله اعلم ، يؤيده قوله صلى الله عليه و سلم يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ـ ويحتمل ان يكون الاذي هوالشعر الذي يحلق من رأسه لقوله تعالى ( قن كان مريضا اوبه اذى من رأسه ) فى المحصور عن البيت في العمرة عام الحديبية .

10

و منه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم المو لو د مرتهن بعقيقته و هذا يدل على وجوب الذبح عنه وروى عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسه بعد ما جاء ته النبوة \_ نفيه ما دل على تأكد وجو بها و قد روى عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن حده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه كرد الاسم ثم قال من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الحارية شاة ، قال زيد ابن اسلم المكافئتان الشابهتان تذبحان حيعا \_ فهذا يدل على الندب لقوله من ولد له مولود فأحب ان ينسك عنه فليفعل \_ فهذا يدل على الندب لقوله من طارئا عليه و ناسخا لماكان في الحاهلية و تررف الاسلام إيضا .

# كتابالاشربة

نيه ثلاثة احاديث فى الخرو تخليلها

روى عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الحمر نقال يا رسول الله نصنعها خلا؟ قال لا ، قال نصبه فى الوادى حتى سال ــ وخرج الآثار بذلك .

من عنده عصیر فصار خمر الیس له ان یعالجها لیجعلها خلا عند ما لك والشا فی احتجا بهذا الاثر غیر آن ما لكا رخص فی دردی الحمر آن یعالیج حتی یصیر خلا و یاز مه العلاج فی الحمر اذلا فرق ظاهر ۱، و مما یحتج به من کره التخلیل ما روی عن عثمان بن ابی العاص ان تاجر اشتری خمر ا فامره ان یصبه فی دجلة فقا لو الد آلا تا مره ان یجعله خلا فنهاه عن ذلك .

وقد يحتمل ان النهى لمكان ان ذلك الحمر لم يكن من عصير بملكه لان شراء الحمرة اسد فلم يملك اصل الحمر، وعن عمر لا تأكل من خمر افسدت حتى يكون الله عن وجل قد افسدها فعند ذلك يطيب الحل، ولا باس على من ابتاع خلا مرب كافر ما لم يعلم الهم تعمد و الفسادها بعدأن صارت خمرا،

وغالفوهم احتجوا لمذهبهم بماروى ان ابا الدرداء كان يأكل المرى الذي يجعل فيه الحمر ويقول ذبحته الشمس والملح ، وقيالوا انما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خمر الايتام خلالانها لم تكن مالا لهم بعد ما حرمها الله تعالى كالبالغين سواه ، وروى عن عبيدا له بن عمر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في السجد فبينا هو يحتى حل حبو ته ثم قال من كانت عنده من هذه الحمر شيء فليؤ ذني بها فجعل الناس يأثونه فيقول اخدهم عنديرُ او ية . ويقول الآخر عندي زق اوما شاء الله ان يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ثم آذنوني به ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فشيت عن بمينه و هو متكيُّ على فلحقنا ابوبكر فأخذني رسول الله صلى الله عليمه وسلم فجملني عن يساره وجعل ابا بكر مكاني تم لحقناعمر بن الحطاب فأخذني وجعله عن يسار . فشي بينها حتى اذا و تف على الحر قال للناس أتعر فون هذه ؟ قالوا نعم يا رسول الله هذه الجمر ، فقال صدقتم قال ان الله تعالى لعن الجمر وعاصر ها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول اليه وبايعها ومشتربها وآكل تمنها ثم دعا بسكين فقال اشحذوها نفعلوا ثم اخذها رسول اقه صلى الله عليه وسلم فخر ق بها الز قاق فقال الناس ان في هذه الز قاق منفعة قال ا جل و لكني اثما افعل ذلك غضبالله عن وجل لما فيها من سخطه ، فقال عمر أنا اكفيك يار سول الله فقال لا. وبعض روا نه يزيد على بعض نفيه عقوبتهم نشق زقانهم غضبا فه اذلم يسارعوا الى اتلاف ماحرم الله وكان ذلك في وقت كانت العقوبات في الاموال كما تقدم في ما نع الزكاة انه يؤخذ شطر ما له. وفي سارق الحريسة من الجيل عليه غرم مثلباً وجليدات نكال، وفي صيد المدينة من وجد نموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه. و مذهب عمر وسعد بن ابي و قاص ان ذلك الحكم باق بعد، روى عن عمر أنه كان يهزيق اللين في السوق اذاوجده مغشوشا بالماء ولم يهرق الاخوفا من ان يغشوا به الناس فيحتمل ان يكون منع الذي صلىاقه عليه وسلم من جعل الحمر خلاخونا أن يحلوها فيؤدي الى المفاسد يؤيده حرق الز قاق الى خرقها

خر تها ، وعن ابن عباس في النهى اهدى ارسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خور ، للحديث ، الله قو الدفقت الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيها ، فقد يكون منعه من تخليلها عقوية على تغييبه اياجالا لأنها لو خلات لم تحل له كاخرى ااز قاق عقوية لمن غيبها و النظر الصحيح فيه ان العصير الحلال اذا صار خمر احرم للعلة التي حدثت فيها من ذاتها او من فعل احدبها فكذلك اذا صارت خلا ينبني ان تجل لوجود صفة الحل و انتفاء صفة الحر عنها كان ذلك من ذاتها او من فعل احدبها وكذلك من ذاتها او من فعل احدبها وكذلك جلد الميتة سواء دبغ او ترك حتى اجفته الشمس واسفت عليه الرياح حتى اذهبت وضر الميتة عنها ،

## في الاشربة المحرمة

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال كل شر اب اسكر فهو رام، و عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال كل شر اب اسكر فهو حرام، وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا وابامو سي الى البين قال له ابو موسى ان شر ابا يصنع في ارضنا من العسل يقال له المنتج و من الشعير يقال له المزر فقال صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام، ولما سئل رسول الله على الله عن البتع فجاوب بقوله كل شر اب اسكر والما فهو حرام، احتمل ان يكون ذلك على الشر اب المسكر كثيره فيكون حراما فهو حرام، احتمل ان يكون ذلك على الشر اب المسكر كثيره ويكون حراما اذا اسكر لا اذا لم يسكر و احتمل ان يكون قليله وكثيره حراما فنظر نا فو جدنا من رواية ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه قال بعثي رسول الله صلى الله عليه و سلم انا و معاذا الى البين فقلت انك بعثتنا الى ارض كثير شر اب إهلها فقال اشر با و لا تشر با مسكر ا

وعنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسسلم الى اليمن فقلنا ان سا شر ابايصنع من الشعير والبريسمى المزرومن العسل يسمى البتع قال اشربوا ولانشر بوا مسكر ا اوقال لاتسكر وا ، فضيا اطلاق الشرب و النهى عن المسكر فعقلنا ان السكر المر ادنى الاحساديث السابقة هو ما يسكر من تلك الاشربة

لا ما لا يسكر منها ، وعن ابي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا الى البين نقلت يأ رسول الله أفتنا بشر ابين كنا نصنعها بالبين البتم من العسل ينبذ حتى يشتد والمزرمن الشعير والذرة بنبذ حتى يشتد تال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جو امع الكلم عنو اتمه فغال حرام كل مسكر اسكر عن الصلاة ، فعاد إلى انه لا يمنع القليل من الشراب الذي يسكر كثير ه فا نُ القليل لايسكر عن الصلاة واز تفع التضاد بين الآثار وامتنع شرب ما يسكر منها وحل شرب ما لا يسكر منها، ومنه عن ابن عباس قال حرمت الخر لعينها والسكر من كل شراب، وعنه حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب، روى ذلك مسعر بن كدام وابو حنيفة وابن شير مة والثورى عن ابي عون عن عبد ألله بن شداد عن ابن عباس ؟ و رواه شعبة عن مسعر سدا الاسناد نقال فيه و المسكر من كل شر اب مخلاف ما رواه عنه وكيع وابونعيم وجرير وثلاثة اولى بالحفظ من واحدمم ان شعبة كثير اما محدث بالشيء على ما نظن إنه معناه وليس في الحقيقة معناه فيحول الحديث إلى ضده كما في حديث توريث الحال فقال فيه والحال وارث من لا وارث له برث ما له ويعقل عنه ، وإنما هو رث ما له ويفك عانيه كذلك رواه غيره من الرواة وسياتي ومن ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يتز عفر الرجل وحدث هوبه نهي عن التز عفر ،وها محتلفا ن لا ن نهيه عن التز عفر يد خل فيه الرجال و النساء يخلاف توله نهي ان يتز عفر الرجل .

# كتاب النكاح

نيه ستة وعشر ون حديثا

# في نكاح اليتيمة

عن ابن الزبير انه سألءا تُشة عن قوله تعالى ( و ان خفتم ان لاتقسطو ا ف اليتامي فا نكحوا ما طاب لـكممن النساء ) قالت يا ابن اختى هي اليتيمة

(40)

3

في حجر والما تشاركه في ما له فيعجبه ما لها و جما لها فير يد وايها ان يتز وجها بغير أن يقسط فيصدا تها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا ان ينكحوهن الاان يقسطوا لهن ويبلغوا من اعلى سنتهن من الصداق وامر وا ان ينكحوا من النساء سوا هن قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا زسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فا فرل الله عن وجل ( ويستفتو نك في النساء )الى قوله ، (وترغبون ان تذكحوهن ) قالت و الذي ذكر الله انه يتلي عليهم في الكتأب الآية الاولى التي فيهــــا ( و أن خفتم الا تقسطوا ) قالت عائشة وقول الله في الآية الآخرى ( وترغبون ان تنكحو هن ) رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حن تكون قليلة المال والجمال فهوا ان ينكحوا ما رغبوا فهر الا با لقسط من ا جلر غبهم عنهن ، وعن عا تشة ( وما يتلى عليكم في الكتاب في . . يتامي النساء) قالت هذا فاليتيمة تكون عند الرجل لعل ان تكون شريكت، في الما ل و هو او لي بها فعر غب عنها لما ها ان ينكحها غير ه (١) كر اهية ان يشركه في مالها، و عن ابن عباس مثل ما عنءا نشة. ففيا روينا عنها ما دل على ابا حسة تُرُورِ بِهِ اليتَّامِي التِّي لا آيا ء لهن قبل بلوغهن للاولياء من انفسهموغير هم،لايقال \_ النهن قد بلغن وسمين يتا مي لقر بهن منسه محتجا في ذلك بما روى ابو هريرة عن ١٥ النبي صلى الله عليه وسلم ال اليتيشة تستأمر في نفسها و الاستبار لايمكن الالمن تد بلغ نصح اطلاق اليتم على من قد بلغ قبل ذلك ، لا ن القرينة ف الآيتين دالـة على أن المراد به غير البالغات لأن فيها أن أو ليا . هن نهو أ أن ينكحو هن ألا أن يبلغوا من اعلى سنتهن في الصداق ولو كن بالفات لكان ام هن في صد اقهن اليهن قال تعالى ( و آ تو ا النساء صدقا تهن تحلسة فارن طبن لكم ) الآية واذا كان . • و لهن ان يطبن بــ نفساً لا زو اجبين بعد و جوبها لهن عليهم كان طيب انفسهن بما

<sup>(,)</sup> هكاذا في الاصل وفي محميح البخاري « فيرغب ان ينكحها و يكره ان يزوجها رجلافيشتر ك في ماله بماشركته » .

يرضين بــه من الصداق في العقد اجوز فدل منع الله إياهم من ذاك انهن غير بالغات ، ويؤيده ماروى عن النبي صلىالله عليه وسلم لا يتم بعد حلم .

فان قيل فإمعني الاستئذان المأموريه في حديث ابي همروة اذا لم يكن بالغات؟ قيل له يحتمل أن يكون المراد به المراهف ت العارفات ما بصلحهن ه الـــائلات الى الحير أو النازعات عن السوء وعسى يكون من مثلها من حسن. الاختيار ما لا يكون نمن بلغت وحينئذ ينبغي لا وليائهن ان يستأمر وهن اذا ارادوازويجهن قبل البلوغ وثبت بهذا جواز نزويج الاولياء اليتامي اللاتي لم يبلغن كما قاله من ذهب إليه من اهلَ العلم ودل عليه ماروى عن يزيد الازدى قال كنت عند على بعد العصر اذ أتى ير جل فقالو ا وجد نا هــذا في خربة بو اد . ﴿ وَمَعُهُ جَارِيَةٌ مُحْسَبُ قَيْصُهُ ﴾ بالدم فقال له ويحك ما هذا الذي صنعت ؟ قال اصلح الله امير المؤمنين كانت بنت عمى ويتيمة في حجري وهي غنية في الما ل وانارجل قد كرتوليس لى مال فخشيت انهي ادركت ما تدرك النساء تر غب عنى فتر و جنها و هي تبكي فقا ل أ تروجته ؟فقا ئـــل من القوم عند ، يقو ل لها قولي نعمو قا يُـل يقول لها قولي لا فقالت نعم تزوجته فقا ل خذ بيد ا مر أ تك. فدل ما كان من عملي رضي الله عنه على ان تأويل الآيتين كثل ما تأولها عليه عا تُشة وان عباس وفيه جواز انكاح الرجل نفسه موليته كما يقوله ابوحنيفة. وما لك واصحباً سما بخلاف من يقول لا مجوز أن يكون مز وجباً من نفسه: كَالَايِكُونَ بَا ثَمَّا مِن نَفْسَهُ. وفيه ايضا أنَّ القول قول مِن اليه عقد النَّزُو بِجُو هُو َ تول ابى بوسف وعد خلا فا لأبى حنيفة حيث قال لايقبل الاببينة تقوم عليه . فى انكاح الاولياء

عن ابن عباس 6 ل رسول الله صلى الله عليه و سلم الايم احق بنفسها من وليها و البكر تستأمر ف نفسها واذبها صمالها ، وروى عنه الله قال ليس للاب مع النيب امر والبكر تستأمر واذبها صمالها ، قوله الايم احق بنفسها من وليها

وليها يعم الاب وغيره من الاولياء ولهذا صرح في الحديث التاتى بذلك وفيه ان البكر لا يروجها الاب حتى يستأمرها كما في النيب فان زوج الاب بنته البكر قبل استئذ الهاكان تاركالما المربه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون غير جائز عليها حتى ترضى وهو تول ابى حفيفة وسفيان و اصحابها، وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها أتستأمر ها الم لا؟ قال نعم تستأمر، قات الها تستحيى فتسكت، قال فذلك اذبها اذاهى سكتت.

1-7

وعن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمرولا البكر حتى تستأذن قالوا وكيف اذنها يا رسول الله؟ قال الصمت وعن عدى بن عدى الكندى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكروضا ها صمها .

فنى هذه الآثار أن الاب بمنزلة غيره من الاولياء فى ترويج البكر وهى وتوقفه على رضاها، وروى عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته البكر وهى كارهة فأتت الذي صلى الله عليه وسلم فخير ها، لا يقال أن سفيا س روى هذا الحديث عن أبوب عن عكر مة أن الذي صلى أقه عليه وسلم فرق بين رجلوبين امرأته زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فظهربه فساد متنه واسناده لان والمحاديث المتضادة ظاهرا على وجه يرفع التضاد أولى فيحمل على أنها حديثان فى حادثتين ، أحدها فى بكر والآخر ثيب فلا يتنافيان ، واحتج بعض من ذهب الى ما اخترناه بماروى جابر بن عبدالله أن رجلا زوج ابنته وهى بكر بغير أذنها فأتت النبي صلى ألله عليه و سلم ففرق بينهما ، ولا يصح الاحتجاج به لأنه مو قوف على عطاء بن أبى رباح ثم النظر يوجب أرتفاع ولا ية الاب عن أبكر ببلوغها . به عضاء بن أبى رباح ثم النظر يوجب أرتفاع ولا ية الاب عن أبكر ببلوغها . به بضعها كما يرتفع أمره فى مالها ببلوغها ، دل عليه قوله تعالى ( فأن طبن ألكم عن شيء منه نفسا فكلوه ) فكما لا اعتراض للاب عليها فيما نطيب به نفسا لزوجها من شيء منه نفسا فكلوه ) فكما لا اعتراض للاب عليها فيما نطيب به نفسا لزوجها من صداقها فكذ لك لا اعتراض له عايها فيما نعيا فيما تطيب به نفسا لزوجها من صداقها فكذ لك لا اعتراض له عايها في نبطها بن ويجهامن غيرا ذنها ، وقوله تعالى صداقها فكذ لك لا اعتراض له عايها في نبطها بن ويجهامن غيرا ذنها ، وقوله تعالى صداقها فكذ لك لا اعتراض له عايها فيها في الم الاب عايها فيها فكذ الك لا اعتراض له عايها في المنا بن ويجهامن غيرا ذنها ، وقوله تعالى سدا المناك

( وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكُ ازْ وَاجْكُمُ } الآية فَيْجُو ازْ وَصَا يَاهِنْ بِعَدْ المُو تُكَاثُرُ جَالُ ما قد دل على جوا زه منهن قبله ، و في جواز ذلك منهن وارتفاع الايدي عنهن ما قد دل عليم ارتفاعها عنهن في ابضا عهن ، و ما روى عن ابن عبا س من قو له لا تنكع المرأة الاباذ نولى او السلطان. ليس بمخالف لحديثه في البكر و الثيب ه لان الذي للرأة من الحق في عقدنكا حها ان تأذن فيه لوليها و توليه ذلك فيكون العقدمنه عليها بأمر ها عقد امنها اياه على نفسها لان عقود الوكلاه في هذا مضافة الى آمريهم يقول الرجــل فعلت كــذا لما فعــل بأمره،وحق الولى فيها قاله ان عباس هو الذي جعلته المرأة اليه ما جعل لهاان تجعله اليه مماليس له اعتراض فيه علمها ، و بعض الناس جعل قول ابن عباس هذ انا سيخا اذ لا يخالف ما قد 1 ا خذه عن الذي الا إلى ما هو اولى منه ما قد ا خذه عنه وليس ذلك كما توهمه، وماروی عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة و هو حرام وجعلت ا مر ها الى ألعباس فأ نكحها اياه يحتمل أ نكاح العباس اياها لأنه لم يكن احد من أوليائها حاضرا فعادت ولايتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعمل ذلك الى العباس فعقد عليها، و يحتمل ان تكون هي وكلت العباس فعقد العباس عليها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تجويز العقود للاشياء التي كانت الى غير من عقدها لاجازة من كانت اليه كما يقوله ابوحنيفة وما لك والثوري واصحابهم ، وماروی ان رسول آله صلی آله علیه وسلم لما ارسل الی ام سلمة يخطم فقالت ام سلمة مرحبا برسول الله ان في خلا لا ثلاثاء إذا امر أقشديدة النعرة وانا امرأة مصبية وانا امرأة ليس هاهنا احد من اوليائي شاهد يزوجني، . . فغضب عمر فأتاها فقال انت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابن الحطاب في كذا وكذا فأتاها رسول اقه صلى الله عليه و سلم نقال أما ماذكرت من غيرتك فأنى ادعوالله ان يذهبها عنك ، واما ماذكر ت من صبيتك فان لقه سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليا لك شاهد فنز وحك فَا نَهُ لِيسِ احدُ مَنِ أُولِيا ثُلُ شَاهِدُ وَلَا عَا ثُبُ يَكُرُ هِي، نَقَا لَتَ لَا بَنَّهَا رُوجٍ رسول الله

رسول الله فزوجه ، ليس في ترك الانكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولها ليس من ا وايائى احد يزوجني ما يدل على اشتر اط الولى للتيب خَالِفًا لَمَا صِحْدًا عِنْ ابن عِبا س في نفي الولى عِن الثيب و انما فيه نفي عقد المرأة على نفسها و أن كانت ثيبا حتى توليه غير ها من الرجا ل وكان الذي كان من ابنهاعمر و ليس بو لى لها لا نه كان طفلا على معنى ما كان من رسول الله ه صلىانة عليه و سلم من تزويج ممونة لانه عاد امرها حينتذ إلى رسولالله صلىالله عليه وسلم فجعل لهاان تجعل الى من رأت فجعلته الى ابنها ويحتمل ان تكونهى فعلت ذلك ابتداء فكان في قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها امضاء منه له وهـذا يدل عـلى ان عقد الصبي بامر البالغين جائز كما يقوله ابوحنيفة واصابه ودل على كونه صغرا تولها ليس احد من اوليائي شاهد لان ابنها لوكان بالغالكان وليا لهـــا لكونه ابنها وابن ابن عمها لا يقال ان الصبي لا امر له في نفسه فكيف يكون له امر في غديره و هو مذ هب الشافعي ، لان ا مور الصبيان ليس كلا امر مطلقا ألا ترى ان الشافي يخير الصبي الساعي بين ابيه وامه المطلقة على ما روى حديثًا في ذلك و لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحيار الا ولا ختياره حكم، ثم لا خلاف في ان الصبي الغير العاقل اذا كان في ١٥ يد من يدعى انه عبده ثم بلغ فدفع ذلك انه لا يفيد دفعه و هو عبد ولوكان يعبر عن نفسه الا انه غير بالغ و ادعى الحرية ان القول توله كما لوكان بالغا فقد جعل بقوله حكم و هو غير بالغ ، و لقد قال مالك في و صية اليفاع المراهق انها جائزة وروى في ذلك ما رواه و لم يجعل كلا وصية لعدم البلوغ ، وروى ان الني صلى الله عليه و سلم مربعبد الله بن جعفر وهويبيع بعض ما يبيع الغلمان فقال . . بارك الله في صفقة يمينك ، فيحتمل ا نه كما ن بيعه باطلاق النبي صلىاقه عليه و سلم ذلك له و دل ان له صفقة فد عاله بالبركة فيها و ان لم يبلغ او با ذن من اليه ذلك فثبت بما ذكرنا جو از عقود الصبيان الذين يعقلون بامر من اليه الولاية عليهم وجوازا طلاق من له العقد على نفسه ان يعقد عليه وان القول تول من اجازه.

لا تول مخالفيه .

في نكاح المحرم

روى عن ابان بن عثمان بن عفان قال سمعت ابى يقول قال وسول الله على الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا مخطب، ذهب بعض العلما و الى ان عدم الجواز لنفسه لا لغيره لاحرامه الذى هوفيه مما الجماع فيه عليه حرام وهو مذهب الشافعي وكثير من اهل الحجاز و ما لك غير أنه تال عنه ابن و هب يفرق بينها و يكون تطليقة و روى ابن القاسم عنه انه يفرق بينها و يكون فسيخا، و يلز مه از الة الملك المحتم من ما لك البضع بغير ما يزول به من طلاق باختيار و ذلك لان هذا العقد اما ان يوجب ملك البضع او لا فان كان فلامعنى باختيار و ذلك لان هذا العقد اما ان يوجب ملك البضع او لا فان كان فلامعنى . لطلاق لا يده مالكه وكذلك الفسيخ لا نه يقتضى سابقة انعقاد معتبر وليس فليس، و قال بعض محل الهي هو الكراهة لا نه وسيلة الى الرفت المحرم في احرامه، و يدل عليه ما روى عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم نرو ج ميونة و هو محرم .

وما روى عن يزيد بن الاصم انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونــة وهي خالته و دو حلال لا تعارض روايته رواية ابن عباس ولا تقاربه و تدروي عن عائشة موافقتها لا بن عباس مر غير اضطر اب عنها في ذلك وكذلك ابو هي يرة وافقها.

فان قبل روی عن ابی رافع ان ترویج رسول اقه صلی اقه علیه وسلم میمونة کان وهو حلال اقله هذا الحدیث رواه مطر الور اق عن ربیعة و قدرو اه .

و عن ربیعة من هو احفظ منه و اثبت و هو اللك بن انس حدث به عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن سلیمان بن یسا ر أن رسول اقه صلی اقه علیه و سلم بعث ابا دافع و رجلا من الا نصار قر و جاه میمونة ابنة الحارث و هو با لمدینة قبل ان یخر ج فعاد الجدیث بذلك موقوفا علی سلیمان بن یسا ر یغیر تجا و ز عنه الی ابی را فیم خور ج من ان یکون حجة لمن محتج به فی هذا الباب .

فان فيل فقد روی عن يزيد عن ميمونة انها قالت تروجى رسول الله عليه وسلم بسرف و نحن حلا لا ن بعد أن رجع من مكة نفكان من الحجة عليه لحفا لفيه فيه ان إبن عباس اخبرأن ترويجه صلى الله عليه وسلم اياها كان قبل ذلك و هو محرم، و قدر وى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان طلب ان بعرس بها بمكة فأ بى عليه ذلك اهلها و قال فيها روى عطاء عنه اس مرسول الله صلى الله عليه وسلم تروج ميمونة ابنة الحارث و هو حرام فا قام بمكة ثلا ثا فا تاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش فى اليوم الثالث فقالوا انه قد انقضى اجلك فا خرج عنا، قال و ما عليكم او تركتمونى فعرست بين اظهركم فصنعنا الكم طعاما فحضر تموه، فقالو الاحاجة انا فى طعامك فاخرج بين اظهركم فصنعنا الكم طعاما فضر تموه، فقالو الاحاجة انا فى طعامك فاخرج بن اظهركم فصنعنا الكم طعاما فحضر تموه، فقالو الاحاجة انا فى طعامك فاخر ج بينه فخرج نبى الله صلى الوقت الذى ذكر مطر فى حديثه انه كان بالدينة قبل نفيد انه تورجها فى غير الوقت الذى ذكر مطر فى حديثه انه كان بالدينة قبل ان غير ج ، فان قبل أ فيخفى عن ميمونة وقت ترويجها .

قبل له نعم ۱۱ ان رسول اقه صولی اقه علیه وسلم جعل امر ها الی العباس فرو جها ایاه فیحتمل انه ذهب عنها الوقت الذی عقد علیها عندمافوضت الی العباس امر ها فلم تشعر الاق الوقت الذی بنی بها فیه وعلمه ابن عباس الحضوره وغیبتها عنه ، فان قبل ففی خبر عثمان النهی فکیف مجوز فیما علم منه صلی الله علیه و سلم الا باحة فیه .

قیل ان عثمان لم یذکر فی حدیثه من امر ممبونیة شیئا و ما ذکر ه

فیه عنه یجوز آن یکون سمعه منه قبل ذلك ا وبعد ه فکان مراده به غیره من

امته اذ هو بخلافهم اذ هو صلی الله علیه و سلم کان محفوظا ما لکا لاوبه و لم یکن ۲۰

غیره من امته کذلك قنها هم عنه لخو فه علیهم ما یخاف علیهم من مثله و فعله صلی الله علیه و سلم اذلم یخف علی نفسه من ذلك و لیس فیه ان عقد التر و یج

اذا و قع کان غیر جائز ، و مما یؤ کده البیع بعد النداه یوم الجمعة لم یبطل مع

نهی الله عن و جل عنه فالنهی عن ذکاح المحرم کذلك ، و نقول لمالك و الشافی

ان بيع الحاضر البادى منهى عنه وهوجائز إن وجد بلاخلاف فلايلزم من النهى الفساد فلا ينكر أن يكون النهى عن نكاح المحرم كذلك مع مساذكر ناعن مالك من تفريقه بطلاق او فسخ ولا يكون ذلك الافى عقد قد ثبت لانه لايقع فى ترويج باطل طلاق ولانسخ والنظر الصحيح يقتضى تجويز الترويج لإنا رايتا اسبابا تمنع من الحماع منها الاحرام والصيام ومنها الاعتكاف و لا تمنع من الترويج فكذا الاحرام وان كان مكر وها.

ولاية الى القبلة غير ممنوعة فى الصيام وممنوعة فى الاحرام ولان الحجة بالاعتكاف عليسه قائمة ، فان قبل دوى عن ابن عمر الكراهة وعن عمر وزيد الهما ردانكانى عمر مين فالى قول من خالفت ذلك ؟ قبل له و الله قول عبد الله بن مسعود وابن عباس واتس بن مالك فقد روى عن جيمهم احازة ذلك .

# في الصداق والوفاء بالشرط

روی عمر و بن شعیب عن ابیه عن حده ان النبی صل الله علیه و سلم قال ایما امر أة انکحت علی صداق او حیاه او عدة قبل عصمة النکاح فهو لما و ساکان بعد عصمة النکاح فهو لمن اعصمه و احق ما اکر م علیه الرجل ابنته اواخته العصمة ههنا العقدة و منه (ولا تمسکو ا بعصم الکوافر) ای لا تحبسو هن ز و جات لکم واطلقو هن فقو له بعد عصمة النکاح ای بعد عقده فهو لمن اعصمه ای لمن فعل له یقال اعصمت فلا قا اذ اجعلت له شیئا بعتصم به ای بلجاً الیه و یشی به عن طلب مثله، فقیه ان ولی المر أة قد بعطی به او یو عد بشیء لیکون ادعی الی اجابة الز و یج الذی پلتمسه الحاطب فلا بطیب اله شیء من إذ لك اذ كان انا قصد الیه بذ لك قدر و یدی المالات منه فكانت المر أة اولی بذ لك منه لا نه الدی یا نه طه و سلم لا ین المر أة دون من سواها و مثل ذلك ما روی انه قال صلی الم عله و سلم لا ین المر أة دون من سواها و مثل ذلك ما روی انه قال صلی الم عله و سلم لا ین المر أة دون من سواها و مثل ذلك ما روی انه قال صلی الم عله و سلم لا ین

التبيه

المتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فقال هذا الكم وهذا اهدى لى أفلاجلس في بيت ابيه او في بيت امه ينتظرهل تأتيه هديته ، فرد رسول القه صلى الله عليه وسلم حكم الحدية اليه الى السبب الذي اهديت اليه من اجله وهي الولاية التي يتولاها، وكذا رد الحباء والعدة الى السبب الذي من اجله كانا وهو البضع فعلها للرأة دون الولى اذ كان الذي يلتمس منه لغيره لاله وماكان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعصمه لانه قد صادله سببا يجب ان يكرم عليه كما قيل في الحديث واحق ما يكرم عليه كما قيل في الحديث واحق ما يكرم عليه الرجل اخته اوا بنته فلما استحق الاكرام كان اله ما اكرم بده لذلك محلاف ما قبل النكاح فانه ليس له سبب يستحق بها الاكرام فلم يطب له ما اكرم به بل يطيب لمن اكرم به لاجله .

وروى عنه صلى اقد عليه وسلم أنه قال أن احتى ما وفيتم به من الشروط ما استحلتم به ألفر وج المراد بهوا لله اعلم من الصداق الواجب بقوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقوله (وآتيتم احداهن قنطارا) الآية جعل اخذه من حيث لا ينبنى اخذه منهن بهتانا واثما ثم قال (وقد افضى بعضكم الى بعض) الافضاء الجماع الذى كان بينهم، والميثاق هو العقد الذى كان فيه احلال الفروج ومن حسن المقاشرة بقوله (وعاشر وهن بالمعروف) والنفقة والكسوة بالسنة قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع وان من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وما اشبه ذلك مما اشترطه الآدميون بعضهم على بعض كله واجب وفاؤه لا سيا فى اباحة ما فى انتهاكه حرمة الحدود التى فى بعضها اتلاف الانفس وما جعله مسع الاباحة سبا للودة والرحمة

### فى مقد ار الصداق

روى عن عمر بن الخطاب قال ماسا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى و احدة من از واجه ولا بنا ته اكثر من اثنى عشر اوقية ، وروى عنه انه

قال لا تغلو اصداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا ا وتقوى عندالله كان اولا کم جا النبی صلی الله علیه و سلم ما زوج شیئا من بنا ته ولاتزوج ا مرأة من نسأ له ا فضل من ا ثني عشر ا وقية الا وإن احدكم ليغل بصداق إمرأ ته حتى يبقى لها عداوة في نفسه فيقول لقد كلفت اليك علق القربة .. او ما ل عرق القربة . اراد عمر بنهيه عن مفالاة الصداق فيمن نستحق من النساء صداق مثلة من نسانه عـلى الازواج إن يكون وسطالا شططها، ومثله ماروى عن ابن إبي حدرد قال أنيت رسول الله صلى الله عليمه وسلم اسأله في صداق فقال كم اصد قت علت ما أتى در هم ةا ل لوكنتم تغر فون من بطحان لما زدتم ، وعن : ابی هر یر ة قال رجل یا رسول الله تز وجت ا مرأة او خطبت امرأة وذكر امرأة قال انظر اليها فان في عيون الانصار شيئا قال كم اصد قتها قال نمان اواق وال لوكان احدكم ينحت من إلحيل مما زاد ، وكانت اصدقة من لم ينكر عليه ما اصدق منها ما روى عن الى هر، رة قسال كان صدا قنا اذكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشر ا و ا ق و طبق بين يديه و ذلك اربعا ثة و ما روى ان عبد الرحمن بن عوف تروج إمرأة على نواة من ذهب نقال له النبي صلى الله • و عليه وسلم أولم ولويشاة ، والحق أن الانكار على من زاد على المقد أرالذي ينا سب حاله وحالما لانه من الإسراف المذموم لاعن مطلق الزيادة فانها مباح وسئلت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ثنتا عشرة اوقية ونش ة لت و النش نصف ا وقية وكان عمر على ما كان عليه نما ذكرنا ه عنه حتى احتج عليه في اباحة اغلاء الاصدقة ، روى عنه انه خطب الناس فحمد الله . . , و أنى عليه تم قال لا تفا أو أ في صداق النساء فانه لا يبلغي عن احدساق اكثر .. منشىء ساقه ني الله صلى الله عليه وسلم او سيق اليه الاجعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل نعرضت له ا مرأة من قريش نقالت يا امع المؤ منين كتاب الله احق ان يتبع او قو لك؟ قال بل كتاب الله ، ثم ذلك؟ قالت الله بهيت الناس آ نفا ان يغالوا في صداق النساء واقه يقول (وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شىئا)

شيئا) فقال عمر كل احد افقه من عمر مرتين او ثلاثا ثم رجم الى المنبر فقال الى كنت سيتكم ان تغالوا في صداق النساء فليفعل رجل في ماله ماشاء ثم قروج ام كلئوم بنت على واصد قها اربعين الفا. وقد روى عن ام حبية الهاكانت تخت عبد الله بن جحش وكان رحل الى النجاشي فما ت وقروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بارض الحبشة زوجها اياه النجاشي وامهر ها اربعة آلاف من عنده وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم مسع شرحبيل ابن حسنة وجها زها كله من عند النجاشي ولم يرسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر ازواج النبي صلى الله عليه و سلم اربعا أله درهم وفي ترك انكار النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي دليل على اباحة كثير وفي ترك انكار النبي صلى الله عليه و سلم اربعا أله درهم وفي ترك انكار النبي صلى الله عليه و سلم على النجاشي دليل على اباحة كثير الاصد قة و قليلها.

#### في المفي ضد

روی ان عبدالله بن مسعود اتی الیه فی اسرأة تو فی عنها زوجها ولم یفرض لها صداقا ولم یدخل بها فتر ددو الیه فلم یفتهم فلم یزالو ابه حتی قال انی ساقول برأیی لها صد قة نسائها لاو کس و لا شطط و علیها العدة و لها المیر ات فقام معقل بن سمان فشهدأن رسول القصلی اقه علیه و سلم قضی فی بروع بنت واشق بمثل ما قضیت ففر ح عبد اقه ، و خرجه ، ن طرق کثیرة فی بعضها فقام الجراح و ابوسنان فشهدا ان رسول اقه صلی اقه علیه و سلم قضی به فی بروع الاشتجعیة و کان زوجها هلال بن صوان ، و فی بعضها لها صداق مثلها ، و فی بعضها انه ر ددهم شهر ا ، و فیه انه قال ان یك صوا بافمن الله و ان یك خطأ فنی . بعضها انه ر ددهم شهر ا ، و فیه انه قال ان یك صوا بافمن الله و ان یک خطأ فنی . فیه جواز التزویج بغیر تسمیة مهر کما یقوله ابو حنیفة و الثوری و اصحاب ابی من عنیفة و الشافی خلا فا لمالك فا نه یفسخ فی حال حیاتها ، و کتا ب افه حجة لهم قال منالی ( لاجناح علیکم ان طلقتم النساه مالم تمسوهن او تفر ضوالهن فریضة ) ولا یقم اطلاق الافی ترویج صحیح و کذا السنة و کذادلیل الاجماع فانه لاخلاف

ان المير اث و اجب الباق منها و لا مير اث الا في تزويج صحيح وأجمعوا انه اذا دخل بها لم يفسخ والدخول لا يصلح المعقد الفاسد فعلم ان التزويج يقوم بنفسه لا بالصداق ثم وجدنا الصحابة قدا جمعو اعلى صحة العقد اذا وقع كذلك وعلى وجوب المير اث فيه و اختلفو افي وجوب الصداق بعدالموت فقال بعضهم لها الصداق على الزوج ان كان حياوفي تركته ان كان ميتا منهم ابن مسعود ، وف ل بعضهم لاصداق لها ، منهم على وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، و القياس يوجب لها الصداق لانه تابع للعدة فلا يجب لها كاملا الاحيث تجب عليها العدة ، ألاترى انه يجب بعد الدخول في الطلاق الا نصفه ان سمى فوجب ان يجب جميعه في ولا يجب تبل الدخول سمى اولم يسم في الموت والطلاق كا تبجب جميعه في الموت قبل الدخول سمى اولم يسم كا تبجب العدة فيه، قبل والصحيح عن ما لك الموت قبل الدخول سمى اولم يسم كا تبجب العدة فيه، قبل والصحيح عن ما لك

ثم ما في الحديث من القضاء لها بصدا في نسا تها ـ المعقول انهن نساء عشير تها ألا ترى الى قوله تعالى (قل تعالوا ندع ابناء تا وابناء كم ونساء فا ونساء كم) فكان اولا ثك النساء هن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من دعى الى المباهلة لامن سواهن فكذلك نساء المرأة المرجوع الى صدقاتهن فيا يجب لها فيه صدا في مثلها و هذا معنى قول ابى حنيفة واصحابه والشافعي ، وقال ابن ابى ليلي هن اللابي من قبل ابيها عاتها من الاب والام او من الاب و اخواتها الاعيانية والعلائية وخالاتها ، وقال مالك امثالها في منصبها وحالها ، و الذي دل عليه الحديث اولى ما قبل في ذلك واذ حال النا لات في ذلك لامعنى له أذ قد تكون المرأة من قريش وخالاتها اماء ، وقول ما لك هو الذي يقع في القلوب قبوله اولا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاضا لفه و اعتبرنا ، فوجد نا فيه من اعاة احوال المرأة التي يرغب فيها من اجلها وهي حالها وعي منها و اباؤ ها الذي يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه الذين يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه الذين يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه الذين يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه الذين يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه الذين يرغب فيها من اجلهم واذا اعتبر في الحيض نساؤ ها الذي قد تختلف فيه

المرأة

المرأة وامها واختهاكان اعتبار ذلك في الصداق اولى واحرى ، قال القاضى واعتبارما لك بصداق اخواتها وعما تها اذاكن مثلها في العقل والجمال والمال فان كان ابو حنيفة والشافعي يخالفا نه في ذلك ويوجبان لها صداق مثل نسا نها وان كن على خلاف حالها في العقل والجمال والمال فهوبعيد خارج عن السنة.

فى نكاح المو هو بة

روی ان رسول الله صلی الله علیه وسسلم جا . ته امرأة نقالت يا رسول الله الى قد وهبت نفسي لك فقا مت قيا ما طويلا فقام رجل فقال يارسولالله زوجنها أن لم تكن لك بها حاجة \_ الحديث، إلى تو له \_ تدزو جتكها عا معك من القرآن ؛ في غير رواية مالك لهذا الحديث زيادة تقتضي التفويض الى النبي عليه الصلاة والسلام في ان نروجها بمن رأى ولذلك زوجها من . . السائل دون ان نستأمرها في ذلك و هو ما روى انها قالت اني قدوهبت نفسي لك يا رسول الله فرفها رأيك . وفيا خما طبت به هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه و سلم من اطلاتها له وتزويجه إيا ها من غيره بذلك ما قد استعمله اهل العلم في المضارب الممنوع من دفع الما ل الى غيره الا ان يقول له اعمل فيه رأيك فيحل محله و يعمل فيه ماكان يعمل فيه رب المال ويكون له من ربحسه ما يجعله له منه . وعن هشام بن عروة عن ابيه قال كان يقال ان خولة ابنــة حكيم و هبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجر ات الاول قالت عائشة كنت اذا ذكرت قلت الى لأستحيى امرأة و هبت نفسها لرجل بغير مهر، وكانت من اغير النساءونها نزات ( ترجي من نشاء منهن و تؤوي اليك من تشاء) قلت يا رسول الله ان ربك ليسارع في هو الك ونياروي عنه عن . ب عائشة إنها كانت تقول ما تستحي امر أمّ تهب نفسها لرجل، حتى انزل الله ( ترجى من تشاء ) الآيات الثلاث قلت ان ربك ليسار ع في هو اك. اذ او هبت المرأة نفسها لرجل وتملكه بضعها وقبل ذلك منها يمحضر من شهود بذلك كان روي فان سيمي لها مهر اكان لها ماسيمي والافلها مهر مثلها وان

طلقها قبل الدخول بها كانت المتعة لها عليه و هو قول ابي حنيفة وسفيا ں الثورى وسائر اصحاب الامام، وعن بعضهم إذا وهب ابنته الصغيرة لرجل ليحضَّها اوليكفلها على وجه النظر لهاكان جائزا وان وهما يصداق ذكره كان ذلك نكاحا اذا ار ادبا لهية النكاح و ممن قال بذلك عبدا لرحمن بن القاسم على معانى تول ما لك ، وعن بعض العلماء أن النكاح لا ينعقد الابلفظ النكاح والتزويج وهو قول الشافعي ، فنظر نا فيما اختلفو افيه فو جدنا قو له تعالى ( و امر أ ة مؤ منة ان وهبت نفسها للنبي) الآية فحل الله تعالى تلك الهسبة للنبي عليه الصلاة والسلام نكاحا ثم اعقب ذلك بقوله (خالصة لك) فاحتمل أن يكون الحلوص بجعل الهبة نكاحا لخاصة وبحتمل أن يكون الحلوص في جعل الهبة له نكاحا بلا . , صداق كذهب ابي حنيفة والثورى وابن القاسم على معانى أول مالك والآية على عمو مها له ولغيره الاما اجمع عليه من التخصيص منها و ذلك كون الهبة انكاحا بلاصداق وتول الشافعي بان النكاح لايكون الاعاساء الله تعالى به و هو النكاح و التزويج يقال له بان الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق و السر اح والفراق وبالاهاع لايتخصص الطلاق مهن دون ماسو اهن مما هوف معناه و كالحلع و البرية و الحلية والبائن والبتة والحرام ثم هبة الزوج ا مرأ ته انفسها اذًا أراد بذلك الطلاق يقوم مقام الطلاق منه لها فكذا هبتها بضعما له يكون ذلك كالنكاح الذى تعقده له على بضعها فتكون الهبة فى كل واحد منهما لصاحبه في حكم التمانيك يكون نكاحًا يملك به الرجل امر أنه ويكون طلا مَا تملك به المرأة نفسها و سئل سعيد بن المسيب عن رجل بشر مجا رية فقال له رجل من القوم ب هبهالى فوهم اله فقال سعيد لم تحل الهبة لأحدبعد رسول إلله صلى الله عليه وسلم و او اصد تها سوطا لحلت له يعني لوسمي لها مهر ا في تلك الحبة و لو سوطاحات له فدل ذلك ان الهبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها كانت عند م على الهبة التي لاصداق عليه فيهاوان من سواه في الهبة يكون مانا كحابصداق كما يجب عليه في ترويج لو وتع بلاصداق ذكر فيه ، وفي حديث عــا نشة اني

لاستحيى امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر لم تقصد بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عمت به الرجال اذكان ذلك خوج غرج النكرة نفيسه ما دل على ال الحصوصية انما كانت في كونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق وان الهبة تكون ترويجا لهير النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها تكون لغيره ترويجا بصداق يجب معها. وماروى عن ابن عباس لم تكن عند رسول الله ملى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له ليس فيها ما يعارض ما روى ان رسول الله صلى الله عليه فقالت وهل تهب الملكة نفسها السوقة فاهوى بيده النها فقالت اعوذ باقه منك فقالت وهل عهماذ تم خرج فقال يا ابا اسيداكسهار از تيتين وألحقها باهلها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن دخوله على تلك المرأة الاوهى زوجة له تبل ذلك وعلى ملى الله جاء ابو اسيد بها وكان قوله لها بعد ذلك هبى لى نفسك على معنى ملكيني نفسك لا على استثناف ترويج يعقده عليها وكيف يظن ذلك وفي شرعه حرمة نفسك لا على استثناف ترويج يعقده عليها وكيف يظن ذلك وفي شرعه حرمة الحلوة با لاجنبية ، يؤيده انه صلى اقه عليه وسلم خرج عنها على الطلاق منه لها الحافية العامة والفراق منه الها ولا يكون ذلك الاعن تقدم ترويجه إياها .

#### في اجابة الدعوة

روى عن ابى هريرة قال رسول الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الاغنياء و يترك الفقراء ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، الاطعمة اصناف ومنها الوليمة ومنها الخرس وهو اطعام عند الولادة ، ومنها طعام الاعذار وهو ما يطعم عند الختان ، ومنها طعام الوكيرة من الوكروهو ما يطعم اذا بنى دارا اواشتراها ، ومنها طعام النقيعة عند القدوم . من سفره ، ومنها طعام المضيمة وهو طعام المأتم ، ومنها طعام الأدبة وهو طعام الدعوة ، و الدعوة المرادة فى الحديث هى الوليمة فقط بذكر ماوصفت به طعام الدعوة ، و الدعوة المرادة فى الحديث هى الوليمة فقط بذكر ماوصفت به وانا افترقت الوليمة من غيرها فى وجوب الاتيان اليها لقول رسول الله

صلى الله عليه وسلم لابد لاعرس من وليمة ، و قوله لعبد الرحن اولم و لوبشاة ، و لقوله الوليمة حق و النائى معروف و النائت سمعة و رئاء ، فنى اول يوم عمود عليها اعليها و فى النائى معروف لأنه تد يصل اليها من عسى ان يكون قد وصل اليها فى اليوم النائى ولم يصل اليها فى اليوم الأول، و فى النائث رئاء وسمعة فن دهى الى الحق يجب عليه الاجابة ومن دعى الى المعروف فله ان يجيب و من دعى الى الرئاء فعليه ان لا يجيب فعلم ان من الاطعمة التى يدعى اليها ما للدعو اليه ان لاياتيه و ماروى عن ابن عمراً ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احد كم اخاه لحق فليانه لدعوة عرس او نحوه يحتمل ان يكون توله لدعوة عرس و نحوه ليس من كلا مه صلى الله عليه وسلم يؤيده ان مداره على ابن عمر وليس فيه هذه الزيادة و انما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اجبوا الدعوة اذا دعيتم لها .

يقول السلم على اخيه المسلم ست خصال اذا دعاه ان يجيبه واذا لقيه ان يسلم واذا عطس شمته وان عطش يسقيه واذامرض ان يعوده واذا مات ان يحضره واذا استنصح نصحه ، فيحتمل ان يكون فى ذلك كما ذكر ويكون الاحسن بالمسد عوان لا يتخلف عنه ويكون حضور بعضهم مسقطا لما على غيرهم منه كمضور الجنازة ويحتمل ان يكون ذلك على ما يجب على الناس فى اسفارهم مع اخوانهم من الزيادة فى برهم والانبساط اليهم والجود عليهم اكثر ممافى الحضر وماذكره عن النبى صلى اقد عليه وسلم يحتمل ان يكون ارادبه اجابة دعوة الوليمة لا غير فلم يبق لنا فى شىء مما روينا وجوب اتيانه من الطعام المدعو اليه غير طعام الوليمة .

#### في ما يوجب ترك حضور ها

ر وى عن عائمة رضى اقد عنها ان جبريل احتبس عن النبي عليه السلام ثم انا ه نقال ما حبسك ؟ قال جر و في بيتك فنظر فا ذا جر وتحت السرير فامر به النبي صلى اقد عليه وسلم فأخرج، وفي غير هذا الحديث ان جبريل قد كان تقدم وعده للنبي عليه السلام ان يأتيه في ساعة فاحتبس عنه فيها ثم كان منه الكلام المذكور و روى انه صلى اقد عليه وسلم لماذهبت الساعة التي و عده جبريل ان يأتيه "ا فيها، خرج فا ذا جبريل وا تف على الياب فقال ما منعك ان تدخل البيت؟ قال ان في البيت كلبا وانا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة فا من صلى اقه عليه وسلم بالكلب فا خرج ثم امن يا لكلاب ان تقتل. و وعدجبريل لا يمكن الحلف فيسه وانما منعت الشريعة ايا ه عن الدخول فيه فكان ذلك بالشريعة مستنى من وعده معنى فئل ذلك الوقت في منزله ما منعده الرجل بالجلوس عنده في منزله لأ من ويكون " وعده معنى فئل ذلك الوقت في منزله ما تمنعه الشريعة من دخوله من شرب خور اوماسوا ه من المعاصى التي لا تبيح الشريعة حضو رها فلا يدخل في تخلفه والماسوا ه من المعاصى التي لا تبيح الشريعة حضو رها فلا يدخل في تخلفه ذلك في حكم من وعد فأخلف، وسئل النخمي عن يعد رجلاأن ينتظره متى ينتظره

ةال إلى ان يحضر وقت صلاة ، فهذا مثل ما ذهبنا اليه ، و مثله من الفقه من يدعى الى الوليمة فيأ نيها فيجد فها لهو الو وجده في غيرها لم يصبح له الجلوس فيها قال بعضهم لا يضره الجلوس لانه جلوس لما اقد امر به وان كان علم قبل الحضور، لا يمتنع من الحضور ا ذكانت نما امربه وهو تول ا بي حنيفة و ا بي يوسف، وعن عدخلاف ذلك و هو الاولى، لأن المأمور به اتباع السنة و السنة تنهى عن مثل هذا فالنهى الذي فيها مستثنى من الامر الذي أمر به فيها معنى واحتج لها بما روى عن نافع قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت زمارة راع فوضم اصبعيه في اذنيه وعدل عن الطريق ثم قال هل تسمع شيئًا؟ فقلت ما اسمع شيئًا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ، فكما امتنع صلى الله عليه وسلم أن يدخل أذنه شيء من الصوت المكروه وأن كان في طريق له الاختيار في سلوكها فكذلك القعود مباح طرأ عليه فيه امر مكروه فلا ممنعه من القعود عندسما ع ما نهي عن ساعه ولقا ئل ان يقول بينهما فرق لان المرور بالطريق ليس بفرض عليه بل يفعله اختيارا والاختيار لايخالطه نهي وهناالحضور فرض عليه فاحتمل ان يكون الطارئ لا يدفع فرضه فكان الذي دل على رفض فرضه عنه هو ما في الحديث الذي ذكرناه ، لا ما في هذا الحديث .

# فى من لا يجوز الجمع بينهن

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عيله وسلم نهى ان يجمع بين العمة والحالة وبين الحالتين وبين العمة بن ما في هذا الحديث من الهى عن الجمع موافق لما روى عنه من نهيه عن الجمع بين المرأة و عمتها وبين المرأة و خالتها به لأن كل واحدة منهما لوكانت رجلا لم يحل له التروج بالا حرى فلم يصلح ان يجمع بينهما بترويج ، و ذهب بعض الى ان معنى الجمع بين العمتين وبين العالتين انحالتين انحاكان لان احد اهما سميت باسم الاحرى بالمجاورة كما قيل العمر ان لأبي بكر وعمر ولا يحمل الكلام على هذا الاعند المضر و رة اليه ولا ضرورة ، و قدروى وحمر ولا يحمل الكلام على هذا الاعند المضر و رة اليه ولا ضرورة ، و قدروى

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المرأة على عملها او على خالها ونهى ان تنكح على المنفرى أو الصغرى ان تنكح الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى و على الصغرى فى النسب على الكبرى و على الصغرى فى النسب كما قيل فى الولاه الكبر، يراد بذلك الكبر فى النسب،

في القسم بين الز و جات

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عند قسمه بين از واجه بالعدل بينهن : اللهم ان هذه قسمي فيا ا ملك فلا تلمني فيا تملك ولا املك، هذا على جهة الاشفاق و الرهبة مما يسبق الى قلبه مما قد يستطيع رده عنه مع قرب من غلبته عليه من ميله الى بعضهن اكثر من غير هن كما علم حصينا الحزاعي ان يد عوبه الله ان يغفر له ما أخطأ و ما تعمد، مع ان الحطأ غير مأخوذ به لما خاف عليه ان يكون لقربه مما تعمده، وكفي مما يلز مه في العدل بين نسائه ما في كتاب الله من قوله تعالى (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) الآية وروى مرفوعا من كانت له زوجتان قال مع احداها على الاخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ما ئل أو قال ساقط .

#### في ما احل له من النساء

روی عن عائشة وام سلمة ان رسول اقه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل له من النساء ما شاه بقوله تعالى ( تربى من تشاه منهن و تؤوى البك من نشاه ). ان اقه تعالى تصر ه على از واجه اللائى اختر ن اقه ورسوله والدار الآخرة وحرم عليه ان ينز وج سواهن ثم اباح بقوله تعالى ( تؤ وى البك من نشأه ) ليشكر له قصر نفسه عليهن اختيا را الى أن مات بعد أن كان و اجبا عليه بقوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ) الآية و بطل تول من قال ان المحر مات ذوات المحارم لذكرها عقيب المحللات له من بتات عمه وعما ته وخاله و خالاته وان له ان ينز وج سواهن من شاه لا نه يرده قول عائشة

وام سلمة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له من النساء ماشاء اذلا يصح أن يحل له ذوات المحار م،وكذلك بطل أول من قال أن المحر مات عليه البهوديات والنصر آنيات استدلالا بنعت المحلات له بالهجوة والاعان لانه او حل الكتا بيات له لعد ن أمها ت المؤمنين ، و قيل المحر مات عليه بالآية ه المذكوزه من ايس منهن من ذوات رحمه استدلالا بقوله ( وبنـــات عمك وبنات عما تك وبنات خالك وبنات خالاتك) وهو فاسد لانه لوكان كذلك لم يكن من از واجه من يخرج عن هذه الصفة و تدخر ج عنها زينب وجويرية و ميمونة لانهن غير قر شيات وليس لهن منه صلى الله عليه و سلم ارحام من قبل ا مها ته ، و صفية لا نها ليست من قريش ولا من العرب و انما هي من أهل . ١ الكتاب، وعن عطاء قال شهدت جنا زة ميمو نة مع ابن عباس فقال هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترعن ءوهــا وارفقوا بها فانه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وكان يقسم لهان ولا يقسم او احدة والتي لا يقسم لها صفية ، الحق ان المرأة التي لم يقسم لها سودة لاصفية يدل عليه ما روى عن ابن عباس قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ه ا تسم نسو ة يقسم لهن الاسو دة فانها و هبت يومها و ليلتها لعا تشة ، وكان ذلك بطيب نفسها اذكان من سنته العدل بين نسائه و تحذيره أمته خلاف ذلك.

في العز ل

روی عن النبی صلی الله علیه وسلم من کر اهیته عنیل الماه عن محله فی المعشرة الاشیاء التی کان یکر هها علی ما جاه فی حدیث ابن مسعود ، وفیها ، و وت عائشة عن جدا مة قالت ذکر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم العزل فقال ذلك الو أد الحفی ـ جدامة بالذال المعجمة وقیل بالمهملة ، وروی عن ابی سعید الحدری ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاه رجل فقال یا رسول الله ان عندی جاریة و انا اعنیل عنها و انا اکره ان عمل و أشتهی ما یشتهی الرجال و ان الیهود یقولون هی المو و دة الصغری ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان الیهود یقولون هی المو و دة الصغری ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم

كذبت يهود لوأن الله ارادأن يخلقه لم تستطع ان تصرفه .

وذكره من طرق في بعضها لـــا اصبنا سيي خيير سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد و اذا أراد الله عن وجل ان يخلق شيئًا لم يمنعه شيء ، يحتمل ان يكون المذكور في رواية جذامة على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع من قبلنا ما لم يحدث لذلك ناسخ . ولعله قد كاشفهم عن ذلك كشفا هو فى كتابهم فكذبواكما فعلوا فى آية الرجم ثم اعلمه اقه تعالى بكذبهم فاعلم بذلك امته و اباح العزل على مأفى حديث ابى سعيد ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم اذا ارا د الله ان يخلق شيئًا لم يمنعه شيء يعني ان اقه تمالي بلطيف قدرته إذا شاء خلق الولد يوصل إلى الرحم من النطقة مع العزل ما يكون منه ولد، وان لم يشأ لم يكن ولد وان وصل الساء . . كله الى الرحم فالولد مخلوق بالقدرة عن ل أولم يعزل ، وذهب توم الى ان في النطفة روحاً فكان العزل اللافا للروح فجعله وأدا ولكن الله تعالى قد أوضع الوقت الذي يكون فيه الحياة في المخلوق من النطفة بقواه (ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخــا لقين ) فقبل ذلك ما ثمة فيها روح لا نه ميت كسائر الاشياء التي لاحياة لها يؤيده انه ١١ اختلف الصحابة فيه فقال عمر تد ١٥ اختلفتم وانتم اهل بدر الاخيار فكيف بالناس بعدكم فتناجى رجلان نقال ما هذبه المناجاة ؟ فقال ان اليهود ترعم انها المؤودة الصغرى فقال على انها لا تكون مؤودة حتى تمر بالتارات السيع في ( ولقد خلقبًا الانسان من سلالة من طين ) الآية فعجب عمر من قوله و قال جزاك الله خيرا ، وروى هــذا عن ان عباس ايضا .

فى اتيان دبر النساء

روی عن ابن عمر أن رجلا اتی امرأة فی دیرها فوجد من ذلك فی نفسه وجدا شدید افا نزل اقد (نساؤكم حرث لكم فأتوا حر أكم الى شئم) وعن ابی سعید أن رجلا اصاب امرأته فی دیرها فانكر الناس ذلك علیه

فاؤل الله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية استدل قوم بهذا على الا باحة ولكن تأملنا ما روى عن جابر بن عبدالله ان اليهود قالوا من أنى امرأة فى فرجها من دبرها خرج الولد أحول فا فرل الله (نساؤكم حرث لكم) وعنه ان اليهود قالت اذا نكح الرجل امرأة محبية خرج ولدها أحول فا فرلت الى قوله (انى شئم) ان شئت محبية وان شئت غير محبية اذاكان ذلك فى صام واحد ، وروى عنه ان اليهود قالوا المسلمين من أتى امرأته وهى مدبرة جاء ولاه احول فا فرل الله (نساؤكم حرث لكم فأتو احرثكم افى شئم) مقبلة ومدبرة ساكان فى الفرج ، فكان فى هذه الآثار توقيف وسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ما فى هذه الآية نما اطلق المناس هو الفرج الاغير ، وصاد الوط ، فى الدبر محظورا ، وقيل فى سبب فرولها غير ماذكر على ما روى عن ابن عباس انه قال جا ، عمر الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلكت ، قال وما الهلك ؟ قال حولت رحلى البارحة فلم يرد عليه شيئا فا وحى الله اليه هذه الآية (انى شئتم) اقبل وأدبر واتق الدير والحيضة .

وعن ابن عباس ان ناسا مر. حمر أتوا الذي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عن النساء فا فرل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأ تواحر ثكم انى شئتم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتها مقبلة ومدبرة اذاكان فى الفرج وعن ابن عباس انه حمل الآية على خلاف ماذكر نا على ماروى زائدة قال سألت ابن عباس عن العزل فقال قد اكثر تم فان كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فهو كما قال وأن لم يكن قال فيه فأ نا أقول ( نساؤكم حرث لكم ) . الآية فان شئتم فاعزلوا وان شئتم فلاتعزلوا أى ذلك شئتم فعلتم فلاباس .

و قيل لنا فع قد كثر القول عنك انك تقول عن أبن عمر انه أفتى ان تؤتى النساء في ادبار هن فقال نافع كذبوا على و اكن ابن عمر عرض المصحف وانا عنده حتى بلغ (نساؤكم حرث لكم) الآية فقال يا نافع هل تعلم منها شيئا تلت لا، قال اناكنا معشر تريش بجي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء

الأنصار أردنا منهن مثل الذي كنا نريد فاذا هن قد كرهن ذلك واعظمنه فا نول الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) الآية و ما روى ان سعيد بن يسار سأل ابن عرعن ذلك فقال لا بأس ، لا يكاد يصع لا نه روى ان سعيدا قال لا بن عرما تقول في الجواري أمحمض لهن ؟ قال و ما التحميض ؟ فذكر الدبر فقال و هل يفعل ذلك احد من المسلمين .

وروى عن عبداقة بن حسن انه سأل سالم بن عبداقة ان يحدثه بحديث نافع عن ابن عبر أنه كان لا يرى بأسا باتيان النساء في أدبا رهن، تقال سالم كذب العبد أو أخطأ انما قال لا باس ان يؤتين فر وجهن من اد با رهن وروى مرفوعا من اتى امرأة حائضا او امرأة في ديرها أو كلهنا فقد كفر بما انزل على عبد ،وروى لا ينظر اقه عن وجل الى رجل وطى مرأة في ديرها ، وعن عرو بن شعيب عن ابني صلى اقد عليه وسلم قال هي اللواطة الصغرى يعنى وطه النساء في ادبارهن، ثم رجعنا الى تأويل قوله تعالى ( نساؤ كم حرث لكم ) فوجدنا الحرث يطلب به النسل و لا يكون ذلك الا بالوطه في الفرج قالذي ابيح فيا هو ما يكون عنه النسل لا غور.

في تأريب الزوجة

روی عن عاصم بن لقیط بن صبرة قال قدمت على رسول الله صبل الله عليه وسلم أنا وصاحب لى فذكر صاحبى بذاءة اسرأته وطول لسانها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها فقال انها ذات صبة وولد ، فقال قل لها فان يكن فيها خير فستقبل ولا تضرب ظمينتك ضربك ا متك ، يحتمسل الله ا دا دبه يضربها ضربا دون ذلك لان الضرب مباح بالآية ، وعن ابن عباس ان رجالا ، باستاذ نوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب نسائهم فاذن لهم فسمع صوتا فقال ما هذا؟ فقالو ا إذنت الرجال في النساء فقال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلى وعن عمراً نه اداد ان يضرب امراً ته في بعض اللهالى فقام الاشعث خيركم لأهله وانا خيركم لأهل وعن عمراً نه اداد ان يضرب امراً ته في بعض اللهالى فقام الاشعث من ضيفه فيجز بينهما فرجع ثم قال باأشعث اختلا عنى شيئا سمته من

رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسئل رجلا فيما يضرب امر أنه ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم الهمروهن في المضاجع واضر بوهن ضربا غير مبرح ، نعلم ان الضرب المنهى هو الضرب المبرح لاغير .

### فى وطء المسبية المشركة

روى عن اياس بن سلمة عن ابيسه قال امر علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ا با بكر فغز و نا فز ارة فلما د نو نا من الما ء امرنا ابو بكر فعر سنا فصلي بنا الفداة ثم امر فشننا الغارة فوردنا الماء فقتلنا من قتلنا بــ ثم انصرف عنق من الناس فيهم النساء والذرارى قدكادوا أن يسبقونا الى الجبل فطردت بسهم بينهم وبين الجبل وعدوت فوقفوا حتى حلت بينهم وبين الجبل وجئت بهم اسوقهم و فيهم امرأة من بني فزارة عليها نسع من ادم معها بنت لهـــا من احسن العرب تسقتهم الى ابى بكر فنفلني ابوبكر ابنتها فلم اكشف لها ثوبا حتى قد مت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى ياسلمة هب لى المرأة فقلت ياني الله لقد اعجبتي وما كشفت لها ثوبا فسكت عني حتى كان من الند لقيني فقال لي يا سلمة هب لى المرأة شابوك فقلت و السماكشفت لها ثوبا وهي لك يارسول الله قال فيعث مها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فدى مها اسرى مرب المسلمين كانوا في ايدى المشركين في قوله لقذ اعجبتني وماكشفت لها ثوبا ما يدل على ان و طأها كان حينئذ يحل له لا نه لم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن منها اسلام بدليل رد النبي صلى الله عليه وسلم ايا ها المشركين في المفاداة يؤيده احاديث أبي سعيد في سبايا أوطاس لما سأ أو أرسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل نقال لاعليكم ان لا تفعلو ا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة .

وقيل كان فى غزوة بنى المصطلق قبل اوطاس بسنتين فى ست من الهجرة وكان هذا قبل نزول تحريم المشركات بقوله (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤ من)، وكن حلا لا للؤ منين مع ما هن عليه من عبادة الاوثان واثما

حرمن عليهم عام الحديبية حين جاءت المكانوم ابنة عقبة بن ابى معيط مع نسوة مؤ منات الى رسول المه صلى الله عليه وسلم فانزل الله عن وجل (اذا جاءكم

1-7

المؤمنات مهاجرات ) ، حتى بلغ( ولاتمسكو ا بعصم الكو افر ) .

فطلق عمر امرأ تين مشركتين كانتا له فتر و ج احداهما معاوية بن ابى سفيان والاخرى صفوان بن امية . فبقاء عمر على المشركتين حتى انزل التحريم ه دليل على حل نكاح الو ثنيات يومئذ فكاكان ترويجهن حلا لاكان وطؤ هن بالملك ايضا حلا لا الى ان حرم وط ه المسبيات منهن ثم انزل الله تعالى ما احل من الكافر ات و هو قوله ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين او توا الكتاب ) الآية و بقى ما عدا هن على التحريم .

و منه ما روى عن ابى سعيد الخدرى قال اصبنا يوم اوطاس سبيا . و ولهن از واج فكر هنا ان نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فنزلت ( والمحصنات من النساء الاما ملكت ايمانكم ) فاستحللنا هن اختلفت الصحابة في المراد جذه المحصنات فروى عن على انه المشركات اذا سبين حلن به .

وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات ، فتأول على رضى الله عنه ه الله المستفى من المحصنات البهن المسبيات المملوكات بالسبى ، وتأول ابن مسعود البهن المملوكات بالسبى وبما سوا ، ومن اجله كان يقول بيع الامة طلاقها تابعه جماعة من الصحابة . وعن ابن عباس فى تأويل هذه الآية قال لا يحل لمسلم ان يتز وج فوق اربع فان فعل فهى عليه حرام مثل اخته و امه ، فا لمحصنات على نأ ويله هذا هن الاربع اللائى يحللن للرجل دون من سوا هن وعنه انه قال . . (المحصنات من النساء ) هن ذو ات الازواج .

فاحتمل ان یکون مو افقا لعلی و ان یکون مو افقاً لاین مسعو د ومعنی الحدیث ان النساء اللاتی نزلت فیهن هذه الآیة هن اللاتی سبین دون از واجهن فانهن عندنالایین بالسی کذلك کان یقول

ابو حنيفة و اصحابه و انما التفريق بتباين الداد و تباين الدسم لابالسبي لانهم لو خرجوا الينا با مان لكانوا على نكاحهم و لو خرجوا بذمة مرا نحين لا هلهم متسكين با ديا نهم كانوا على نكاحهم وان ملكناهم بو توع ايدينا عليهم بذلك و و و جاء نا احد هما كذلك و خلف صاحبه في دار الحرب انقطع النكاح الذي بينهما بذلك فالسبي لها او لأحدهما في الحكم كذلك ولا عدة عليهن اذا سبين دون از واجهن فو تعت الفرقة بينهن وبين از واجهن و اتما على ما لكين استراؤهن على ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في السبايا من قو له لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض.

وفيهن ذوات الازواج وغيرهن وتلقته العلماء بالقبول اتفاقا وما روى في حديث ابى سعيد هذا من رواية ابى علقمة الهاشمي عنه انه قال مكان قاستحللنا هن اى هن لكم حلال اذا مضت عدد هن محتمل ان يكون من قول بعض رواته فكان ما اجمع عليه العلماء اولى من ذلك .

# فى نكاح العبد بغير انن سيده

روی عن النبی صلی الله علیه وسلم من قوله ایما عبد نروج بغیر اذن مو الیه فهو عاهر ، سمی عاهر ابالتر و یج لانه سبب للد خول الذی به یصیر زانیا وان کان لا محد للشهة و لهذا تجب العدة و یثبت النسب ، و هذا کما روی انه سمی الا شیا، التی یوصل بها الی الزنا با لزنا فقال العینا ن ترنیا ن والیدان ترنیان و الفرج یرنی ، و فی بعض الآثار و یصدق ذلك الفرج او یکذبه ، و نحوه ما روی ایما امر أة استعطرت و مرت علی قوم به یجدو اربحها فهی زانیة و کل عین از انیة ، و الله اعلم .

# في كراهة التزوج على فاطهة

عن السور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنو افى ان ينكحوا ابنتهم على بن ابى طالب

فِلا آ ذِنْ ثُم لا آ ذِنْ ثُم لا آ ذِنْ الآ إِنْ وَيَدْ عَلَى مِنْ أَنِي طَالَبِ إِنْ يَطَلُّقَ ابْنَي و ينكح ابنتهم فانما هي بضعة مني ويبني مار الها و يؤذيني ما آ ذا ها ، وروى عنه أن عليا خطب بنت ابي جهل فأ تت فا طمة النبي صلى الله عليه و سلم فقا ات ان قو مك يتحدثو ن انك لا تغضب لبناتك وان عليا خطب ابنة ابى جهل نقا ل صلى الله عليه و سلم انما فاطمة بضعة مني و اني اكر ه ان يسؤ ها و ذكر اباالعاصي ه ابن الربيع فاحسن عليه الثناء وقال لا يجمع بين بنت نبي الله وبين ابنة عدوالله . وفي حديث آخر ثم ذكرصهر امن بني عبدشمس فاثني عليه في مصاهر ته ایاه قال حدثنی فصدقنی و و عدنی فو فی لی و انی نست احرم حلالا و لا احل حر اما ولكن والله لا يجمع ابنة رسول الله وابنة عدوالله مكان واحد ابدا ، فاحتمل ان يكور على رضي الله عنه ظن عدم تأثر خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم . ١ من ذلك فلما تبين له كرا هيته ا ضرب عنه وترك مرضاة نفسه لمرضاة ا ارسول صلى الله عليه سلم فحمد عليه اكثر من ابي العاصي لانه ترك ما مالت اليه نفسه ا يئا را وا بو العاصي ترك ذلك دون ان تميل اليه نفسه فكان حاله في ذلك دون حال على و انما لم يذكر عثما ن مكان ابى العاصى لانه كان نظير ا لعلى لمالكل و احد منها من السوابق التي ليست لا في العاصي فذكره ليستوفي بذلك الحجة وهذا م من اعلى مراتب الحكمة فيما خطب به مما ار اداسما ع على اياه ثم لما ترك على ماهم به كان كأن لم يكن منه في ذلك شيء بل ازد اد في رتبته وتمسكه رسول الله صلىالله عليه و سلم وفي ايثاره اياه على نفسه وكيف يظن به غير ذلك و قد تقدم وعداقه عزوجل فيه بما انزله في كتابه ( و هدوا الى الطيب من القول و هدو ا الى صراط الحميد) من ادخاله الجنة مع من ذكر معه بقوله ( ان الله يدخل . . الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ) الآية وهو نمالا يلحقه نسخ اذهولايلحق الاحبار بل الاحكام التي تحول من تحليل الى تحريم و ضده ثم كان منه صل الله

عليه وسلم في غدير خم من قوله من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من

والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وذكر من قضا ئله

كثيرا والله اعلم .

في الكحل للمتو في عنهاز وجها

روى عن ام سلمة ان امر أة تونى عنهاز وجها ورمدت وخشوا على عينها فاستا ذاتو النبى صلى الله عليه وسلم فى الكحل وذكر وا انبهم يخشون على عينها فقال له قد كانت احد اكن تمكث فى شربيها فى احلاسها اوفى احلاسها فى شربيها فا ذاكان حول مركلب فو مت ببعرة ، فلا اربعة اشهر وعشرا ،

وفيماً روى عنها أنَّ ابنة النحام تو في عنهاز وجها فأ تت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي تشتكي عينها أ فا كحلها ؟ فا ني اخشى ان تنفقى ءعينها ، قال و ا ن انفقأت قد كانت احدا كن تمكث بعد و فا ة ز وجها حولا ثم ترمى من خلفها ببعرة . ففيه منع المعتدة من التكعيل مع خوف التلف و قد اباحه جميع اهل العلم للضرورة وفي اتفاقهم دايل عل نسخ هذا الحكم ا ذ لاخفاء في عدم الحفاء على جميعهم ولاشك في عدم محا لفتهم الحديث الثابت فدل على انهم اطلعوا على ناسخ بسبيه تركوه الى ماهو آولى منه و وجدنا في الآثار ما یدل علی شیء من ذلك و هو مار وی عن ام حكیم ابنة اسید عن امها ان زوجها تو في وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الحلاء فأرسلت مولاة لهذا لي ام سلمة فسألتها عن كحل الحلاء فقالت لا تكتحل الامن ا مر لابد منه فتكتحل إ لليل وتمسحه با لنها ر ثم قالت عند ذلك ام سلمة دخل على رسو ل الله صلى إلله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة و قد جعلت على عيني صبر افقا ل ماهذ ا يا ام سلمة قلت يار سول الله انما هو صبر ليس فيه طيب فقال ا نه يشب الوجه فلا تجعليه الا با لليل وتنز عيه با لنها ر ولا تمتشطي با لطيب ولا با لحناء فا نه خضا ب، قلت باي شيء ا متشط يارسول الله قال بالسدر تفساين به رأسك (١) ففيه تجويز من ام سلمة تكحيلها عند الضرورة وهي قدسمعت ما يخا لف ذلك فا سخا ل است يكون اذنها الاوقد علمت بنسخه من قبله صلى الله عليه وسلم لانها ما مونة على

<sup>(,)</sup> هكذا في الأصل وفي سنن النسأى وتغلفين به رأ سك .

ما قالت كما كانت ما مونة على ما روت.

#### كتاب الطلاق

فيه احدعشر حديثا في طلاق حفصة

روى عن عمر بن الحطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة من راجعها وعن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة اختى وهي تبكى نقال ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك أما انه قد كان طلقك مرة تم راجعك من اجلى. وروى عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأ تا ه جبريل نقال راجعها فانها صوامة قوامة وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة فأ تا ه جبريل فقال يا عد طلقت مفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الدنيا والآخرة. لا يقال ابها حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الدنيا والآخرة ولا يقال ابها زوجته في الدنيا والآخرة فك يفي يظن انه طلقها والحال ان الله تعالى لما خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي منهن و اخترن الله ورسوله على الدنيا شكر هن على ذلك وحبسه عليهن وحبسهن عليه و جعل لهن ان يمن بعد موته كاكن يمن في حياته لا نهن محبوسات عليه ، لا نا زقول ما كان طلا نها ها طلا قابا تا تا طعا للوصلة ولهذا راجعها واولم ير اجعها كان حكم الزوجية من الحرمة على الغير ووجوب نفقها وكونها ام المؤ منين با قيا لا يخرجها الطلاق عن ذلك .

#### في طلاق الحامل وحيضها

روى عن ابن عمر قال قبل للنبى صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر طلق . ٢ امرأ ته وهى حائض قال فلير اجعها فاذاطهرت طلقها وهى طاهر او حامل. استدل مهذا على ان الحامل لا تحيض لان الاذن بالطلاق وهى طاهر او حامل دل على ان الحامل لا تحيض ، قبل هذا فاسد لا نه لوكان كذلك لاستغنى بذكر الطهر عنه فيكون توله اوحا مل فضلة لافا ثدة فيه ، قلنا بل له فا ثدة وهو أن الطاهرة لا تطلق الا ان تكون غير عامعة في ذلك الطهر والحامل تطلق وان جومعت في ذلك الحمل للامن من الاعلاق بهذا الجماع حالة الحمل مخلاف ما اذا لم تكن حاملا فلما تباين حكم الطاهر الغير الحامل والتي لها حمل ذكر هما جميعا في الحديث فيكون معناه فا ذا طهرت طلقها وهي طاهر قبل ان يمسها اوحامل مسها فيه اولم يمسها ، ومن الدليل على ان الحامل لا تحيض توله صلى أنه عليه وسلم لا توطأحا مل حتى تضع ولاحا ئل حتى تحيض ، يعنى فيعلم بالحيض انها غير حامل فلوكانت الحامل من تحيض لم يعلم بحيض الحامل الما غير حامل ولاستوى حامل فلوكانت الحامل تحيض لم يعلم بحيض الحامل الما غير حامل ولاستوى في ذلك الحيض و الطهر ، و ما روى عن عا تشة ان الحامل تحيض ، روى عنها في ذلك الحيض و الطهر ، و ما روى عن عا تشة ان الحامل تحيض ، روى عنها والقياس وروى ذلك عن عطاء والحسف البصرى و هو تول ابى حنيفة والقياس وروى ذلك عن عطاء والحسف البصرى و هو تول ابى حنيفة وصاحبه .

# في قولد الحقى باهلك

لما تروجها صارت ام المؤمنين و هو منهم فعادت بذلك عرما (١) والراز تيتان عسمل ان يكون تمتيعا منه لها فان المطلقة قبل الدخول لها المتعة سمى لها صداق ام لاروى ذلك عن على بن ابي طالب و يحتمل ان يكون تفضلا منه عليها لا تمتيعا .

و منه ما روی ان رسول الله صلیالله علیه و هـــلم ذکر ت له امر أ ق من بنی غفار فتر و جمها فلما ادخلت علیه رأی ما بها وکان فی کشحها بیاض نکر هها ه و متعها و قال الحقی با هلك فلحقت با هلمها و روی انه اعطا ها الصداق .

نيه ان الحلوة الصحيحة كالدخول في المجاب تكيل الصداق لانه ترك مسيسها باختياره نقام مقام المهاسة منه لها و اليه ذهب جماعة من وجوه الصحابة والحلفاء منهم عمر وعلى و قدر وى عن زرارة بن اوفي انه قال قضى الحلفاء الراشدون المهد يون انه من اعلق بابا وارشي ستر افقد و جب المهر و وجبت العدة و يروى عن زيد بن ثبابت ما يدل انه كان هذا مذهبه .

فان قيل انما قضى زيد الدعواها المسيس قانا عرد دعواها ايس محجة اولم تكن الخلوة موجبة ولايعلم محالف من الصحابة الاما روى عن ابن عباس من قوله اذا انكح الرجل ففوض اليه فطلق قبل ان يمس فليس لها الانصف الصداق.

وهو محتمل التاويل وهو مذهب اكثر فقهاء الامصار منهم ابو حنيقة و مالك و الاو زاعى و الليث بن سعد و النورى و متبعوهم فان قبل هذا مخالف لقوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) قبل الذين ذهبوا الى تكيل الصداق اعلم بتا ويل القرآن وى خلافهم تجهيسل لهم و نعوذ با قد من ذلك مع ان فى اللغة يجوز تسمية من . به يكنه ايقاع المسيس باسم المسيس و ان لم يمس كما سمى ابن ابراهيم اما اصحاق واما اسمعيل ذبيحا و ان لم يذع .

في متعة الطلاق

روى عن ابى الزبير المكى انه سأل عبدالحميد بن عبدالله بن ابى عمرو

ابن حفص عن طلاق جده ابى عمر و فاطمة بنت نيس فقال له عبدالحميد طلقها البتة ثم خرج الى البمن فوكل عياش بن ابى وبيعة فارسل البها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش مالك من نفقة ولاسكنى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال فقال لها نيس عليه وسلم عما قال فقال لها نيس الك نفقة ولا سكنى واسكن مناع بالمعروف احربى عنهم فقالت أحرج الى بيت ام شريك ؟ فقال لها ان بيتها يوطأ انتقلى الى بيت عبدالله بن ام مكتوم الاعمى . \*

قوله ولكن متاع بالمعروف يحتمل ان يكون عسل الايجاب وعلى الندب وكذا ما في القرآن مر... متع الطلاق يحتمل الا يجاب و الندب مدخولا بها اوغير مدخول بها كما روى عن على وهذا مثل قوله تعالى (كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت) الآية ، ويحتمل ان يكون عسل الا يجاب لبعضهن كما روى عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة الاالتي تطلق ولم يدخل بها وقد فرض لها صداق فحسبها نصف ما فرض لها .

والنظر يوجب عدم ايجاب المتعة للدخول بها لان الواجب بدلا من البضع بجب بالعقد لابما سوى ذلك فاذا لم تجب المتعة بالعقد الذي لا طلاق بعده فأحرى ان لا تجب بالطلاق بعده واما المطلقات تبل الدخول فن اهل العلم من رأى لهن المناع واختلفوا في مقدارها فقال ابو حنيفة والثورى مقدارها نصف صداق مثلها من نبائها وهو قول حاد بن الى سلمان ومنهم من لم يوجب لهن المتاع ولكن ندب لهن وهو قول ما لك والا ولى ايجابها لان التزويج لمن المتاع ولكن ندب لهن وهو قول ما لك والا ولى ايجابها لان التزويج لل وتع بلاتسمية صداق اوجب لها صداق مثلها كما اوجب ملك بضعها فلما طلق تبل الدخول سقط نصف الواجب عليه وبقى النصف كما كان عليه تبل ذلك من زومه اياه و اخذه به كما اذا سمى لها صداقا ثم طلقها قبل دخوله بها زال عنه النصف وبقى النصف وبقى النصف

(44)

ی

### فارتدادالزوجة

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج قتيلة اخت الاشعث و تيل بنته فا رتدت مع قومها ولم مخبر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم محجها فبرأه الله منها بالارتداد فلم يضرب عليها الحجاب ولم مخبرها كما خير سائر نسائه وروى الن عكر مة بن ابى جهل تروجها بعد النبى صلى الله عليه وسلم فاراد ابوبكر أن يقتله لانها كانت عنده من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فقال له عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم لم محجها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع اخبها عن الاسلام وبرئت من الله ورسوله فلم يزل به حتى تركه .

فاخر جهاعمر من الزوجية بردتها اذكانت لا تصليح معها ان تكون للسلمين اما ، وروى عن عمر أنه و ان اخر جها من ا زواج النبي لكنه فرق بينها . . وبين زوجها وضربه فقالت لسه اتق الله ياعمر في ان كنت منهن فا عطني مثل ما تعطيين قال اما هنالك فلا قالت فد عنى انكح قال و لا نعمة عين و لا اطمدع في ذلك احدا .

فا حرجها بار تدادها من الزوجات لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها و ماحجها ولاخيرها فلم يخالف ابابكر في امر عكر مة الافي القتل خاصة و لا فيا سواه لان في ذلك شبهة دخلت عليه فعذره بها ورفع عنه القتل من اجلها وفي هذا معنى من العلم اطيف وهوأن تلك المرأة كانت لهاحقوق وعليها حقوق فير دنها اسقطت حقوقها من كونها محجوبة ومنفقا عليها فبطلت حقوقها فيا حاجت به عبر وبقيت الحقوق التي كانت عليها من ترك التزوج بغيره كالنا شزة يبطل بع عبر وبقيت الحقوق التي كانت عليها من ترك التزوج بغيره كالنا شزة يبطل حقها من النفقة ولا يبطل عنها حق زوجها وان كانت الناشزة بقرك نشوزها . بوجع حقها و هذه با لا سلام مارجع حقها اليها لا نها لولم تكن اسلمت ما طلبها عكر مة ومع هذا ما استحقت ما كان تستحق ا زواج الذي صلى الله عليه وسلم من حجبين و الا تفاق عليهن وذلك لأنها لما ارتدت كانت عمن منعه الله دخول

الجنة ولم تصلح اما السلمين وحقوق الامومة لاتر جم بعد زوالها فلا تستحق في اموالهم نفقة كما تستحقها سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بامومتهن والناشزة اذا عادت غير ناشزة استحقت النفقة بالعصمة ، والمعنى في منع الناس من قروج ازواج النبي صلى الله عليه و سلم ابقاؤهن زوجات له في الآخرة ،

و يؤيده ان ام ابى الدرداء قالت لابى الدرداء عند الموت انك خطبتنى الى ابوى فى الدنيا فانكحاك وانى اخطبك الى نفسك فى الآخرة قال فلا تنكحى بعدى فخطبها معاوية فاخبر ته بالذى كان فقال عليك بالصيام.

#### في الطلاق في الاغلاق

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمال لا طلاق ولاعتاق فى الاغلاق احسن ماقيل فيه ان الاغلاق هو الاطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا ان يكون المراد به الاجبار الذي يفلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه المتاق و الطلاق عن غير اختيار منه لهما ولايكون في العتاق مثابا ولافي الطلاق آثما ان او قعه على صفة البدعة .

فان تيل فينبني ان لايقع طلاق المكره تيل او تعناه بحديث احسن منه الاسناد وا عرف رجا لا واكشف معني و هو ماروي عن حذيفة انه قال ما منعني ان اشهد بدرا الا الى خرجت انا وابي فأخذ نا كفار قريش فقا او النكم تريدون عدا فقلنا ما ريد الا المدينة فأخذوا منا عهداقه و ميثاقه اننصر فن الى المدينة و لانقاتل معه فأتينا رسول القصلي الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انصر فا نفي لهم بعهدهم و تستمين با لله تعالى عليهم فكان فيه اعتبار اليمين مع الاكرام كا الطواعية .

### في الحلف بطلاق من يتزوج

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لاطلاق الامن بعد نكاح ولاعتاق الامن بعد ملك ، اختلف في تأويله قال ابن شهاب انما هو ان يذكر

الرجل المرأة فيقال له تزوجتها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس بشيء وإما من قال ان تروجت فلانة فهي طالق البتة فانما طلقها حين يتزوجها او قال هي حرة ان اشتريتها فانما اعتقها حين اشتراها و اليه ذهب ما لك و من قال بقوله وجعله الشافعي في حكم طلاقه لمن لم يتزوج اوعتقه لمن لميملك وذكر الاختلاف في ذلك عن الصحابة و التا بعين ولما اختلفوا تأملنا ما توجبه الاصول المتفق عليها فوجدنا إلرجل يقول كل ولد تلده يملوكتي هذه فهو حر فتحمل بعد ذلك با ولاد ثم تلد هم فيعتقون عليه و قد كان و قت التعليق غير ما لك لهم لا نهم غير محلو قين فروعي فيهم وقت الوقو ع الى وقت القول فكان نظيره في القياس ان لابراعي الوقت الذي علق فيه بقوله غلانة طالق ان تر وجتها وبراعي وقت و توعه ولا معنى لمراعاة ملك امها لا ن المعتنى الولد لا الام وقد قال رسول الله صلى الله لعمر لما استشاره في صدقته عاحصل له من سهام خيع ا جبس الاصل وسبل الثمرة فكان فيه ما دل على جواز العقود في الاشياء الحوادث إلى لا بملكها عاقد وهاو قت كلامهم فمثله ما يعقده الرجل على ما يملكه في المستقبل من الماليك و على ما يتز وحه من النساء ومثله ايضا ما اجمعوا عليه من تجويز التوكيل من تجب عليه كفارة ظهارا ويمين بابتياع رقبة يعتقها عنه فيفعل الوكيل ما امرب يجوز عنه من الرقبة التي كانت عليه و قد كان التوكيل منه قبل ان يملكها فلم ° ا يضره ذلك فروعي وقت العتاق لاوقت التوكيل ومثله ما احموا عليه في تجويز الوصية بثاث ماله فيكون ذلك عاملا في ثلث ما كان ما لكا وما سيملكه الى و فتُ الموت ولم يقتصر على ما كان علكه يوم الوصية و تأملنا في توله صلى! لله عليه وسلم لانذرلا بن آ دم فيما لا عملك كما قال لاطلاق الامن بعد نكاح ولا عتق الامن بعد ملك ثم وجدنا بتوله تعالى ( و منهم من عابهد الله لأن آتا نا من . ٠ نضاه انصد قن ) إلى قوله (ما اخلفوا الله ما وعدوه ) الآية فكان ما كان ان يقبلو ا منهم بقولهم لئن آ تا نا الله من فضله ننصد فن ما قد ا وجه عليهم ا ذ ا آ تا هم ما وعدوه فيه ا ذا آ تاهم ا ياه وكان ذلك بخلاف من قولهم فيما

الرجل ان تروجت فلانة فهى طالق يكون حكه خلاف ما اذا قال هى طالق لا يملكون فمثل ذلك قول ولم يقل ان تروجتها فيلز مه اذا على ولا يلز مه اذا على ولا يلز مه اذا نجز .

#### في طلاق العبد

روی عن عمر بن معتب ان ایا حسن مولی بنی نوفل اخیر و آنه استفتی ا بن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فيانت منه ثم البها ا عتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل ان يخطعا فقال ابن عباس نعم و قضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يصبح الاحتجاج به لان الراوى عن لايؤ خذ مثل هذا عنه مع ان متنه مستحيل لان طلاق ذلك المملوك زوجته في . ١ رقبها لا يخلو إ ما ان يكون و ا تعا فقد حر مت عليه حر مة غليظة و اما ان يكون غير واقم لأن طلاق الملوك ليس بشيء عند ابن عباس الآباذن سيده محتجا بقوله تعالى (ضربالله مثلا عبدا مملوكا لا يقد رعلي شيء ) لكن لامهني لا رتجا عهلا نها ز وجته حينئذ فلاسبيل لقبول هذا الحديث عنه لفساده في اسنا ده و متنه وقد دوى عن الراوى ان مولى بني نوفل ا خبره انه استفتى ابن عباس في علوك ١٠ كانت تحته مملوكة وطلقها تطليقة فبانت ثم الهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل إن يخطها فقال ابن عباس صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ولم نرد على هذا شيئاً ، وهذا ما يدل على اضطر ابهذا الحديث محيث لايحتجبه و اما قواه تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ا مملوكا لا يقد رعلي شيء ) انما هو فهاعدا الطلاقي من الاموال المحولة للاحر ارلا في الابضاع لان قرو يج سيده إياه يبيح له . و بر زوجته و یکون ما لکاله قاد را علیه دون مولاه فلا کان البضع له کان تحريمه اليه دون مولاه واختلفت الصحابة سوى ابن عباس في طلا قه فحله عمر وعلين ابي طالب على حكم النساء المطلقات كالعدة وجعله عثمان و زيد على حكم الرجال الطلقين وقال ابن عمر الهارق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء. ولم يتا بعد احد على ثوله ثم قول عمر و على اولى لا ن الحرأ بيع له تز و يج اربع

و جعل له اثنا عشر طلاقا فيهن والمملوك له ثنتين فطلا قسه إيا هاست تطليقا ت ثم ولكن هذا التعليل ينكسر ف الحريتر و ج الامة لا نه يلز مه على طرد ه ان يكون طلاقه ثلاثا وليس مذ هب عمر و على هذا وائما يأتى هذا قولا رابعا فى المسئلة سوى قول ابن عباس ان ايبها كان حرا اكل الطلاق عكس قول ابن عمر أن ا يها كان رثيقا نقص الطلاق برته .

قال الطحاوى ، ولقد كاست ابا جعفر عهد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عبان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة تكون من المرأة فعقول في ذلك ان كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع منه الى حكه فقال في كتاب الله يدفع ماقلت يعنى قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اذ انكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فما لكم عليهن من عدة ) فاعلمنا الله تعالى ان العدة للرجال لاللنسا ، واذا كانت للرجال وكانت على حكم النسا ، لانها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء لا على حكمهم فهذه عاة صحيحة .

### في مقدار مدة الحمل

روى عن ابى ذر أنه قال لان احلف عشر ا ان ابن صياد هو الد جال احب إلى من ان احلف بمينا و احدة انه ليس هو و ذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثنى الى ام ابن صياد فقال سلها كم حلت به فسألتها فقال حملت به اثنى عشر شهر ا فأتيته فاخبر ته ثم ارسلنى الها مرة ثانية فقال اسالها عن صياحه حين و تع فا تيتها فسألتها فقالت صاح صياح الصبى ابن شهر بن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم الى قد خبأت لك خبيئا فقال بخبأت لى عظم شاة عفر اء و الد خان فا راد أن يقول الدخان فلم يستطم فقال خبات لى عظم شاة عفر اء و الد خان فا راد أن يقول الدخان فلم يستطم فقال الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اخساً فان تسبق القدر ، فيه الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اخساً فان تسبق القدر ، فيه ان الحمل يكون اكثر من تسعة اشهر اذ لم ينكر الذي صلى الله عليه وسلم النه عليه و وفقهاء الامصار ما اخبر به ابوذر عن ام ابن صياد انها حملت به اثنى عشر شهرا وفقهاء الامصار

اختلفوا في اكثر مدته فقا لت طائفة انه سنتان منهم ابو حنيفة و التورى و سائر اصحاب ابى حنيفة و بعضهم انه اربع سنين و هو مذهب كثير من فقها ه الحجاز وبعد يقول الشافعي وعند طائفة منهم انه يتجاوز الى اكثر من اربع منهم مالك لين انس واولى اللا قو الى هو القول الاول لانه لم يحرج عن قوله تعالى (حله و فصاله ثلاثون شهر ا) و القولان الآخران خرجاعن الآبة لان الله تعالى اخبر عن الثلاثين شهر ا مدة الحل و الرضاع فلا يجوز أن يحرجا عنها و لا احدها يبين ذلك منا روى عن ابن عباس انه قال اذا وضعت لتسعة اشهر كفا ه من الرضاع احد وعشرون شهر او اذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون شهر لو اذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون شهر لو اذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون شهر لو اذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون

ولا يقال فاذا كان الحمل عامين لا يكفى الرضاع ستة اشهر لانه محمل انه اذا لطف له الفذاء يستغنى به عن الرضاع و يحتمل ان الله تعالى قد اوجب بهذه اللآية ان الفصال يرجع الى ستة اشهر ثم زاد فى مدته الى تمام الحولين بقوله وفصاله فى عامين .

و اتما المناعة ) ان تقص من الحولين شيء يكون الحمل اكثر من ستة اشهر و اتما المنا في حديث ابى ذرأن فيه حجة على من نفى ان يكون الحمل اكثر من ستة اشهر و اتما المنا في حديث ابى ذرأن فيه حجة على من نفى ان يكون الحمل اكثر من تسعة اشهر ولم تقل ان ابن صيا د مخصوص ليكون للعالمين آية لما ذكر فيه لنه المدجال لا نه لم يحتى انده الدجال الذي حذر الا نبياء عليهم السلام منه الممهم من الوجوده في حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم والدجال لا يدخله () ولقتله صلى الله عليه وسلم فلم يبتى الا واحد من بيى آدم في خلقه و في مدة حمله ولوكان الدجال لم ينكر أن يكون دجالا و يكون بعده دجالون وان تفاضلوا فيا يكونون عليه في ذلك و تباينوا فيه ولكنه قبل انه الدجال الذي انذركل في امته منه عليه في ذلك و تباينوا فيه ولكنه قبل انه الدجال الذي انذركل في امته منه

<sup>(,)</sup> كذا في الاصل فليتدبر .

وقد قامت الحلجة بخلاف ذلك والله تعالى اعلم .

في مقام المتوفى عنها ز وجها

روى عن الفريعة ابنة مالك بن سنا ن وهي اخت آبي حعيد الحدوى انه اتاها نعي زوجها خرج في طلب اعلاج له فا دركهم بطرف القدوم فقتلوه فقالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت يا رسول الله انه اتا في نعي ه زوجي وانا في دار من دور الانصار ⁄شاسعة عن دور اهـلي وا تا اكره القعدة ، فيها و انه لم يتركني في سكني ولا ما ل يملكه و لا نفقة تنفق على فان رأيت ان الحق باختي فيكون امرنا جميعا فانه اجمع في شانى و احب الى 6ل أن شئت فالحتى باهلك فخرجت مستبشرة بذلك حتى اذاكنت في الحجرة اوفي المسجد دعاني او دعیت له فقال کیف ز عمت فردت علیه الحدیث من ا وله فقال امکری ف البيت الذي جاءك فيه نعي زو جك حتى يبلغ الكتا ب اجله فاعتددت فيه اربعة اشهر و عشر ا قالت فار سل اليها عثمان فسألها فا خبر تــه فقضي به. يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح النقلة لها من الدار التي نعى فيها زوجها لذكرها انــه لم يخلف ما لا ولاسكني و يحتمل إن يكون ذلك لا نه لا نفقة لما من ما ل خلفه ولامسكن لها في منز له لا نه على تقدير انه كان له ما ل او مسكن فيمو تــه حرج م الى ملك الورثة ويحتمل ان يكون امره اياها بالكث حتى يبلغ الكتاب اجله بعد ما اباح النقلة لان جبريل عليه السلام كان حاضر ا جو ابه فاعلمه بما امرها ثانيا اذ كانت اعلمته انها دار لم يرعجها منها اهل زوجها و آن كان لهم ازعاجها لانها ملكهم دون ملك الميت ولكن كان منحقهم تحصينها احتياطامن ان يلحقه ولدُّ منها وقال بهذا غير واحد منهم النتا في مع ان مذَّ ا هيهم انَّ المتوفَّ عنهـ \* ولدُّ منها وقال بهذا غير زوجها لا نفقة لها ولا سكني في عدتها فقا لو الا وليا ، زوجها تحصيئها في عدتها حيطة ان يلحق الزوج و الد تأتى به ليس منه فامرهم صلىأنه عليه وسلم اذكانو ا لم يخرجو ها من المغزل ورضوه لها الأترجع اليه حتى يبلغ الكثاب اجله كاآعلمه رسولالة صلى الله عليه وسلم انسه من حقوقهم الى لهم ان يطلبو هالوهذا تظير

ماكان من جبريل فى حديث ابى تتادة فى رجل سأله ان تتلت فى سبيل الله الراع عسبا أيكفر الله عنى خطأ ياى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر ناداه ، الحديث ، وماذكره عن الشافعي من حقوق اولياء الميت فى زوجته قول حسن وسيأتى فى باب الرزق والاجل ذكر العلمة فى مقدار هذه العدة ان شاء الله تعالى .

# كتاب الرضاع

روى عن الحجاج إنه قال قلت يا رسول الله مايذهب عنى مذمسة الرضاع قال الغرة العبد او الامة لما كانت المرضعة كالام فى وجوب الحق عليه وحق الاب وهو دون حق الام لا بجزى الا الن بجد مملوكا فيشتريه فيعتقه والمرضعة لما كانت حرة لا يقدر على عتقها امر أن يعوضها من ذلك بمن يقدر على عتقه فيكون قداء لها من النار ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غردها أى ارفعها فقد روى عن ابى عمر و انه قال لا يقبل فى الدية عبداسود ولا امة سوداء لقول رسول الله صلى الله وسلم فى الحنين غرة عبدا وامة فلولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ذلك لقال فى الجنين عبدا وامة وفيا ان رسول الله على ان المرضع ان قدر على عتاق من ارضعه من الرق كان حازيا له و ذهب عنه مذمة الرضاع به .

فى الرضاع المحرم

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة من الرضاع ولا المستان ، مداره على عروة بن الزبير فن روا ته من رواه عنه عن عائشة و منهم من رواه عنه عن عبدالله بن الزبير عن ابيه ولما كان الاص على هذا ووجدنا على وقا قد خالف ذلك فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب ما كان في الهولين والنب كان قطرة واحدة فهو يحرم و ما كان بعد الحولين فهو طعام يأكله فعل المه مع شدة تمسكه بالحديث وكما ل ورعه لم يترك ما روى عن عائشة

الى خلافه الاوقد ثبت نسخ ذلك عنده ويحتمل ان يكون نسخه عنده ما دوى عن عائشة قالت كان فيا افرل من القرآن ثم سقط لايحرم من الرضاع الاعشر رضعات ثم فرل بعد او حمس رضعات فثبت عنده سقوط ذلك من الاحكام بسقوطه من القرآن فان قبل، فقد روى عن غير عائشة وابن الزبر ما يوافق روا يتهما وهو حديث ام الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان قلنا ان من علم شيئا اولى ممن قصر عنه قا وقف عليه عروة مما أوجب نسخ هذا الحديث حجة على رواته ،

فان قيل فقد روى عن عا تشة ان الخسر ضعات، تو في رسو ل الله صلى الله عليه وسلمو هن مما يقرأ من القرآن، فا لجو اب ان هذا ممار و اه عبد الله بن ا بي بكر وقد خالفه في ذلك القاسم و يحيي و ها أ و لى بالحفظ منه لو استوى معهما فكيف . ١ وها اعلى مرتبة في العلم و الحفظ مع انه محال لأنه يلزم ان يكون بقي من القرآن ما لم مجمعه الراشدون المهديون ولوجاز ذلك لاحتمل أن يكون ما اثبتوه فيه منسوخا وماقصروا عنه ناصخا فيرتفع فرض العمل به ونعوذ بالله من هذا القول و قا ئليه مع ان جلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره منهم على بن ا بی طالب و این مسعود و این عباس و این عمر وروی ان این عمر سئل عن ه و المصة و المصتين فقال لا تصلح، فقيل له أن أن الزبير لابري بها بأسا فقال يقو ل الله تعالى ( واخو انكم من الرضاعة ) قضاء الله احق من قضاء ابن الزبير ، ثم فقهاء الا مصار حميمًا عـلى هذا القول من اهل المدينة و اهل الكوفة الاقليلا منهم٬ وروى عن عقبة بن الحارث قال تزوجت بنت إبي اهاب فجاء ت ا مة سو داء فزعمت انها ارضعتني وا يا ها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاغرض . ب عنى، ثم سأ اته فاعرض عنى، ثم سأ لته فاعرض عنى ، ثم قال كيف بك وقد قيل ذلك ونها ني عنها ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكشف عن كية اعداد الرضاع دليل على استواء القليل والكثير في الحرمة إذ أوكان الصة والصتان لا تحرم لما نهاه حتى يعلم ان ذلك الرضاع يقع به التحريم ام لا .

### في وطء المرضعة

روى عن النبي صلى لله عليه و سلم من تو له لا تقتلوًا اولاد كم سر ا فان النيل يدرك الفارس فيد عثره عن ظهر فرسه ، حدر أمته اشفا قا على اولادهم من غير تحريم على ماكانت العرب تقوله و ان لم تنزل عليه في ذلك أمر مايدل عليه ما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر ا الصفرة وتغير الشيب والتختم بالذهب وجر الازار والتبرج بالزينة لغبر محلها والضرب بالكعاب وعن ل الماء عن عله و فساد الصي غير محر مه وعقد الهائم والرق الاالمعوذات فقوله فساد الصبي يريد به الغيل و هو ان يجامع امرأته وهي ترضع، وعن ابن عباس مرفوعا نهي عن الاغتيال ثم قال انه لو ضر احدا لضر فارس و الروم ، فالنهى تنزيه كالشرب تا ثما لما خاف من ضرره على شاريه ، يؤيده ما روي عنه صلى الله عليه و سلم إنه قال لقد عسمت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارس يصنعون ذلك فلايضر اولا دهم فاطلق لا منه ماكان حذرهم آياه لما و قف على آن ذلك لا يضر وقدكان بقيت بقية منه في قلوب العرب ، روى عن عطية بن جبير عن ابيه قال مات ذو قرابة لى وير ك له ابنا فا رضعته ا مرأتى فحلفت ان لا ا قربها حتى يفطم الصبي فلس مضت لي اربعة اشهر قيل لي قد بانت امر أتك فسألت عليا فقال ان كنت حِلْهَتُوعِلِي تَضِرَهُ فَقَدْ بِا نَتِ مِنْكُ وَالْا فِهِي امْرَأَ تَكُ وَالِيهِ ذَهِبِ مَا لَكُ بِنَ الْسَ سئل عن ترك امرأ ته و هي ترضع حتى تفطم فابت ذلك عليه وطلبت منه وطئه اياهافقاً ل لا ا ري لها في ذلك حجة ولا يقضي عليه با لوط ، كانت فيه يمين ا و لا ، ٢٠ وخالف ذلك جماعة منهم ابو حنيفة و اصحابه فجعلو اموليا ان حلف ان لا يقرسها حتى تفطم ا ذ اكا لذيبنه وبين تمام الحولين ا دِبعة اشهر فصا عد الان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرم الحماع في الرضاع و انماكر هه اشفاقا نم اطلقه وزعم الليث بن سعد أن تو ما يقولون الغيل هو جاع الحامل لاجماع المرضع و الحق

خلافه لان العرب قد ذكر ته في اشعار هما ففخر ث بـ ف نساؤ ها والمرب تقول . ما حلته امه وضعا ولا ارضعته غيلا ولا وضعته تيمنا ولا ابا تنه ميةا

و منهم من يقول ما حملته امه تضعا يعنى ما حملته على حيض و لا ال ال يعنون ان وطئت وهي ترضع و لا وضعته نيّنا يعنى ان يعنوج رجلاه قبل يديه في الولادة يقال منه مؤتن للرأة التي ولدته كذلك وللولا مو من قوله ولا أبا تته ميقا يريدون شدة البكاء وقد روى في اباحة وط علم المرضع ان رجلاجاء الى انبي صلى الله عليه وسلم فقال انى اعن ل عن امرأتي ، فقال لم ؟ قال شفقا على الولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان كذلك فلا ما كان ضا را فارس والروم ، قوله انه ليدرك الفارس فيد عثر ، يقول عهد مه و يطحطحه بعد ماصار رجلاقد ركب الحيل .

#### فىالايلاء

روی ابو هر برة عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قبال من الحالفین استلجیح بیمین علی اهله فهو أعظم اثما ، یعنی أعظم اثما ممن سواه من الحالفین او اعظم اثما من حنته فا كتفی صلی الله علیه و سلم لعلمه انهم قد فهمو اذ لك عنه مما خا طبهم بعلا نهم قوم عرب خا طبهم بلسا نهم كثل ما جا . فى القرآن (ولولا ، فضل الله عليكم ورحمته) (ولوان قرآنا سبرت به الحبال) واكتفی بذ لك عن الحواب لفهمه من فحوی الكلام لان من حلف علی زوجته ان لایقر بها فقد منعها من حقها فهو فی الكلام لان من حلف علی زوجته ان لایقر بها فقد منعها من حقها فهو فی استلجاجه فی ذلك و بمادیه علیه آثم ، فیجب علیه الرجوع عن يمينه بالفی عملها قال تعالی (فان فاؤ افان الله عفو روحیم) ذكر الرحمة و الغفر ان لرجوع الفائی عن منعه الحق الذی هو علیه و لم یذكر ذلك فی عزم الطلاق لانه . به مرفوعا قال من حلف علی قطیعة رحم او معصیة فحنث فذلك كفارة بر بدأن مرفوعا قال من حلف علی قطیعة رحم او معصیة فحنث فذلك كفارة بر بدأن حنه كفارة من الذنب وعلیه كفارة الهین و كذلك معنی الحدیث ان الواجب حنه كفارة من الذنب وعلیه كفارة الهین و كذلك معنی الحدیث ان الواجب

عليه ان يكفر عن يمينه ولايستلج في البادى على الامتناع واقد اعلم في الحضافة

عن على بن ابى طالب قال لما اصيب حزة حرج زيد بن حار ثة حتى اقدم ابنة حزة وقال انا احق بها تكون عندى تجشمت السقر وهي ابنة التي، وقال على انا احق بها فالمها ابنة عمى وعندى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر بن ابى طالب انا احق بها في مثل قر ابتك وعندى خالتها والحالة والحدة فقال رسول الله صلى الله عليه سلم انا اقضى بينكم في ذلك وفي غيره قال على فتخوفت ان يكون قد نزل نينا قر آن ار فعنا اصوا تنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انت يا زيد قولاى و مولاها فقال رضيت رسول الله واما انت يا على فصفيى وامينى وانت منى وانا منك واما انت يا جعفر فاشبهت خلقى وخلقى و انت من شجرتى التي انامنها و قد قضيت بالحارية تكون مع خالتها فالوار ضينا يا رسول الله الوار ضينا يا رسول الله الوار ضينا يا رسول الله الوار ضينا يا رسول الله ،

ظن بعض الناس ان اهل العلم تركو اهذا الحديث الصحيح في قولهم ان الحاضنة اذاكان لهاز وج غير ذي محرم من المحضون لم تكن لها حضانة وايس عدم كذلك بل استعملوه من حيث لم يشعر لان المحضون اذا لم تكن له من النساء مستحقة تعود الحضانة الى العصبات فلما عادت حضانة ابنة حمزة الى عصبتها وجعفر منهم كانت حالتها حق ما لان الحضانة ان لم تكن لها وجعم على روجها فصارت الحالة في هذه الحالة بمنزلة من كان زوجها محر مامن المحضون فكانت احق ما منه.

ومنه ما روى عن ابى هريرة انه اتى فى غلام بين ابوين نقال شهدت النبى صلى الله عليه وسلم اتى بغلام بين ابوين نقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك فاختر ، احتج به من قال بالتخير وهو مذهب اهل الحجاز الاان فى الحديث زيادة فى غير هذه الرواية قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقالت

ان زوجی پر يدأن يحول بيني وبين ابني وكان قد طلقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهاعليه نقال الرجل من يحول بيني وبين ابني فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الفسلام بن ابيه وامه فاختار امه فذ هبت به ، ففيه انه لم يخبر ذلك الفلام حتى دعا ابويه الى الاسهام عليه قبل ذلك فالتخيع بلا دعاء ترك لهــذا الحديث كالقول بعدم التخيير ا صلا ومن قال بعدم التخيير اكثر الكونيين ، واحتجوا بحديث ابنة حمزة حيث لم تخير بين عصبتها لتختارايهم شاءت؟ وروى ان رجلا اسلم ولم تسلم امرأ ته فاختصاف ولدها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ان شئتها خير تماه فاجلس الاب ناحية والام ناحية ثم خير الغلام فانطلق تحوامه نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهده فرجع الفلام إلى ابيه ، ففيه ان تخيير النبي صلى الله عليه و سلم انماكان بعد اختيار ابويه ان يخير بينهما . ١ فوجب بتصحیح ما ذکر نا ان لا يخر ج عن شيء منه ولا يتركه وان يكون المستعمل في مثل هذا دعاء الا بوين الى الاستهام فان اجابا اسهم بينهما و ان أبياً ثم سألا أن يحير الصبي بينهما فيختار احدها فيكون احق به من الآخروان لم يكن منهما اختيار وحب ان يرجع الى ما في حديث ابنة حمزة فيستعمل فيه ويقضى لمن يراه الحاكم فيه اولى ،و روى عن ابى بكر انه قضى في مثله بين عمر بن ١٥ الخطاب وبين ام عاصم الى كان طلقها في ولد ها فجعله لها بغير تخيير بينهما فيه الا انه يحتمل ان يكون اريد به التخيير في حال مــ تأنفة وهو ما روى ان عمر خاصم امرأته التي طلق آلى ابى بكر في ولدها نقال ابو بكر هي احق به مالم تتزوج اويشب الصبي وقال هي احني واعطف والطف وارأف وارحم، وتوله اويشب الصبي لايريدبه حالا يخير فيها ولكن يريدبه حالايخرج بها من الحضانة ٢٠ ويستغنى عنها فيكون لابيه دون امه وروى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن قو ماسفع من النارعقو بة بذنوب عملوها، الحديث، و سيجيء بهامه في باب جو ازنسبة الرجل إلى الموضع انه من اهله باستيطانه آياه .

### كتاب اللعان

فية سبعة إحاديث

روى عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر ارأيت لو وجدت مع ام روما ن رجلا ما كنت صانعابه ؟ قال كنت صانعابه شرا قال فانت يا سهيل بن بيضاء قالى كنت اتول ابو قائلا لعن الله الا بعد ولعن البعدى ولعن اول الثلاثة اخبر بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأولت القرآن يا ابن بيضاء (والذين يرمون ازواجهم) الآية اما قول ابى بكر فانه مكشوف المبنى وا ما قول عمر كنت قاتله و توك رسول الله صلى الله عليه وسلم الانكار عليه والزجر له والمنع منه يدل على اطلاقه رسول الله ولم نعلم احدا من اهل الفتوى قال به فينبنى ان يكون هذا منسوخا اذ لا يتهمون على تركه و العمل بضده ان ثبت اجما عهم على خلافه ، و قد قال عد بن سعر بن في متعة الحج نهى عما ابوبكر وعمر وعمان و هم شهد وها و هم شهد الم العلم من قال به يجب اخذه ولا يسع القول بغيره ، و فى قول وكان من اهل العلم من قال به يجب اخذه ولا يسع القول بغيره ، و فى قول مسهيل موضعان من الفقه .

احدها اباحة لعن العصاة و يكون مخصوصا من عموم نهى الامة عن اللعن و النانى سكوته عن اظهار ما اطلع عليه من زوجته و ترك اللعان معها اثلا يكون قاذ فا للحصنة عند الناس و ان كان فى الباطن بخلافها فان الله تعبد عباده بالظو اهم و اجرى الاحكام عليها و تولى السر اثر ولان المقصود من اللعان الفرقة وهو قاد رعايها بطلاقه اياها من غيرشى، يلحقه فحمده صلى الله وسلم و اعلم بالموضع الذى اخذه منه.

و منه مار وى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الولـد للـفر اش و للعاهـر الحجر، ذهبت طا ثفة الى ان الولد المواود على فر اش الرجل اذا نفاه

لا ينتفي مندبلمان ولا بمباسواه وروي عن الشعبي اندقال خالفي ابر اهيم ولم ين معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالو الملحقه به نقلت الحقه به بعد إ ربسم شمادات باقة انهلن الصاد تين تمدر بالخامسة ان المنة اله عليدان كانمن الكاذبين فكتبو ا فيه الى المدينة فكتبو ا ان يلحق بامه. ولاحجة لمن ذ هب اليه بما في هذا الحديث ولانه يحتمل أن يكون الراديه المدعين لاولاد اماء غير هم كما كانوا يدعونهم فعالحا هلية حتى دخل الاسلام عليهم وهم على دلك كما كان من عتبة في ابن امة زمعة ماكان حتى قال له رسول القبصلي الله عليه وسلم هذا القول المذكور في هذا الاثر فا ما نفي او لاد الزويجات فليس من ذلك في شيءلان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى في ذلك بالملاعنة و الألحاق بامه دون المو لو د على فر اشه رويحه ما لك عن نا فيع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين دجل و ا مرأ ته وفر ق بينها و الحق الواد بالمرأة و ا ن كان مالك انفر ديزيادة هذا الحرف من بين اصحاب نا فع فهو ا مام حافظ ثبت في رو ايته يقبل ماز إد كم يقبل ما انفر د به و روى عن واثلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحر ز المرأة تلاث مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذى لاعنت عليه ونيه توريثها اياه بعود نسبه اليها و انتفا ته عمن لاعنته به نوق مــا كانت ترث منه او لم يلاعن و ا به و فيه مايدل على التوارث بالارحام اذا لم تكن لليت عصبة وكانت امه ذات سهم فور ثت ما بقي من مير ا ته بذلك .

ومنه عن ابن مسعود قال قام رجل فی مسجد رسول الله صلى الله علیه وسلم لیلة الجمعة فقال ارأیتم ان وجد رجل مع امر أنه رجلا فا ن هو قتله فتلتموه و ان هو تكلم جلد تموه و ان سكت سكت على غيظ شدید اللهم احكم . ، فانزلت آیة اللعان قال عبدالله فابتلی به و كان رجلا من الانصار جاه الی رسول الله خسلی الله علیه و سلم فلا عن امرأ ته فلما اخذت المرأة لتلعن قال لها رسول الله صلی الله علیه و سلم مه فلما اد برت قال لهار سول الله صلی الله علیه و سلم لعلها ان شجی، به اسود جعدا ، كان اهل العلم یختلفون فی الرجل ینهی حمل امرأته فكان

بعضهم يقول يلاعن بينه وبينها عليه كا يلا عن بينه وبينها عليه لو كان مولودا قبل ذلك فنفاه وهو قول ما لك و الشافعي و قال به ابو يوسف مرة وبعضهم يقول لا يلاعن بينها عليه لانه محتمل ان لا يكون حملاولا فرق بين ان يولد بعده بمدة ستة اشهر او اقل وهو مذهب ابي حنيفة وقال عد وهو قول ابي يوسف المشهور عنه ان ولدت لمدة اقل مرستة اشهر يلا عن محتجا بماروى عن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل، وهو حديث اصله حديث ابن مسعود المقدم وليس فيه ذكر الملاعنة بحمل وانما فيه ذكر الملاعنة فقط ومجوز أن يكون ملاعنة بالحمل، قان قبل قوله لعلها ان نجىء به اسود جعدا، يدل على ان الملاعنة بالحمل، قان قبل قوله لعلها ان نجىء به اسود جعدا، يدل على ان الملاعنة بالحمل، قانا وكان اللعان بذلك الولد لما اختلف الحكم فيه جاء اسوداو خلافه اذكان اللعان قدنفاه وليس بعد الشبه منه يحقق انه ليس منه ولا قرب الشبه به يحقق انه منه وفيه نظر اذ لا تأثير للشبه في لحوق النسب ولا في سقوطه كان اللعان بالقذف اوبالحمل.

و منه ، ما روى عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال مالى عهد با هـلى مذ عفر نا النخل فوجد ت مع امراً تى اظنه حملا و زوجها مصفر هم سبط الشعر و الذى ر ميت به الى السواد جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لا عن بيها فحاء ت به شبه الذى ر ميت به ، لا دليل فيه ايضا عـلى ان اللهان كان بذلك الولد ا و با لقذف دو نه و كذلك ما روى عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عن بين العجلائى و زوجته وكانت حبلى فقال زوجها و الله ما قربتها منذ عفر نا النجل ، و العفر أن تسقى بعد أن تبرك من السقى بعد الا بار شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فر عموا ان زوج المرأة كان حمش الذراعين و الساقين اصهب الشعر وكان الذى ر ميت به ابن السجاء فحاء ت بغلام اسود ر جل جعد قطط عبل الذراعين خدل الساقين، قال القاسم قال ابن شداد بن الحادى يا ابن عباس عبل الذراعين خدل الساقين، قال القاسم قال ابن شداد بن الحادى يا ابن عباس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت ر اجما امرأة بغير بينة لر جمتها،

فقال

فقال انعباس لاولكن تلك امرأة كانت قدا علنت في الاسلام، ليس فيه ايضا ذكر الملاعنة بحل ولا غيره فهوكما قبله من الاحاديث ، ومنه ، عن ابن عباس ذكر التلا عن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عا صم بن عدى فى ذلك قولا ثم انصرف فا تا د رجل من قو مه يشكو اليه ا نه و جد مع امرأ ته رجلافقال عاصم ما ابتلیت بهذا الا بقولی نذ هب به الی رسول الله صلی الله علیه و سلم • فاخعره بالذي وجد عليه ا مرأ ته وكان ذلك الرجل مصفر ا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ا دعى عليه انه و جد ه عند اهله آ د م كثير اللحم خدلا فقا ل رسول الله صلى الله عليسه وسسلم اللهم بين فوضعت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليــه و ســـلم بينهما فقـــال رجل لا بن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠ لورجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه ، فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام ، فيه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ذينك الروجين بعد وضع الحمل فانتفى بذلك آن تكون فيه حجة لمن يوجب اللعان بالحمل وكان القول في الحمل اذا نفي أن لا لعان به حتى يوضع لما يعلم أنه كان محمولابه حين نهي ثم يكون اللعان به بعد ذلك كما قال ابو يوسف و محد .

و منه ماروی عن عبدالله بن عمر و بن العاص ان رجلا من الا نصار من بنی زریق تذف ا مرأته فأتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد ذلك اربع مرات علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد ذلك اربع مرات علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فا نزلت آیة الملاعنة فقال این السائل ؟ انه قد نزل من الله اسرعظیم فابی الرجل الاان یلاعنها و ابت هی الاان تدر أعن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اماهی تجیء به اصفر احیمش مسبول العظام فهو لللا عن و اماتجیء به اسود کالحمل الاورق فهو انبع ه فجاءت به اسود کالحمل الاورق فهو انبع مضت الکان لی فیه کذا و کذا فهذا الحدیث لعصبة امه فقال لو لا الایمان التی مضت الکان لی فیه کذا و کذا فهذا الحدیث کالذی مضی قبله لیس فیه انه کان اللهان با لقذف اوبالحمل و فیسه جعل المولود

لعصبة امه وهي قرينة اللعان بالولد فلهذا اختلف فيهعبد الله بن عمر و ابن عباس فقال احدهاكان قبل وضع امه اياه و قال الآخر كان بعدوضعها آياه وهذا اولى القولين. واحتج من ثبت اللعان بنفي الحمل قبل وضعمه بقوله تعالى (و ان كن اولات حمل فانفقو ا عليهن حتى يضعن حملهن ) فكما تستحق المبانة النفقة لان يغتذى • بهواده في بطنها كذلك تستحق ان تلاعنه اياه قبل وضعها اذ انفا ه. و جو ا به ان وجوب النفقة للبانة ليس لا عتذاء الولدبل للاعتداد ولهذا تجب عند بعض و ان لم تكن حاملاً وكان ينبغي ان تسقط النفقة اذا كان الحل موسر ابان ورث ما لا من اخ له مات وامه حاهل به آذ لا تجب نفقة على والد في ابن له موسر وانما المراد بقوله حتى يضعن حملهن بيان نها ية الانفاق لا غير و يدل عليه قوالـــه فانفقوا عليهن دون فانفقوا على ما هن به حوامل. واحتج ايضا بالسنة الثابتة في قضائه صلى الله عليه وسلم في دية شبه العمد با لحلفات التي في بطونها اولاد هـــا فلوكان الحمل عبر مدرك كما صح القضاء بذلك ولاحجة في ذلك لان الحكم بناؤه على الظاهر ويحتمل أن لا يكون كذلك اكمنه إذ اكن حو أمل كما ظهر منهن مضي ذلك وان تبين خلافه يجب ردهن و الطالبة محوامل وكذلك منات آدم لايمكن تحقيق الأمر فيهن الابغلبة الظن و قد يخطى. ، يؤيده لوحلف ان كانت اسأته حامملا فعيده حر وكان الظاهر حملها ثم مات ابو العبد قبل ان تضم لا يحكم له تمبرا ثه اتفا تا اذ قد لا يكون حمل فلا يمتق فلابر ث و فها ذكر نا الابسبب العدة مطلقا ولايقول بوجوب الحلفات فيدية شبه العمد فقد ظلمه فها احتج به عليه من ذلك فلا يلزمه ما الزمه عليه والصحيح في مسئلة نفي الحمل ما زوى عن عد مما و افقه عليه ابويوسف. و تبل الفرق عند من لاري ملا عنة الحامل قبل وضعه ويوجب النفقة قبل وضعه بسبب الحمل أن اللعان إذا مضي لا يقد رعلى رده والانفاق يقدر على استرجاعه وروى عن ما لك انه لا يحكم

للبا نة بالنفقة حتى تضع حملها ثم يحكم بنفقة ما مضى . و هو على قياس الملاعنة فى انها لا تكون الا بعد وضعه الاانه مخالف لظا هر قوله تعالى(و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن) الآية .

و منه ما روى عن سهل الساعدى ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم ابن عدى فقال أر أيت رجلاوجد مع امر أنه رجلا فقتله أنقتلو نه به؟سل ياعاصم ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاء عاصم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة و عابها فقال عويمر و الله لآ تين النبي صلى الله عليه وسلم فحاء و قد ا نز ل الله تعالى خلاف تول عاصم فقال صلى الله عليه و سلم قد انزل الله فيكم قرآنا فد عا ها فتقدما فثلاعنا ثم قال كذبت علمها يا رسول الله ان امسكتها ففارقها وما ام بفرا قها فرت سنة في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم انظروها فان . . جاءت به احمر تصير ا مثل و حرة فلا أ ر اه الاو تدكذ ب عليها و ان جاءت به اسحم اعين ذا اليتين فلا احسبه الاقد صدق علمها فحاءت به على الامر المكر وه٬ قوله ان جاءت به كذا فكذا وان جاءت به كذا فكذا يدل على انه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم تحقيق لا ثبات نسب بشبهه ولا لنفيه بضده من الشبه و ان ذلك انما كان عـلى ما يقع في القلوب في مثل هذا المعنى ومـاتقدم من قوله ، و صلى الله عليه و سلم في الاحاديث التي ذكر نا ها ان جاءت به كذا فهو لفلان وان جاءت به كذا فهولفلان يعارضه حديث سهل هذا وهوا ولى لان فيه زيادة حفظها سهل و تصر واعنها و في ذلك ما يدل على آنه لم يكن فيه اثبات نسب ولا نفيه .

ومنه ماروی عن سعید بن جبیر عن ابن عمر آن و سول آنه صلی آنه . . علیه و سلم لا عن بین آخوی بنی آلعجلان ثم قال : آنه یعسلم آن آحد کماکا ذب لاسبیل لك علیها فقال مهری آندی دفعته آلیما فقال صلی آنه عله و سلم آن کنت صادقا علیما فهو ا بعد لك منه . قال آلشافهی فی قو له لاسبیل لك علیما دلیل علی آنه لا یجوز له آن یتز وجها

ابدا وهي مختلف فيها فقال مثل توله مالك و ابو يوسف و قال ابو حنيفة و محد انه لايتز و جها ما كان مقيما على قوله و متى رجع عنه و اكذب نفسه فحد لذلك جازله ان يتز و جها و لا حجة فى قوله لا سبيل لك عليها لا نه انما قاله جو ابا له فى طلبه منها المهر الذي دفعه المها .

ةًا ل الطحاوى وكان سعيد بن جبير الذي عليه مدار الحديث يقول اذا لاعن الرجل امرأته وفرق بينهما ثم اكذب نفسه ردت اليه امرأته ماكانت في العدة، و مذهب الشافع, ان تأويل الراوي هو المعتبر كما استدل في الفرقة بعد البيم على مراد النبي صلى لله عليه و سلم بتأويل ابن عمر بانه كان يفعله و جعل قول ابن عمر فيا روى إن الذي صلى الله عليه وسلم قضي بالحين مع الشاهد ، إن ذلك في الاموال حجة له في ذلك حتى لا يكون حجة عنده الا في الاموال خاصة ، وفيه نظر لان الشانعي تا له في الصحابة وقد احتج بعض من ذهب الى ان المتلا عنى لا مجتمعان ابدا قول الزهرى،عقيب وسعيد منجبر (١) تا بعير وايته عنسهل حضور ملاعنة رسول لله صلىالله عليه وسلم بين الزوجين فمضت السنة انهما اذا تلا عنا فرق بينهما ثم لا مجتمعان ابدا ، ولاحجة فيه اذ مجوز أنه اراد مادام الملاعن على تذفه و لم يكذب نفسه يدل عليه انه قد روى عنه ان المتلاعنين لا يتر اجعان ابدا الا ان يكذب نفسه فيجلد الحدو يظهر براءتها فلا جناح علمهما ان يتر اجِما و تا له قبله سعيد بن المسيب روى عنه ا نه قال ان الملا عن اذا اكذب نفسه ردت امرأته ريد بتزويج جديد وهو قول اراهم ان ضرب بعد ذلك يعني الملا عن فهو خاطب من الحطاب يتز وجها ان شاء و شاءت، و ما روى عن عمر و ابن مسعود ان المتلاعنين لا يجتمعان ابداً؛ محمول على مااذا كان با تيا على دعواه و لم يرجع وهذ اللقول اولى لان العلة الموجبة لللعان الموجب للفرقة ثبوت الروج على مقاله بدليل آنه لورجع عنه قبل اللعان فحد لم تكن فر قة فلذ لك إذا رجع بعد اللمان ز ال حكم اللعان الموجب للفر قة نزوال العلة ووسعهما الاجتاع

كتاب

# كتاب البيىع

#### وفيه ثلاثة ثلاثون حديثا

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امورمشتهات ، في بعض الروايات لايعلمها كثير من الناس في ا تقي ﴿ الشبهات استبرأ ادينه وعرضه ومن وتع فى الشبهات و تع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الاوان لكل ملك حمى الاوان حي الله محارمه ، لما جعل الله تعالى بعض الشرائع فى كتا به و على لسان رسوله بينة لم يختلف اهل العلم فيها وبعضها متشابهة اختلف فيهاكان الورع ترك المتشابه فن المتشابه في الكتاب توله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر )، وقوله (والسارق والسارقة فا تطعوا ايدبهما جزاء بماكسبا)و ما اشبه ذلك مما اختلف اهل العلم فيه كالجمع بين الاختين بملك اليمين. وفي السنة قوله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وافطر الحاجم والمحجوم ولا ينبغي للحكام فيما هــذا سبيله من الاحكام التوقف عن الحكم فيه بل المفترض امضاء ما رأوه بعد الاجتهاد فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله ابعر واحد ويزجع المحكوم لهم فيها الى المعنى الذي كانوا عليه قبل الحكم من التورع عن الدخول فيها والا قدام عليها مثال ذلك قول الرجل لامرأته افت على حرام فقا ات طائفة هي ثلاث تطليقات و منهم من قال انها يمين و هومولوقيل انه ظهار وقيل انها تطليقة با ثنة الااذا عني ثلا ثا وقيل انها رجعية الااذا نوى ثلاثا فن بلي بمثل هذا من يرى الحرمة بقول من هذه . . الا قوال ثم خوصم الى حاكم لا يرى حرمتها عليه ويرى بقاء ها عليه فقضي له بذلك ففيه اختلاف فمنهم من يقول له استعال ذلك وترك رأيه و هو قول عهد ابن الحسن ومنهم من يقول يأخذ برأ يه ويترك ذلك الحكم اذكان الحسكم له لا عليه و هو أول ا بي يوسف ا يضا و هو اولى القولين بالحق .

## في التجار

روی عن النبی صلی الله علیه وسلم ان التجارهم الفجار فقیل یارسول الله الیس الله قد احل البیع و حرم الربا؟ قال بلی ولکنهم محلفون و یاثمون و یحلفون فیکذبون القول با نهم فجار لما کان الغالب علیم ذلك فلم یکن العموم مرادا والعرب قد تطلق علی الجماعة مدحا او ذما و المراد به بعضهم قال تعالی (وانه لذكر الك ولقومك) و قال (وكذب به قومك) و خاطبهم صلی الله علیه وسلم علی لفتهم یدل علیه ما روی عن قیس بن الی غرزة : حرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم و نحن بالسوق نبیع و نحن نسمی الساسرة فسها نا رسول الله صلی الله علیه وسلم باسم احسن ماسمینا به انفسنا فقال یامعشر التجار مخالط بیعکم من حدیث و نبین المقصود بالفجار من التجار من التجار من التجار فی حدیث و ناعة بن راف قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی النقیع قی حدیث و ناعة بن راف قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی النقیع فجار اللامن القی الله وصدق و بر و

## فى المكيال والميزان

والمكيال مكيال اهل المدينة ومكة ارض متجر ايس فيها زرع ولا ثمر تباع والمكيال مكيال اهل المدينة ومكة ارض متجر ايس فيها زرع ولا ثمر تباع الامتعة فيها بالاثنان الاترى الى قول ابراهيم بواد غير ذى زرع بخلاف المدينة فانها دار نخل و زرع فكانت جل تجار اتهم في المكيل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامصار كلها اتباعا لهذين المصرين نيا يحتاجون اليه من الكيل والوزن وسلم الامصار كلها اتباعا لهذين المصرين نيا يحتاجون اليه من الكيل والوزن و للكيل والوزن و الكانت السنة منعت من السلام الموزون في الموزون والمكيل في المكيل واجازت عكسها و منعت من بيع الموزون بالموزون الامثلا بمثل كان الاصل

<sup>(</sup>١) في القاموس\_اشرأب اليه \_ مدًّا عنقه لينظر\_

فى الموزون ماكان يوزن حينئذ بمكة وفى المكيل ماكان يكال حينئذ بالمدينة لا يتغير عن ذلك بمغير ومن هذا اخذ ابو حنيفة إن ما لز مسه اسم مختوم اواسم تفيز او مكوك او مد اوصاع فهو كيل تجرى فيه احكام الكيل فى حميع ماوصفنا وما از مه اسم الرطل والوقية فهو وزنى كذلك .

### في اقتضاء النقدين

عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم و هو في حجرة حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اسئلك الى ابيع الابل با لنقيع فابيسع با له نا نبر وآخذ الدراهم وابيع با لدراهم و آخذ الدنا نبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذاكان ذلك من صرف يو مكما و افتر قها و ايس بينكما شيء فلا باس به و قال بعض الرواة لا باس اذا خذت بسعر يو مك . قوله بصرف يو مكما اوبسعر يو مكما ليس بشرط في صحة البيع يعنى المصارفة و انما امر بها لهضم صاحبه في ذلك اذ لا خلاف ان البيع يجوز بسعر يو مها و باكثر و باقل فالامر ندب لا وجوب .

### في مايدخل فيد الربا

روى ان رسولالله صلىالله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه

بتمر جنيب نقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنا خذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه فلا تفعل بسع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقل في الميزان مثل ذلك نفيه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الميزان في الميزان مثل ذلك نفيه الاشياء الموزونة كد خولها في الاكيال ولم يقصد في ذلك الى مأكول ومشر وب دون ما سواها مما لا يؤكل ٢٠ ولا يشرب فكان ظاهر ذلك يوجب صحة قول من قال لا يجوز بيم الحديد بالحديد الامثلا بمشل وزنا بوزن لانها موز ونة كالذهب و الفضة في دخول الربا يا ها وكالمكيلات من التمر و الحنطة و الشعير في دخول الربا

ا يا ها كما يقوله ابوحنيفة و اصحابه بخلاف من قال ان ذلك يقتصر على المطعوم وهم اهل المدينة محتجين بقول سعيد بنالمسيب لاربا الات ذهب او فضة اوفيا يكال وبوزن مما يؤكل اويشرب ومخالفه ترك تو له معتمدا على قول عمار س يا سر لان قوله اعلى من قول سعيد و هو قوله العبد خير من العبدين والامة خير من الامتين والبعير خير من البعيرين والثور خير من الثورين ، فما كا أن يدا بيد فلا بأس به انما الربا في النبيُّ الأفهاكيل او وزن ولما كان اوكد الانتياء في دخول الربا علما الذهب و الفضة وايسا بماكو ابن وليسا بمشر و بين عقلنا بذلك ان العلة التي بها دخول الربا هي الوزن فيا يوزن والكيل فيما يكال مطعوما ما كان او لم يكن، ومنه ما روى عن ابى هريرة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والمليح بالمليح مثلا يمثل فين زاد اوازد اد فهو ربا الأما اختلف الوانه ؛ يعني انو اعد من الأجناس المُمتلفات لأنه لاخلاف ان الاسود من التمر وغيره منه جنس واحد لا يباع. باللون لآخر منه الامما ثلة دل عليه قول النعمر ما اختلفت الوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالير والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة وعلىذلك كلام الناس جاء فلان با لو ان من الطعام يعني با نواع منه وكاسنا فلان با لو ان من الكلام اي با نواع منه .

# في بيع الرطب بالتمر

روى عن ما لك بن انس واسا مة بن زيد عن عبد اقه بن يزيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش اخبره انه سناً ل سعدا عن السلت بالبيضاء عقال سعد شهدت رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يسئل عن الرطب بالتمر نقال أينقص الرطب اذا جف ؟ نقالوا نعم قال نهر اذا وكرهه ، لم يختلف على ما لك في هذا الحديث الاما قاله احد الرواة عنه في ابي عياش انه مولى سعد بن ابي و قاص و إما اسامة بن زيد فا ختلف عنه فروى عنه عن عبدا قه بن يزيد عن ابي

سلمة بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه اسامة عن عبداله بن يزيد عن ابي عياش الزرق عن سعد وهذا محال لان اباعياش الزرق مرنب جلة الاصحاب لم يدركه عبد الله بن يزيد وانما يروى عن ايى سلمة وامثاله وقد روى ايضا عن عبد الله بن يزيد عن زيد مولى عيا ش عن نعد بن مالك و زيد مولى عياش هذا لايعرف وقد روى ايضا عن عبدالله بن ه يزيد عن زيدا بي عياش عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی عن بیع الرطب با لتمر نسیئة ،و قد روی ایضا عن مولی لبنی مخز وم انه سأل سعد بن ابي و قاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر الي اجل نقال سعد نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، نبان فساد هذا الحديث في اسناده ومتنه وانه لاحجة على من خالفه من ابى حنيفة ومن تابعه على خلافه نيه وكان ١٠ القياس ايضاً بوجبه لان السنة قد أجازت بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل ولم ينظر الى حالة الحفاف فكذلك الرطب بالتمر لا ينظر الى حالة الحفاف من النقصان عن التمر المبيع به واجازت السنة بيع التمر بالنمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير مثلا بمثل وهذه الاشياء مما تتغير بالجفاف والنقصان ايضا فلم ينظر الى ذلك و ينظر الى احوالها التي تكون عليها يوم البيع فئله الرطب بالتمر مع ان في فساد ١٥٠ الاصل الذي تعلق به من ذهب اليه ما يقطع حجهم به ولكنا وكدناه بماذكرنا من القياس.

في بيع قلارة فيها فهب

عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر دينار اففصاتها فاذ الذهب اكثر من اثنى عشر دينار افذكرت ذلك ٢٠ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، محل النهى عدم العلم بمقدا رالذهب التي فيها قبل التفصيل فلوكان معلوماً قبل التفصيل بنبغى ان مجوز ، وفي الحديث ما يدل عليه وهو أن القلادة كانت من المغانم وهي انما تقسم بين اهلها على ما يجوز عليه لاعلى ما لا يجوز ، والحديث مضطرب فيه، فروى

عن فضالة قال اصبت يوم خيبر قلادة فيهاذهب وخو زفاو دت ان ابيعها فاتيت النبي صلى الله عليه و سلم فـذكر ت ذلك له فقا ل افصل بعضها من بعض ثم بعها كيف شئت

وروى عنه قال اتى النبي صـلى الله عليه وسلم يوم خيير بقلا ۵ ة فيما خر ز معلقة بذ هب ابتاعها رجل بسبع او تسع فاتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك اله فقال لاحتى تميز ما بينها فقال انما اودت الحجارة فقال لاحتى تميز ما بينها فرده وروى عنه انسه تال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عيو بقلادة فيها ذهب و خرزوهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن وهذا الحديث ليس مما تبله من الاحاديث في شيء لان التي قبله في بعضها امر الذبي صلى الله عليه و سلم ان لاتباع حتى تفصل وفى بعضها آنه رد البيع بعد و توعه مع ما فى جميعها من آلد ليل على جو از القسمة التي حكمها حكم البيع من غير تفصيل والذي في هذا الحديث تفصيل من غير بيام تقدم فيها و اعلام بان الله هب و زنابوزن و قدر وي عن حنش انه قال كنامع فضالة في غزوة فصارت لي ولا صحابي قلادة فهاد هب وورق وجوهر فاردت ان اشعر بها فقام فضالة فقال انرع ذهبها فاجعله في الكفة و اجعل ذهبا في الكفة ثم لاتأخذن الامثلا بمثل ، فا في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤ من بالله واليوم الآحر فلا يأخذن الامثلا بمثل ، فذكر عن فضالة ما هو مذكور فيما قبله من الاحاديث عن الذي صلى الله عليه وسلم ولما وقع فيه اضطراب كان المعنى القصود منه هو ما اختلف فيه العلماء من بيع الذهب وغيره في صفقة واحدة فقال طائفة منهم ان كان ذلك الذهب الثمن اكثر من الذهب الذي في القلادة صح البياع وكان الذهب بمثله والزائد بمقابلة الحوز والورق وان كان الذهب النمن مثل ما في القلادة او اقل اولايدري ما وزنه فالبيع فاسد وهو ما هب ابي حنيفة واصحابه، وطائفة مهم نقول لا يجوز ذلك

البيم اصلا لأن الذهب التمن يكون مقسوما على الذهب والخرز اللذين في القلادة على قدر قيمتهما فيكون الذهب المبيع في تلك الصفقة مبيعًا بما اصابه على قسمة النمن من الذهب المبتاع به فلا يجوز، وممن يقول به الشا فعي وجعل ا هل هذا القول الذهب و الشيء المبيع معه كالعرضين اللذين من غير الذهب اذا بيعا بذهب صفقة واحدة أنه يكون كل واحد منهما مبيعاً ما أصابه من القسمة على م قيمته و على تيمة الشيء المبيع معه ، وكان الآخرون يذهبون الى ان القسمة على القيم لا تستعمل في هذا وانما تستعمل في غير الذهب المبيعة بالذهب وفي غير الفضة المبيعة بالفضة ف غير الاشياء المكيلات المبيعات باجناسها وفي غير الاشياء الموزوة ت المبيعات بأمثالها فيستعملون في ذلك الامثال المستعملة نيها ولايستعملون في ذلك القيم التي ذكر نا محتجين في ذلك بما روى عن النبي ١٠ صلى الله عليه و سلم مما دلهم على ذلك من تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وخرج الآثار بذلك با سانيدها ، فعي هذه الآثار اباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم يبع الذهب بالذهب مثلا نمثل وقد يكون الذهب يتفاضل فيكون دينار ان احدهما اعلى من الآخر يباعان بدينار بن مستوين فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم 🕠 ا التي ذكرة تطلق ذلك لان ذلك لوكان مما يختلف لاختلاف الدينا ربن ليس ذلك للناس حتى يعلموا انه اراد بما اطلق غير هما ولاسبيل لأحدأن يأتى الى ما اجمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الاحكام و ضرب الامثال وكذلك الممر نقد اباح بعضه ببعض مثلا يمثل يد ابيد ولم يخالف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر مسا ووقد وجدنا التمر في نفسه . ب موجودا فيه الاختلاف والتبان حتى تكون فيه التمرة العالية في مقد ارها و تكون فيه التمرة المقصرة عرب ذلك فاذا بيم التمر بمثله من التمر وكان هذا موجودا فيه ولا تمنع منه السنة لتباينه في نفسه ولا ختلافه في قيمته كان ذلك لا يراعي بقسمة النمن عليه اذا بيع بجنسه وكان البيع فيه جائز ادل ذلك انه قد خولف فى ذلك بين الاشياء المسكيلات وبين الاشياء الموزونات المبيعات با منا لها فلم تستعمل فيها القيم واستعمل فيها التسا وى فيها هى عليه من كيل اووز ن فا جيز مع ذلك وابطل اذا كان خلاف ذلك وقد روى عن ابن عباس قال بيع التمر فى رؤس النخل اذا كان فيسه غيره دراهم وودنا نير لا باس به ، ووجه ذلك انه جعل التمر المبيع فى رؤس النخل مبيعا بمثله من التمر الذى بيع به واوراعى فى ذلك استعال قسمة التمن على إلقيم الحوز هذا البيع وفى تجويزه اياه ما قد دل على انه لم يستعمل قسمة الثمن على القيم كا يستعملها فى بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك واذا كان كذلك فيها ذكر نا كان مثله فى الذهبين المتفاضلين المبيعين بذهب مسا ولايراعى فيه قسمة الثمن على القيم ولكن يراعى فيه التساوى فى الوزن لا ما سواه .

لايقال ماذكر عن ابن عباس مستحيل لانه يجيز التفاضل بين الفضتين يد ابيد محتجا بما روى عن اسا مة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما الربا في النسيئة ، لا نا نقول ان ابن عباس قد نرع عن ذلك الى قول غيره روى عن عطاء عن ابى سعيد قال قلت لابن عباس ارأيت الذى تقول الدينار ان بالدينار و الدرهان بالدرهم اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فقال ابن عباس انت سمعت هذا انما احبرنيه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قلت نعم قال انى لم اسمع هذا انما اخبرنيه اسامة قال ابو سعيد نرع عنه ابن عباس .

فان قلت كيف ساغ لا بن عباس ترك ماحدته اسامة وموضعه من .

ب الاسلام موضعه الى ماحدثه غيره مما يجوز أن يكون ماحدثه اسامة ناسخاله ، قلت الربا الذى حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة وهو ماكانوا يبتاعون من الآجال في الاموال بالا موال وكان ذلك ربا النسيئة في المكيلات والموزونات فوقف ابن عباس على ان الذى حدثه ابوسعيد كان في ربا غير ربا النسيئة بل في الربا الفضل فصار اليه وترك ماكان عليه قبل ذلك .

في الربامع اهل الحرب

روى عن انس بن مالك أن الحجاج بن علاط السلمي قال يار سو ل الله ان لى بمكة اهلاوما لاو تداردت اتيانهم فان اذنت لى ان أتول فيك فعلت فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ما شاء فلما قدم مكة قال لا مرأته ان اصحاب عد قد استبيحو ا و ا نما جئت لآخذ ما لي فأ شتري من غنا تُمهم و فشا . ذلك في اهل مكة فبلغ ذلك العباس يمني ابن عبد المطلب بعر فة فاختفي من كان فيها من المسلمين واظهر المشركون الغرح بذلك فكان العباس لايمر بمجلس من عجا لسهم الا قالو ايا ابا الفضل لايسؤك الله قال فبعث غلاما له الى الحجاج بن علاط فقال ويلك وما الذي جئت به فالذي وعدانته ورسوله خير مماحتت به فقال الحجاج لغلامه اقرأ على ابي الفضل السلام وقل له ليخل بي في بعض بيو ته . ١ فا ن الحبر ما يسره فلما ا تاه الغلام فا خبره به قام اليه فقبل ما بين عينيه واعتقه ثم اتاه الحجاج وقال اله ان الله عن وجل تدفتح لرسو له خيبر وجرت فيها سهام المسلمين واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه وانى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول فيه ما شئت وان لى بمكمة ما لا آخذ ه فاذن لى أن أقول فيه ما شئت فاكتم على ثلاثًا ثم قل ما بدالك ثم أتى الحجاج ١٥ اهله فأخذ ما له ثم انشمر الى المدينة قال ثم ان العباس اتى منزل الحجاج الى امرأته فكان العباس يمر بمجالس قريش فيقولون له يا ابا الفضل لايسو ـ ك الله فيقول لا يسؤنى الله قد فتح الله عملي رسوله خيبر وجرت فيهاسها م المسلمين و اصطفیٰ رسول الله صلی الله علیــه و ســلم صفیة لنفسه ا خبر نی الحجاج بذلك وسأ لني ان اكتم عليه ثلاثا حتى يأخذ ما له عند اهله قال ثم اتى امرأ ته فقال . ٣ لها ان كان لك الى زوجك حاجة فالحقى به واخبر ها بالذى اخبر ، به الحجــ ع بفتح خيع فقالت امرأته اظنك صاد قا قـال فرجع ما كان بالمسلمين من كآبة عـلى المشركين وظهر من كان اختفى من المسلمين من المواضع التي كانوافيها ، ففيه ان العباس كان مسلما يو مئذ لا قراره بالرسالة فيه للنبي صلى الله عليـــه

وسلم وكان الربا يومئذ حراما بدليل حديث فضالة الذى تقدم نحيير مع يقاء العباس بمكة الى الفتح يعمل بالربادل عليه تول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع وربأ الحا هلية موضوع وأول ربا اضعه ربا العباس بن عبدا لمطلب فعلم ان الربا بين المسلمين والمشركين في دار الحرب جا نُز عـلى ما يقوله ابوحنيفة و الثورى و ابر اهيم النخمي قبله الان قوله صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موذوع دليل على انه كان قائمًا الى الن ذهبت الحاهلية بفته مكة وقوله واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب قددل على ان رباكان قائمًا الى ذلك الوقت اعنى و قت فتح مكة لا نه لا يضع الا ما كان قائمًا لاما قد كان سقط وقد كان اسلم قبل ذلك على مادل عليه حديث الحجاج انه كان مسلما حين فتح خير في سنة سبع من الهجرة وفتح مكة في السنة التا منة منها وحجة الوداع في التاسعة منها وهذا استدلال صحيح لان العباس اسلم قبل الفتح بمدة فلوكان الرباحر اماعليه بمكة لامربالرد الى ارباها قال تعالى (و ان تبتم فله كم رؤس امو السكم ) الآية ويؤيده ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الحا هلية فهو على قسم الحا هلية وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام لان فيه مايو جب ان القسمة بمكة لمير اث لو و تعت تمضى ء لى حكم الحا هلية و ا ن كانت مخالفة لقسم الاسلام فكذلك حكم ااربا الذي كان بين المشركين والمسلمين جائز اعندهم غير جائز عند المسلمين ونما يدل على ان حكم الربالم يتعد الى دا رالحرب انه لو تعدى اليها لوجب ان يكون موضوعا على كل حال كان اصله قبل تحريم . ، الربا اوبعده كما يكون موضوعا في دار الاسلام كان اصله قبل تحريم الربا ا وبعده لا نه وأن كان أصله قبل تحريم الربا بطل بنتحر بمه وأن كان بعده فهو ابطل فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وضعه يوم الفتح دل على انه لم يكن موضوعاً قبل و إن التحريم لم يلحقه و لا تعدى اليه .

فا ن قيل قد الحذ الفداء من عباس يوم بدر مكيف كا ن مسلما قلنا

ان يوم بدر قبل يوم خير وانما اسلم بعده و مما يدل عليه حديث انس عن الحجاج بن علاط و حكى عد بن اسحاق ان العباس اعتذر الى النبي صلى الله عليه و سلم لما امره ان يفدى نفسه با نه كان مسلما وانه انما خوج لقتاله مكرها فقال صلى الله عليه و سلم اما ظاهر امرك فقد كان علينا فافد نفسك ففدى نفسه و بقى بعد ذلك بمكة فعلى هذا يكون مسلما قبل بدر و على حديث الحجاج تقدم ه اسلامه خير وكلا القولين أيوجب اقامته بمكة و هى دار حرب مسلما و له بها ربا قائم و هو عرم بين المسلمين في دار الهجرة

# في الوضيعة على تعجيل الحق

روی عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه وسلم لما امر با حراج بنی النضیر جاءه اناس منهم فقا لو ایا نبی الله انك امرت با حراجنا و انا علی الناس و دیون لم تحل فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فضعوا و تعجلوا ، بنو النضیر هم اشر اف الیهو د و كانو اینزلون المدینة و نساء الا نصار فی الحا هلیة اذا اردن تهوید ابنا تهم هو د نهم فیهم كما روی عن ابن عباس فی قوله تعالی ( لا اكر اه فی الدین ) قال كانت المر أة تحلف ابن عاش لها ولد لتهو د نه فلما اجلیت بنو النضیر اذا فیهم ناس من ابناء الا نصار فقالت الا نصار یا رسول الله ابنا و نا فا نازل الله ( لا اكر اه فی الدین ) الآیة یعنی فمن شاه لحق بهم و من شاه د خل فا نزل الله ( لا اكر اه فی الدین ) الآیة یعنی فمن شاه لحق بهم و من شاه د خل فی الاسلام و هم خلاف یهو د خیر الذین كان رسول الله صلی الله علیه و سلم عاملهم علیها بشطر ما یخر ج نماها و ارضها و اقاموا علی ذلك حتی اجلاهم عمر و خشاه ماه مناه ها الله العدل هو مناه و المناه الله علیه و سام ها خشاه الله العدل الله عام و مناه و الله علیه و سام ها خشاه و المناه الله عام و مناه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله و الله و الله و الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله و ا

فاختلف اهل العسلم فى اطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بعض الديون الآجلة و تعجيل بعضها فعند ابن عباس و زفر وأحد قولى الشافعي جاز ذلك وكرهه بعضهم ، منهم عبدالله بن عمر و زيد بن ثابت وهو مذهب ابى حليفة و ما لك وابى يوسف و عهد الأنه يجوز أن يكون ذلك قبل تحريم الربا علما حرم الرباحر مت اسبابه ثم الوضع ان كان نشرط التعجيل فواضح انه كاربا الحرم اذفى الحاهلية كان من عليه الدين العاجل يدفع الى رب الدين من

ماله على ان يؤخره الى اجل يذكرونه فمثل ذلك فى المعنى وضع البعض لتعجيل الباقى وان لم يكن التعجيل مشرو طا ولكنه على وضع مرجوله التعجيل فهو مكروه غدير محكوم بابطاله كما يكره القرض الذي يجر منفعة ولا يحكم بابطاله.

في النهى عن الثنياوبيع الغرر والحصا

وروى ابو الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة \_ قال احد ها و المعا و مة و قال الآخر عن السنين \_ و نهى عن الثنيا قال ورخص فى العرايا ، معنى النهى عن بيع الثنيا بريد الثنيا المجهولة بدليل ماروى عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا حتى يعلم ، وروى عن الى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغروعن بيع الحصاة ، بيع الحصاة كان من بيوع الحاهلية التي يتعا قدونها فكان احدهم اذاا راد يملك ثوب صاحبه بعوض التي عليه حصاة او حجر افا ستحقه بذلك عليه ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وردالبيع الى اختيار المتبايعين عند فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وردالبيع الى اختيار المتبايعين عند وضا اسحامها في بيعها وامسا كها وان خلافه اكل المال بالباطل ، فردالام الى

# في بيع الطعام قبل قبضه

روى عن عبدالله بن عمرةالرأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤووه الى رحالهم.

حما ماحولوه اليه من الاماكن رحال للذين حولوه اليها يبين إذلك ماروى عنه انه قال كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و نشترى منهم الطعام فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم لا تبيعوه حتى تستوفوه و تنقلوه ، وماروى عنه انه قال كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام جزافا فنها نا رسول الله عنه انه قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحو له من مكانه و ننقله، و ماروى عنه إنه تمال كانو ايشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام ، قد يحتمل أن يكون المواضع التى كانوا يحولونها إليها مواطن لبيع الطعام ، يبين ذلك ماروى عنه قمال كان رسول الله صلى الله عليه سلم يبعث ورجالا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه حتى ينقلوه الى مكان آخر، و ماروى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذى اشتراها الى رحله وان كان ليبعث رحالا فيضربوننا على ذلك .

وروى عن ابن عمر ما ظاهم، خلاف هذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعا ما فلايبعه حتى يستوفيه، اى حتى يستو في كيله ان كان مكيلا اووزنه ان كان موزونا اوعدده ان كان معدودا وهو فيذلك محول له من موضع الى موضع مثل ما اشترى جزافا اريد نيه تحويله من موضع الى مو ضم حتى يحل بيعه بعد ذلك فليس بخلاف أَا تقدم ، و قد روى عن عبدالله بن عمر أنه قال ابتعت زيتا بالسوق فقام الى رجل فأرمحني حتى رضيت فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي والمسك بيدى فالتفت فا ذ ا زيد بن ثا بت فقا ل لا تبعه حتى تحوزه الى بيتك فاإن النبي صلى الله عليه وسلم نها نا ان نبتاع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم . و ثبت بنصحيح هذه الآثار ان لايباع ما ابتيع مجازفة حتى يحول من المكان الذي ابتيع فيه الى مكان سواه ، وهكذا كان الشافي يذهب آليه في هذا المعنى وفيا ذكرنا من ذلك ما تددل على إن ما لا يحتمل النقل من مكان إلى مكان كالدور والارضين يجوز بيعها بعد ابتياعها بغير قبض لهما لانها لايتهيا فبهما المعنى الذي يتهيأ في غير ها من النقل الذي يقوم مقام الكيل فيما يكال وهكذا كان مدهب ابي حنيفة في الدور والارضين المبتاعة قبل قبضها من باعتها ،

و محتمل ان يكون ابن عمر انما ارادأن يبيع الزيت قبل ان يحوزه بالربح الذي اربح فيه لانه تأول ان الزيت ليس من الطعام ادحكه حكم الائتدام به لاالأكل له وكان مذهبه اجازة بيع ما اشترى قبل قبضه من غير الطعام فلم يرببيعه لذلك قبل قبضه اياه بأساحتي حدثه زيد بن ثابت بماحدثه به فعلم انه كالطعام المأكول المشترى لاكالأشياه المبيعة سوى ذلك فانتهى الى ماحدثه زيد فيه .

ومنه ما روى عن ا بى هربرة قال نهى رسولالله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، لم تجد فی هذا سوی ان من ابتاع طعاما کیلا لم یحل له ذلك البیع حتی یكتاله على با تعد منه وقد كان البائع له منه اذ اشتر اه قد اكتاله على من باعه منه قبل بيعه ايا ، هذا البيع الثاني فيكون البيع لا يحل لهذا المبتاع الثاني فيها ابتاعه من البائغ الذي كان قد ابتاعه ايضا كيلا الابعد أن يتقدمه الاكتيالان جميعا وذكر ذلك بالصاع الذي يكال به الطمام ونوج الحديث على من باع طعاما كيلا قد ابتاعه كيلا لأنهم كانوا تجارا يشترون ويبيعون فيكون للبتاع الاول اذا كاله على المبتاع الثاني ما كان بين الكيلين من الزيادة والنقصان وفي ذلك ما يدل على إن ما يجرى بين الناس عما يستعملون فيه الكيل قد يقع بينهم فيه الاختلاف فيزيد بعضهم فيه على بعض و ينقص منه عما كان غير هم يتجا و ز فيه وان كان ذلك لايمنع من استعاله اذكان رأيا كايستعمل الآراء في الجوادث من امور الدين بما لا تو تيف فيها ولا يمنع من ذلك و قو ع الاختلاف بين اهلها وما قيل تثنية الصاع في قوله حتى يجرى فيه الصاعان من باب التاكيد والمراد به النهي عن بيع الطعام المشترى كيلا قبل ان يستوفى بالكيل الذي يدل عليه حرى الصاع فيه مثله في قوله تعالى (القيافي جهنم) وفي قول الحجاج، ياحرسي اضربا عنقه ٬ تاویل فاسدلانه روی مفسر ا بصاع البائع وصاع المشتری ، تو ۹ فيكون لصاحبه ا زيادة وعليه النقصان لانه اذا ابتاع الطعام فكاله قبل ان يبيعه كانت لدز يادة الكيل ونقصا نه انباعه كيلا فاكتاله المبتاع عليه واو اشترى

مكيلا كيلا فباعه قبل ان يكتاله لاستو فاه الذى ابتاعه منه من البائع الاول ولم تكن له في ذلك زيادة ولاعليه فيه نقصان وهو المعنى المنهى عنه في الحديث.

### في البيع والشرط

عن جابر بن عبد الله أل الى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وانا على

بعبر اعجف فأخذ بمخطأ مه وبيده عو د فنخسه ودعا او تال دعا ونحسه و تال ه اركبه فركبته فكنت أحبسه على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه فَا تَى عَلَىٰ فَقَالَ أَ تَبِيعَنَى جَمَلَكِ يَا جَارِ ؟ قَلْتَ نَعْمَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَلَى ظهر ه ، قال ولك ظهره فا شتر اه مني بخمس اواق فلما قد مت المدينة أتيتــه فاعطاني الأواق وزادني، وذكر في بعضها تال فيعته منه با وتية واستثنيت حملانه حتى اقدم اهلى فلما قد مت أتيته بالبعير فأ مر لى بالا وقية و قال انطلق ببعير ك ، و في بعضها فبعتبه ایاه بسبع اواق او تسم او اق ولی ظهره حتی اقدم فلما قدمت اتیت رسول الله صلى الله عليه و سلم با لبعير فد فعته اليه فنقدنى فلما خرجت إذا رسوله قد د عانى من خلفي فقلت في نفسي ار اد أن ا قيله فلماد خلت عليه قال أ ظنتت ا ني استقيلك ؟ ثم قال لك البعير ا نطلق به ، و في بعضها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل ثف ل يقول انما هو في آخر القوم فمر بي الذي صلى الله من عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر فقال مالك ؟ فقلت ا في على حمل ثفا ل فقا ل معك تضيب؟ قلت نعم يا رسول الله ، قــال أعطنيه فأعطيته فضربه وتحســه وزجره فكان من ذلك المكان مر ول القوم قال أتبيعنيه ؟ قلت هو لك يا رسول الله قال بل عنيه قد اخذته با ربعة د نا نعر و لك ظهر ه حتى تأتى المدينة. احتج بعض هذه الآثار على صحة البيع على مثل هذا الشرط، وقد روى ان النبي ٢٠ صلى الله عليه و سلم قال فيه يا جا ر تبيعني ناضحك هذا اذا قد منا المدينة بدينار ؟ و الله يغفر لك، قلت يا رسول الله اذا أقد منا المدينة فهو نا محك قال فبعنيه بدينا ربن والله يغفر لك، فما زال يزيدني ويقول مع كل دينـا روالله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينا را فاما بلفنا المدينة جئت بالناضح اقوده الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم نقلت هذا ناضعك يا رسول الله نقال يا بلال أعطه عشرين دينارا .
ور وى عنه ايضا قال اقبلنا من مكة الى المدينة مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكر الحديث الى قوله بعني جملك هذا ، قلت لا بل هو لك قال
بل بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قلت فان لرجل على اوقية
من ذهب فهو لك بها قال قدا خذ ته قال فتبلغ عليه الى المدينة فلها قدمت المدينة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه اوقية من ذهب وزده فاعطانى
اوقية من ذهب وزادنى قير اطا قلت لا تفار قنى زيادة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ابدا قال فكان في كيس لى فأخذه الهل الشام يوم الحرة ، فني هذين
الحديثين غير ما في الاحاديث الاول لان في الاول منها ان النبي صلى الله عليه
الحديثين غير ما في الاحاديث الاول لان في الاول منها ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال بله برأ تبيعني نا ضحك هذا اذا قد منا المدينة .

وف الثانى منها ابتاعه منه بلا شرط وان الذي صلى الله عليه وسلم قال له بعد البيع تبلغ عليه الى المدينة ، تفضلا منه عليه وليس رواتها بدون رواة الحديث الاول في المقدار في العسلم ولا في الضبط واذا تكافأت الروايات في ذلك ارتفعت ولم يكن بعضها اولى من بعض وسقط في هذا الحديث الاحتجاج نجواز البيع بالشرط و وافق ماحكينا عن عمر وابن مسعود وابن عمر وزينب امرأة ابن مسعود في النهى عن البيع بالشرط فيه ما ليس منه و قد وافق ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهى عن بيع وسلف و عن شرطين في بيعة فدل ذلك على ان هذه الاشياء التي ليست من البيا عات اذا كانت فيا افسدتها .

# في الصفقة تجمع حلالاوحر اما

روى عن سليمان بن ابى مسلم الخولانى قال سألت ابا المنهسال عن الصرف فقال اشتريت انا وشريك لى شيئا يد ابيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عا زب فقال فعلته انا وشريكى زيد بن ارتم فذكرنا ذلك ارسول الله

صلى الله عليه و سلم فقا ل ما كان يد ابيد فخذوه و ما كان بنسيئة فر دوه .

هذا الحديث يحتج به في مسئلة فقهية مختلف فيها و هني ان الصفقة اذا جمعت ما يجوز ومالا يجوز بيعه هل يجوز من ذلك ما يجوز ويبطل مالايجوز اويبطلان حميمًا ، ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف سا ثليه المذكورين فيه عن ذينك الشيئين اللذين سألاه عنهما فإجاز البيع في احدها ولم • يجزه في الآخر هلكان شراؤها في صفقة واحدة او في صفقتين مختلفتين فعقلنا بذلك أن الحكم في ذلك سواء وأن الشراء يجوز فيما كان من ذلك يدابيد ويبطل فيما كان نسيئة و لا يعطى لكل واحد حكم الشيء الآخر المضموم معه ف الصفقة اذاو افترق الحكم في ذلك لسألما رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقع البيم حتى يكون جوابه على ما يخبر انه به من ذلك و هو مذ هب ا بي حنيفة ، ١٠ واصحابه وعبدالرحمن بن القاسم فيها اجاب اسد بن الفرات عن قول ما لك خلافًا للشافعي فا نه ا بطلهما ببطلان احدهـا(١) و لما نظرنا فيه رأينا البيع قد يقع على شقص من دار تجب فيه الشفعة للشريك فيها وعلى ما سواه من عرض و عبد ثم الشفعــة تجب في الشقص بحصته من الثمن ولا تجب فيها سواه من العرض المضموم اليه ويعود ماسواه بيعا بالحصة مع انه لا يجوز استئناف البيع عليه ١٥ بذلك فعقلنا إنكل واحدمن العرض والشقص اللذين جمعتهما الصفقة مضمن حكم نفسه لا حكم صاحبه وكذلك رأينا هم في العرضين اذا بيعا صفقة واحدة بثمن واحد فهلكا في يدالبا ثع قبل القبض ان البيع ينتقض في ذلك كصبر تين احداها حنطة والإخرى شعير وقع البيع عليهما بكيل مشروط فى كل وإحدة منهما ولوضاعت احداها في يدبا ثعها قبل القبض تضيع بحصتها من الثمن . وتبقى الاخرى مبيعة بمحصتها من الثمن وهذا ممالا يجوز استثناف البيع وحده كذلك عقلنا بذلك ان الصفقة اذا حمعت شيئين محتلفين ان لكل واحد منهما

<sup>(</sup>۱) للشافعي تول آخر بالصحة في الصحيح والبطلان في الباطل وهو الراجع في مذهبه \_ ح .

# في الزيارة عند القضاء

روی عن طارق المحاربی قال لما ظهر الاسلام خرجنا فی رکب و معنا و طعینة لناحتی نرلنا قریبا من المدینة فبینا نحن قعود ا د أ تا نا رجل علیه ثوبان ابیضا ن فسلم ثم قال من این اتی القوم ؟ قلنا من الربذة ، و معنا حمل احمر فقال أتبیعونی الحمل ؟ قلنا نعم ، قال فبكم ؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر فأخذه ولم يستنقصنا شيئا قال قد اخذته فأخذ بر أس الحمل حتى توارى بحیطان المدینة فتلاو منافیا بیننا قلنا اعطیتم حملكم رجلالا تعرفونه ، فقالت الظعینة لا تلاو مو القد فتلاو منافیا بیننا قلنا اعطیتم حملكم رجلالا تعرفونه ، فقالت الظعینة لا تلاو مو القد و جهه فلما كان العشاء ا تا نا رجل فقال السلام علیكم انا رسول رسول ا قه البكم و هو یا مركم ان تا كلواحتی تشبعوا و ان تكتابوا حتی تستوفوا فا كلناحتی و هو یا مركم ان تا كلواحتی تشبعوا و ان تكتابوا حتی تستوفوا فا كلناحتی شبعنا واكتلناحتی استوفینا .

وفياروى ان زيد بن سعنة وكان من احبار اليهود أتى النبي صلى الله وسلم يتقاضاه فحبذ تو به عن منكبه الايمن ثم قال انكم يا بني عبد المطلب اصحاب مطل وانى بكم لعارف فا نتهره عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهوكنا احوج الى غير هذا منك ان تأمرنى بحسن القضاء و تأمره بحسن التقاضى انطلق ياعمر الى حائط بني فلان فأوفه حقه أماانه قديقي من اجله ثلاثة ايام فزده ثلاثين صاعا لتداريك عليه. قدقال قائل كيف يقبل هذا و قدروى مع عنه نهيه ان يؤكل بالاشباء بمنها ان يؤكل بالقرآن كاروى عن عبد الرحمن ابن سهل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اقرق القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثر وابه بوما روى عن عبدة بن نسى عبادة بن نسى عبادة بن الصامت قال كنت اعلم ناسامن اهل الصفة القرآن فاهدى الى

رجل منهم فرسا على ان ا قبلها فى سبيل الله فذكر ت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اردت ان يطوقك الله مها طوقا من نارفا قبلها ، فاذا كان حراما ان يا كل بما له لما فيه من شبهة الربا ، قبل اله يحتمل ان يكون ذلك قبل تحريم الربا ثم حرم الربا فحر مت اسباب يدل عليه ما روى عن سعيد بن ابى بو دة (١) قال بعثى ابى الى المدينة الى اصحاب وسول الله صلى الله عليه و سلم لا تعلم (١) فقال مرحبا با بن الحى فقلت له انما مشيت معك لتعلمني شيئافقال ما انا بمعلمك شيئاحتى تنطلق معى الى البيت ، فا نطلقت معه فقر ب لى سويقا و تمرا فا كلت ثم قال يا ابن الحى الك ب رض الربا بها معه فقر ب لى سويقا و تمرا فا كلت ثم قال يا ابن الحى الك ب رض الربا بها كثير غامض فاذا اسلفت رحلامن الهل الذمة ورقا الى اجل فا تاك بها و اتاك معها محملة من قت او علف فلا تمسها فان ذلك من اعظم ابو اب الربا .

وروى عن ابى بن كعب انه استسلف من عمر عشرة آلاف فأهدى له من ثمرة ارضه فر د ها فأتاه ابى فقال أثر د عسلى ثمرتى وقد علمت انى من اطيب اهل المدينة ثمرة الاساجة لنا فيار د علينا هديتنا فا عطاه العشرة آلاف زاد بعض الرواة وقبل عمر الحدية لما رد عليه الى المال.

و روی عن ابی بن كعب قال ا ذا اقر ضت قر ضا با ا د ك صاحبك مقر ضك يحمله و معه هدية اخذ منه قر ضك و ارد د عليه هديته ، وعن انس قال اذا اقر ضت رجلا قر ضا فلا تركب د ابته و لا تقبل هديته الاان يكون قد حر ت بينك وبينه مخالطة قبل. و مهاد ا ق ابى لعمر من هذا لا نه كان بينها محالطة و كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفه و كان يهدى له لا لاجل انقر ض بال كان له به محالطة من قبل. و فيا ذكر نا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل ما محالفة من قبل. و فيا ذكر نا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل مه الله عليه عليه و سلم ما قد دل مه الله عليه و سلم ما قد دا دا مه الله عليه و سلم ما قد دل مه الله عليه و سلم ما قد دل مه الله عليه و سلم الله

<sup>(</sup>۱) سقط من هنا شي فان الحديث في صحيح البخاري وغيره من رواية سعيد ابن ابي بردة عن ابيه (۲) سقط من هنا شيء ايضا وفي الصحيح ان ابا بردة لتي عبدالله بن سلام هو القائل « مرحبا . . . »

على ان الاشياء المأخوذة باسباب غير ها ترجم الى ما اخذت باسبا به في كر اهيتها حتى نكون كالمعقودة عليه وسيأتى بعذ هذا ايضاحه.

## في ما يهدى الى العال

عن ابي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سايم وا نه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاسبه قال هذا لكم وهذه هدية اهديت الى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ألاجلست في بيت ابيك او امك حتى تأ تيك هديتك ان كنت صادقا ثم قام خطيبا فحمدالله واثني عليه ثم قال إما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية إهديت لي أفلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هدينه والذى نفسى بيده لايأ خذ احد منكم شيئا بغبر حقه الا لقي الله عن و جل محمل بعير اله رغاء او بقرة لها خو ار اوشاة تثغو ثم رفسم يديه حتى إني لأ نظر إلى بياض ما تحت منكبيه ثم قال ألاهل بلغت ؟ سرتين ، قال ابو حمید بصرت عینای وسمعت ا ذ نای سمعته من النبی صلیالله علیه و سلم ، وخرجه من طرق كشرة تمعني واحد . فيه ما قد دل على إن الكسب بَالولاية من الهدايا وما اشبها واجب على الوالي ان يرده الي الما ل الذي ولى عليه وأهدى له ما أهدى أه لو لا يته عليه وقد كان أبو يوسف وعد اختلفا فكان أبو يوسف يقول ما أهدى أهل الحرب إلى أمام المسلمين كان له خاصة و قال عد رده إلى فيء المسلمين و يخرج خمسه وبرد بقيته إلى الما ل الذي اهدى له من اجله و هذا اولى القولين نظر ا الى الحديث وعن على اله كان يفعل ذلك فيها أهدى اليه وهو متول من امور المسلمين ماكان يتولاه وروی این عظیا من عظائه بعث الیه با پر چ کشیر فبعث الی ر چال فقو موہ قالت ام كلثوم لقد رأيت بعض صيها ننا اتا م فأخذا ترجة فذ هب لينزعها منه فبسكي فاراد أن يأخذها فأفي فانتزعها منه وتركه يبكي حتى قومها ثم اعطاء اياها

ابا ها و ذلك لان مهديها قصد بها الوصول الى حلفه رجاه ان يقره مكانه علاف ما اهدى ابى بن كعب لعمر فقبله منه لما رد الدين اليه بعدان كان رده عليه قبل ذلك فلدين الذي كان عليه ما اذا قصد الهدى ترك المطالبة من المهدى عليه بالدين الذي له عليه كان داخلا في ابواب الربا التي يقع فيها فا علوها من حيث لا يعلمون وقد روى عن خالد بن مسعود قال اهدى رأس الجالوت الى ابى مسعود مائة الف درهم فلها جاء ابو مسعود قالت امرأته يا بردها على الكبد قال وما ذاك قالت رأس الجالوت اهدى لبناتي فقال ابو مسعود يا حرها على الكبد فذكر ذلك لعلى واخبره بما قالت امرأته فقال على فا قلت يا حرها على الكبد فذكر ذلك لعلى واخبره بما قالت امرأته فقال على فا قلت المرفقة يا حرها على الكبد متى كان رأس الجالوت بهذى لبناتك احملها فا جعلها في بيت ما ل المسلمين ، فهذا دليل على ان الجالوت بهذى لبناتك احملها فا جعلها في بيت ما ل المسلمين ، فهذا دليل على ان الحدايا الامراء مردودة الى بيت ما ل المسلمين ، فهذا دليل على ان

# في الزيارة على الثبن وغيرة

روى ان جابر بن عبدانه باع من النبى صلى انه عليه وسلم جمله فى بعض اسفاره فلما قدم المدينة امر بلالا ان يد فع إليه ثمنه ويزيده قير اطا فقال لا تفار قنى زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابد فكانت فى كيسى حتى اخذها هم اهل الشام يوم الحرة فيه دليل على ان الزيادة التحقت باصل العقد وكان عالا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ملك جابرا ما ملكه بمعنى لايملكه به ويملكه بغيره كما يقول من يقول ان الزيادة فى الثمن هبة من الذى يزيدها وهوزفر ومالك والشافعى لان الاشياء انما نملك من حيث ملكت لايما سواها وقد روى سلمة بن الاكوع انه صلى انه عليه وسلم قال ايما رجل شارط امرأة . به فعشر تهما ثلاث ليال فان احبا ان يتنا قصاتنا قصا وان احبا ان يزدادا فى الاجل فعشر تهما ثلاث ليال فان احبا ان يتنا قصاتنا عامة ، هذا فى وقت كانت ذادا، قال سلمة لا ادرى كانت لنا رخصة ام للناس عامة ، هذا فى وقت كانت المتعة فيه حلالا فكانت الزيادة فى مد تها لاحقة بها وكان لها حكها فتل ذلك المتعة فيه حلالا فكانت الزيادة فى مد تها لاحقة بها وكان لها حكها فتل ذلك المتعابدة فها اذا وقع على شىء بعينه بئمن مسمى ثم زاد احد المتبايعين صاحبه فها

ملكه اياه زيادة ان تلك الزيادة لاحقة به و داخلة في حكمه وقد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى وروى ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالو ا و ددنا لو ا ن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ينظر أيهما اعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بارض له انوى بادبين الف درهم ان ادركتها الصفقة وهي سالمـة ثم ان عبدالرحن زاد عثمان ستة آلاف على أنها ان تبقى حية حتى يقبضها رسوله فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت فخرج منها بالشرط الآخر وكان موت الفرس من ما ل عنمان ولوا مضى البيع عـلى العقد الاول لكان موت الفرس من . ١ مال عبد الرحن مدل ذلك على الحاق الزيادات بالعقود وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمنوا ان يتبايعا ليقفو ؛ على ايهما اعظم جدا في التجارة فلم ينكروا ماكان منهما في ذلك فدل على جوازه ومثله ماروی ان عار بن یاسر خرج من القصر فاشتری تتا بدرهم فاستزاد صاحب القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه وهذا قطعة ثم احتمله على عا تقه حتى ه و دخل القصر .

وكان عمار اميرا اذ لا يسكن القصر الاوهو امير والاميرلا يصلح له قبول الهدية فا نما استزاده لان الزيادة تلحق بالمبيع فتكون بحصتها من النمن كا لو وقع البيع عليه مع ماوقع عليه سواه و فى ذلك ماقد دل على ما اخترناه وهذه الزيادات عندنا اثما تلحق بالاصل بعد ان يكون الذي زيدت فيه فى الحال التي و استؤنف البيع فيه عليها جاز، فاما لو وجد ما نسع كوت المبيع او عتق المشترى اياه ان كان عبدا اوامة او خروجه من ملكه الى ملك سواه فا ن الزيادات فيه لا تلحق بذلك العقد الذي زيدت فيه ، وروى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم بعث ابا جهم بن حذيفة مصدة افلاحاه رجل في صد قته فأخذه فضر به فشجه ابوجهم فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود يا رسول الله فقال

النبي صلىالله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فغال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى خاطب العشية عــلى الناس ومخبر هم برضاكم قال أرضيتم قا او الا قال فهم بهم المها جرون فامرهم النبي صلى الله عليه وسئلم ان يكفوا عنهم ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم فقال ارضيتم قالوا نعم قال فانى خاطب عـلى الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس فقال أرضيتم ه قالو ا نعم، فيه معنى لطيف من الفقه يجب ان يو قف عليه و يو قف به على ان الزيادة في هذا المعنى بحلاف الزيادة في المعنيين اللذين ذكرنا هافي الحديث الذي قبل هذا وذلك أن الزيادة فيها زيادة فيما يجوز نقصــه واستئنا ف العقد فيه فجازت الزيادة في ذلك وكان الصلح على ابي جهم بما لا يجوز أن يتنا قضــه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين صالحهم عنه لان رجلا لوشيج رجلاڤية ، 1 اوجني عليه جناية فصالحه منها على شيء اوصولح منها عنه على شيء ثم ار ادعا قدا ذلك الصلح أن يتنا قضاه بينها لم يكن له إذلك و ما هذا سبيله فالزيادة فيه غير لاحقة باصله ومختلف فيها فبعضهم قال آنها باطلة وآنها راجعة الى الذى زادها وهوابوحنيفة وابو يوسف وبعضهم تال آنها هبة من الذي زاده، فان قبضها جا ز وان منعه منها لم يجبر على تسليمها اليه و هو زفر وعهد وقول عن مسالك 10 ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفع الى ا ولئك ا لقوم ما لا يحل لهم اخذه لان شريعته تحريم الربا واطعا مه فدل ذلك على طيبه وانه صار هبــة منه كما قال من قاله وفعله صلى الله عليه وسلم الحجة على الناس جميعًا وقيل يجبر على التسليم عند مالك كما هو مذهبه في الهبة .

في اختلاف المتبايعين

قال رسول! لله صلى الله عليه وسلم البيعان اذا اختلفا وايس بينها شاهد فالقول ما قال البائع او يتر ادان ، قال الطحا وى: ذكرت هذا لاحمد بنشعيب وقلت هل عندك فيه شىء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم فذكر من رواية عبدالر حمن بن الاشعث عن ابيه عن جده تال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبعا يعان وليست بينها بينة فهو ما يقول رب السلمة او يتتاركان، وقدذكرت هذا الباب قبل هذا لاحد ابن ابي عمر ان وقلت له هل عندك فيه شيء يتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلا وسلم فقال لى اما ان اجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلا و ولكن الحجة قدقامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه لان المتبايعين اذا اختلفا في ثمن المبيع فقد ادعى كل واحد منها بيعا بثمن غير البيع المذى ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه بيد البائم بغير التحالف لينفي كل واحد منهما دعوى صاحبه و يكون المبيع بحاله بيد البائم بغير حجة قامت لاحدها على صاحبه

فان قبل قدا تفقا على ان المبيع ملك المبتاع و انما الاختلاف في الثمن فوجب ان يكون المبيع له ويلزم المشترى ما اقربه ويحلف على ما ينكر مكر جل ا دعى على رجل ما لا فصد قد في بعضه و انكر البعض .

العقد الآترى إذا ادعى على آخر الف درهم و خمسائة فا نكر المدعى عليه فا قام شاهد الآترى إذا ادعى على آخر الف درهم و خمسائة فا نكر المدعى عليه فا قام شاهد ابا لف و آخر با لف و خمسائة يقضى با لا لف التى ا تفق الشاهد ان عليه ولو ادعى البيع با لف و خمسائة فشهد احدهما با لف و الآخر با لف و خمسائلة لا يقضى بشيء فعقلنا بذلك افتر اق الحكم فى المسئلتين كما ذكر نا فغنينا بهذا عن طلب الا سناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدعيين فى الثمن المختلفين فيه وهو قول عجد بن الحسن وقد كان ابو حنيفة و ابو يوسف يذهبان الى ما قال هذا القائل الذى احتججنا عليه وكانا يقو لان اذا اختلما فى ثمن المبيع تحالفاو تر ادا اذ اكان قائما و اذا كان فا ثنا فالقول قول المشترى لان الذى يوجبه القياس ان يكون القول قول المشترى ولكنه ترك فى القائم لمكان الحديث المروى وفى الفائت لم يوجبه ما قدروى عنه صلى الله عليه وسلم و اذا كان ذلك كذلك

وجب استعاله في الباق والفائت لان الذي يوجب رده اذا كان باقيا هو الذي يوجب رده اذا كان باقيا هو الذي يوجب رد قيمته اذا كان فائتا وهذا استخراج لطيف ومعنى حسن ولقه اعلم.

فى خيار المجلس

عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين ه بالحياري بيمهما ما لم يتفر قا الا ان يكون البيع خيار ا قال نا فسع فكان عبد الله ادا اشترى شيئا يعجبه فا رق صاحبه

وفيا روى عنه ايضا قال قال رسول الله عليه وسلم المتبايعان لابيع بينها حتى يتفر تا الابيع الحيا ر.

هذا الحديث الثانى غير مخالف الحديث الاول لان معنى لابيع بينها ويتفرقا لابيح بينها ويتفرقا لابيح بينها لاخيار فيه يعنى ان بينها بيعا فيه الحيار حتى يتفرقا كأفى الحديث الاول فاذ اتفرقا قطع ذلك التفرق خيارها الابيع الحيار يعنى فان بيع الحيار مبقى لصاحبه بعد ذلك الى المدة المشترط له الحيار فيها و تنازع العلماء أله تأويل التفرق فقالت طائفة هو قول البائع قد بعتك وقول المبتاع قد قبلت ذلك منك فيكون للبائع الرجوع عاقال قبل قبول المبتاع ويكون للبتاع والفبول ما لم يفارق البائع ببدنه فان فارقه ببدنه لم يكن له القبول بعد ذلك قالوا ولوكان له الخيار بعد المفارق البائع ببدنه فان فارقه ببدنه لم يكن له القبول بعد ذلك قالوا ولوكان له الخيار بعد المدة الطويلة وممن ولوكان له البويوسف وعيسي بن ابان وقال محد ان يقول البائع للبتاع قد بعتك وقول المبتاع له قدقبلت منك يكونان متفرقين كقوله تعالى (وان يتفرقا بغن الله كلا من سعته) .

فا ذاكان ا از وجان متفرقين يقول ا از و ج طلقتك على كذا وقولها قبلت ذلك و ان لم يتفرقا بالبدن وجب مثله في البيع و قالت طائفة الفرقسة المقصودة هنا هي الفرقة بالابدان لانها قبل تعاقد ها البيع متساومان وليسا بمتبا يعين و انما جعل لها الحيا ربعد كونهما متبا يعين الى ان يتفرقا و عن يذهب

اليه الشافعي و لاحجة له في ذلك لان العرب قد تسمى الشيء باسم ما قرب منه كاحكى المزنى عنه في تأويل قوله تعالى (فاذا بلنن اجلهن) الآية ان العرب تقول دخل فلان بلد كذا لقربه منها ولقصده الى دخولها وان لم يكن في الحقيقة دخلها واذاكان ذلك كذلك احتمل الحديث مثله والله اعلم، وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه قال ما ادركت الصفقة حيا نهو من المبتاع ولا يكون منه الاماقد وقع ملكه بالصفقة عليه فيحتمل ان يكون التفرق الذي حكى نافع عنه استعماله اياه انماكان يستعمله احتياطا من قول غيره لاحتمال الحديث له عنافة ان يلحقه فيه من غيره خلاف ما يريده في بيعه كثل الذي لحقه في البيع على فا الذي باعه بالبراءة من عيوبه في عليه عثمان غلاف ماكان يراه في ذلك وروى ايضانا فع عن ابن عمر بغير هذه الالف ظ من ذلك قوله كل بيعين بالجيار ما لم يتفرقا اويكون خيارا.

TOA

و تو له المتبا يعان بالخيار ما لم يتفر قا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد و جب البيع و قوله البيعان بالخيار ما لم يتفر قا او يقول احد ها لصاحبه اختر و رما قال او يكون بيع خيار .

وذلك كلهسواء معناه معنى الحديثين المذكورين اولا غيران فيه او يقول احدها لصاحبه اختر فا نه يحتمل ان يكون ذلك على قول يقوله بعدالبيع فيكون قد اوجب به خيار الم يكن له قبله و يحتمل ان يكون على خيار يشتر طان في البيع لاحدها و هذا اولى لأنه يرجع الى ايجاب مالم يكن للقول له قبل ذلك ويؤيده رواية الليث عنه عن ابن عمر قال صلى الله عليه و سلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدها الآخر فا ن خير احدها الآخر فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعدان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد و جب البيع ، فدل هذا على ان معنى قوله او يخير احدها الآخر انما هو على تخير يتعاقد متبايعان البيع عليه على مافي الحديث لاعلى ماسوى

ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه وكيف يجو زأن يخمر من له خيار بعقد البيم هذا يبعد في القلوب و أنما يكون التخيير لامجاب الم يكن و أجبا قبله على ما في رواية الليث من تعاقدها البيم عليه وفرذلك ما قددل على أن البيع يجب بالتعاقد وأنه لا خيار لاحدها فيه بعد عقده الا ان يكون وقع على ان لأحدها خيا را الى مدة فيكون له الحيار إلى انقضاء تلك المدة وقد وجدنا الذي قال بالتفرق بالابدان ه يقول ادا خبر احد ها صاحبه فالخيار الذي يجب له بذلك التخيير هو الذي كان واجبا له قبله فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لا فائدة فيه وحاشا لله ان يكون كذلك والكنه عندنا على ما بينه الليث من انعقاد البيم عليه وأذاكان الخيار المشروط في البيم لا يمنع من له الخيار ان يكون ما لكا قبل انقطاع خياره بعد الا فتر اق با لبدن كا نا قبل الا فتر اق بذلك كذلك ا يضا وكان الخيار المذكور في الحديث وجوبه و أن لم تشترط على خلاف ذلك و هو الحيار بين العقد وبين القبول عــلي ماذكر ناه عن قا ئليه والنظر يو حب ان يكون تمليك الاموال بالبياعات يلزم بتهام البيع قبـل الافتراق قياسا عــلى تمليك المنافع با لا جارات وتمليك الابضاع بالنز ويجات والمخالمات وروى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسولالقه صلى الله عليه وسلم قال المتبا يعان بالخيار م ما لم يتفر تا الا ان يكون صفقة خيار فلا يحـل له ان يفارق صاحبه خشية ان دستقيله .

يعنى لا يحل للذى عليه الخبار ان يغيب عن الذى له الخيار خشية ان ويد رده عليه بما وجب له من الخيار فلا يجده ويكون هـذا التفرق خلاف التفرق الاول المختلف في تا ويله ويجوز في اللغة ان يقول ما فارتت فلا نا منذ . . كذا سنة وان كان فارته ببدنه في بعض المدة غير انه لا زمه الملازمة المعقولة من مثله وهذا يؤيد ما ذهب اليه ابوحنيفة وعدمر عدم جواز الفسخ بالخيار الا بحضرة صاحبه و روى عن حكيم بن حرام عن النبي صلىاته عليه وسلم فال المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا اومالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما

وان كذبا وكما محقت بركة بيعهما ، قوله فان صدقا الى آخر مويد بعض الباعة لاكلهم اذقد يتبا يعان على العرض بالعرض فيكون على كل واحد ، هما ان يبين ما في عرضه ولا يكم شيئا من عيو به وكذا يجب بيان ثمنه ان كان البيع مراجحة وقد يبيع احدها صاحبه عرضا بثمن الى اجل فلا يكون على المبتاع ان يبين شيئا لان الثمن في ذمته وانما يكون ذلك على البائع ، قال القاضي وقد تكون ذمة خربة لا تفي بالثمن عند الاجل فعليه ان يبين حال ذمته فحمله على العموم اولى ، قلت ان مال الله غا دورا ثبع فن اين يعلم عدم القدرة على الو فاء عند الاجل.

قال الطحاوى روى عن جميل بن مرة عن ابى الوضى قال ولذا منزلا الله قام الله عا حب لنا من رجل فرسا فا قمنا فى منزلنا بو منا وليلتنا فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتنى فا ختصا الى ابى برزة فقال ان شاتما قضيت بينكا بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيهان بالحيار ما لم يتفر قا و ما اراكما تفر قما الاحتجاج فى اثبات الحيا ربعد عقد البيع بهذا ولا بقول ابى برزة و ما اراكما المرقم تما لانهما قد اقاما بعد البيع مدة يتحقق تفر قهما بده ولو الى حاجة الانسان او الى صلاة مما لو وقع مثله فى صرف تصار فاه قبل القبض لفسد الصرف فكذلك أو كان الحيار واجبا بعد عقد البيع لقطعه هذه الاشياء فدل ان التفرق عند ابى برزة فى عند ابى برزة لم يكن التفرق با لا بد ان و روى انهم اختصموا الى ابى برزة فى رجل باع جارية فنام معها البائع فلما اصبيح قال لا ارضى فقال ابو برزة ان رجل باع جارية عليه و سلم قال البيمان بالحيار مالم يتفر قا وكانا فى خباه شعر .

فاختلف الحديث بالروايتين عن ابى برزة كما ذكر نا ولم تكن احدا ها اولى من الاخرى فلم يكن لاحد أن يحتج باحدها الااحتج عليه مخا لله بالآخر و ليس فى واحد منهما ما يوحب ان التفرق المذكور فى الحديث هو التفرق بالابدان وروى عن سمرة بن جندب ان النبى صلى الله عليه و سلم قائل البيعان

بالخيار مالم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع .

قواله و يأخذ كل واحد منهما مارضى من البيع يدل على ان الخيار الذى التبايعين انماهو قبل انعقاد البيع في العلما ل الذى يكون اكمل واحد منهما ان يأخذ ما رضى من البيع و يقرك بعضه و ذلك قبل عقد البيع فيكون البيع ينعقد بينه و بين صاحبه فيما يرضاه منه لافيا سواه اذلاخلاف بين القائلين في هذا الباب بان الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالابدان انه ليس المبتاع ان يأخذ ما رضى به و إنما له ان يأخذ كله او يدعه ،و روى عن الى الزبير عن جابر بن ما رضى به و إنما له النبي صلى الله عليه و سلم من اعرابي قال حسبت ان عبد الله انه قال من عاصم بن صعصعة حمل قر ظ او حمل خبط فلما و جب له قمال له الذي صلى الله عليه و سلم من اعرابي قال حسبت ان له الذي صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم من اعرابي قال من عاصم بن صعصعة حمل قر ظ او حمل خبط فلما و جب له قمال له الذي صلى الله عليه و سلم اختر قال الاعرابي ان رأيت مثل اليوم قط يعا خير بائعه: يمن انت ؟ قال من قريش .

في قوله اختر دليل على وجوب البيع قبل التخير و قد يحتج به من قال بالخيار حتى يتفر قابدنا وقد ذكرنا وجهه واستد للنا عليه بحد يث الليث وانما خير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعرابي ليكون له ثواب من اقال نا دما بيعته وروى ان ذلك كان قبل مبعث النبي صلى الله عليسه وسلم وقبل النبوة وروى عن ابن طاوس عن ابيه قال ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من اعرابي بعير الوغير ه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع اختر فنظر الاعرابي اليه فقال لعد الله عن انت فلما كان الاسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع اختر فنظر وسلم بعد البيع الحيار، وهذا على الاختيار لا على الوجوب والله اعلى .

في بيع الثار

عن ابى هم يرة تال تال رسول الله صلى الله عليمه وسلم اذا طلع النجم رضت العالمة عن الله كل بلد ، القصو در فع العالمة عن ثمار النخل والنجم هو الله يا وار ادبقوله طلع طلوعه صباحا يكون الفجر معه يؤيده ماروى عن

النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة قال ما طلع النجم صباحاً قط ويقوم عاهة الارفعت عنهم اوخفت وطلوعها في اليوم التاسع عشر من ايار.

#### في التجاوز في النقد

روى ان حذيفة وابن مسعود تذاكر ا نقال احدها سمعت رسول الله عليه وسلم يقول حوسب رجل فسلم يو جدله شيء من الخير فنظر في حسنا ته قبل ما عملت خير ا قال لا الا اني كنت ادا ين النياس فكنت آ مر فتيا في ييسر و ن على الموسر و ينظر و ن المعسر فقال الله عن و جل انا احق من ييسر قال فادخل الجنة .

وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقا لو اكنت تعمل من الحير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فآ مر فتيا في ان ينظر وا المعسر ويتجا وز واعن الموسر قال الله تعالى فتجاوز واعنه ، المراد بالتجاوز هو في النقد على ما روى حذيفة مر فوعا مات رجل فقيل له اذكر فاما ذكر وا ما ذكر قال كنت ابايع الناس فا نظر المعسر وا تجاوز في النقد والسكة فغفر له ففيه تجويز ا نفأ ق الز ائف من الدراهم مع تبيان عيبه لا على ما سوى ذلك مما يستعمله بعض الناس مع تدليس عيبه .

# في شراء الشيء بأقل من قيمته

روى عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان ابتاعه منه و ظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك مرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره و ان اعطاكه بدرهم و احد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

فيه ما يدل على انه لو لم يكن صدقة منه لحاز له ان يشتريه بالدرهم الذي نهاه عنه وهذا قول فقهاء الامصار من اهل الحجازومن اهل العراق وغير هم خلافا لبعض المتأخرين فا نه ذهب الى ان ما وقع كذلك لم يكن بيعا، وكان معقولا ان من كان له تمليك شيء بلا بدل كان له تمليكه بقليل البدل .

## في ثمن الكلب

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيسه عن ثمن الكلب، ومن قوله ثمن الكلب حرام، ومر. قوله ثلاث من السبحت ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن، و من قوله ثمن الكلب خبيث، و من نهسيه عن ثمن الكلب و السنور، ومن قوله لا يحل ثمن الكلب، يحتمل ان يكون التحريم كتحريم الاشياء المحرمة بالشرع و يحتمل ان يكون تحريمه لاجل الدناءة يدل عليه ما روى عن رفاعة بن رافع اورافع بن رفاعة انه جاء الى محلس الانصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وامرنا ان العمه ناضحنا، وروى مثله محيصة مرفوعا انه قال اعلفه ناضحك و اطعمه رقيقك فلوكان حراما لما اباح له ذلك لكنه نهاهم لما فيه من الدناءة وان كان في بعض الآثار انه سحت على ما روى من السحت كسب الحجام.

ولذلك روى في كسب الحجام انه خبيث ، ولما نهي عن ثمن الكلب والسنور ولا خلاف ان ثمن السنور ليس بحرام ولكنه دفي كان ثمن الكلب اد كان المقرون معه في الحديث مثله واحتمل ان يكون النهي عن ثمن الكلب اذ كان الامر فيه بقتل الكلاب على ما روى عن ابي رافع قال امرفي النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فخرجت اقتلها لا ارى كلبا الاقتلته حتى آتى موضع كذا وسماه فاذا فيه كلب يدور ببيت فذهبت اقتله فناد انى انسان من جوف البيت يا عبدالله ما تريد أن تصنع قلت انى اريدأن اقتل هذا الكلب قالت انى امرأة على بدار مضيعة وان هذا يطرد عنى السباع ويؤذننى بالجائى فأت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له فا تيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فا مرئى بقتله ثم اباح صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

نهي عن ثمن السنور والكلب الاكلب صيد.

وقال من اقتنى كلبا الاكبا ضاريا بالصيد اوكلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان ، وقال من اقتنى كلبا لا ينفى عند فى زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم أقيراطان ، وروى قيراط ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى ترك قتل ما اباح منها روى عنه انه امر بقتل الكلاب ثم قال ما لى و للكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وفى كلب آخر نسيه الراوى ، وروى عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صو ته بامر قتل الكلاب قال فكانت الكلاب تقتل الاكلب صيد او ما شية .

ولما وتفنا على اختلاف احوال الكلاب في زمانه صلى الله عليه وسلم في حال كلها مقتولة وفي حال بعضها وجب ان يحل ما روى من نهيه في اتمانها على الحالة التي ابيح قتل كلها فيها لا قتل بعضها مع انه روى استثنا ، تمن كلب الصيد وفي معناه الكلاب التي يباح اتخاذها وقد اختلف اهل العلم فيه فطا ثفة ذهبت الى تحريم اثمان الكلاب كلها وممن ذهب الى ذلك ما لك والشافعي وطا ثفة ذهبت الى تحريم اثمان ما لا يحل الانتفاع به منها واباحة اثمان غيرها وهو مذهب ابن حنيفة و اصحابه وهو اولى القولين بالقياس لان الكلب الماذون في الانتفاع به كالحمار الاهلى في جواز الانتفاع به وتحريم اكل لحمه خوجب ال يكون مثله في جواز بيعه .

#### في العهدة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكتتابه في العهدة التي اكتتبها . . المعداء بن خالدين هوذة في بيعه اياه عبدا او امة، بيع المسلم المسلم لاداء و لا غائلة ولا نخيئة والا د واء الامراض و الغوائل الاشياء التي يفتال بها المحلوكون مالكيهم كالاياق والسرقة ومنه قتل الغيلة وقوله صلى الله عليه وسلم القد هممت ان انهي عن القيلة فسمى ما يطرأ على اولاد هم من وطء امها شهم غيلا لا نه يا تيهم ذلك من

حيث لا يعلمون و اما الخبئة فقيل الشيء المذموم وهو سبي اهل العهد الذين لا يحل استرةًا قهم وقيلهم الاشياء الحبيثة من قوله تعالى( الحبيثات للخبيثين) وقوله (والذي خبث لا يخرج الا نكدا) ،وكل مذموم حبيث وعلى العكس والاول اظهر لكونيا اكثر فا تده لان كل غا ئلة خبيثة وليس كل خبيثة غا ئلة وروى عن عقبة قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام ه وروى لا عهدة بصداربع وليس بالقوى ثم العهدة مأ خوذة من العهدوهي الاشياء المتقدم فيها المطلوب عرب تقدم اليه فيها الوفاء بها منه توله تعالى (ولقد عهد نا الى آ دم من قبل فنسي ) (ألم اعهد اليكم يا بني آ دم) (وكان عهداته مسئولا) ، فالا ولى عار وينا الحمل على العقد المشروط في البياءات من الحيارات المشترطات فها فتكون مدته ثلاثة إيام لا فو تها كما يقول ابوحنيفة . . وز فر والشا في واما قول ا هل المدينة بان العهدة موت المبيع وما ظهر في بدنه في ثلاثة أيام أوفي ستة فقد كان عطاء وطاؤس ينكر إن ذلك و قال شريح عهدة المسلم لا د ا . ولاغا ئلة ولاشين ولما لم نجد في الحديث غير ما ذكر نا التمسنا حكمها من طريق النظر فوجدنا الرجل اذاباع العبد او الجارية وسلمها اليه غا د اد أن يمنع البائع من تمنها لم يكن له ذلك با جماع فكان ذلك د ليلا انه لم يبق ، له شيء عا يوجبه البيع عليه اذ لو بقي شيء من خيار أ و من غير ه لكان له منعه اياه و في اجاعهم على عدم المنم دليل على انه لم يبني عليه حق عجم البيع الذي تعاقداه من عهدة ولاغيرها .

# كتاب الاجارات

وفيه ثلاثة احاديث

ر وى أبو هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عسب التيس وكسب الحجام و تفيز الطحان ، معنى النبي عن تفيز الطحان على ما كان يفعله الله الحيل من دفع القمح الى الطحان ليطحنه بقفيز من د قيقه الذي يطحنه

له فكان ذلك استئجارا بما ليس عند المستآ حرلان دقيق قمحه ليس عنده و قت العقد فدل ان الاستئجارلا يكون بما ليس عند المستأ جريوم يستأ جركبيع ما ليس عنده يوم بيع والابتياع بماليس عند المشترى مماليس معناها معنى الاثمان كالدرا هم والدنا نير والمكيل والموزون الذي قد يكون دينا في الذمة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت امتى حس خصال في رمضان لم يعطها احد قبلكم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رمح السك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عن وجل جنته كل يوم ويقول يوشك عبادى الصالحون ان يلقوا عنهم المؤنة والاذي و يصيروا اليك وتصفد مردة الشياطين فلا يصلون فيه الى ما يصلون في غيره و يغفر لهم في آخر ليلة، قبل يا رسول الله في ليلة القدرة ال لا والكن العامل انما يوفي اجره عنده القضاء عمله .

وفيها روى ابوهم يرة قال اعطوا الاجير اجره من قبل ان بجف عرقة وروى عنه (نه قال ثلاثة انا خصيهم يوم القيامة ومن كنت خصيه خصيمة ، رجل اعطى بى ثم غدر و رجل باع حرا وأكل ثمنه و رجل استاجر احيرا فاستوى منه ولم يو فه اجره ، وروى عن على انه قال امر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق مجلالها وخطمها و لا يعطى الحزار منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا ، فى هذه الآثار ما يوضح ان الاجير انما يعطى اجره على عمله بعد فراغه منه وروى عن ابن مسعود قال كنت ارعى غما لعقبة بن ابى معيط قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى يا غلام هل من لبن ؟ فقلت منه ولكنى مؤتمن فقال هل من شاة لم ينز عليها الفحل فا تيته بشاة قسح ضرعها فيزل ابن فحليه فى انا ، فشرب وسفى ابا بكرثم قال للضرع اقلص فقلص ثم فيزل ابن فحليه فى انا ، فشرب وسفى ابا بكرثم قال للضرع اقلص فقلص ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول اقد علمى من هذا القول فسح برأسى ثم قال يرحك الله فا نك غلام معلم قال فأخذت عنه سبعين سورة ما نا ز عنيها بشر معلى انه صلى انه عليه وسلم ظن ان انه على مسعود بظاهر يده عليها فسأله فسأله

فسأله ليشترى منه اللبن فلم اخبره انه مؤتمن عليها سأله شاة لم يصبها غل لبريه في ذلك آية معجزة تقوم له بها الحجة عليه و على غيره وفي ذلك منفعة لصاحب الشاة بتلبين ضرعها في يكن له في اللبن حق لان الله تعالى جعله في ضرعها حينئذ من غير ملك و قسع عليه لما لكها فلذلك شربه صلى الله عليه وسلم وسقاه ابا بكر وقوله انى مؤتمن صحيح اتفاقا لانه اجير خاص والحلاف في الاجير ه المشترك فيجعله بعضهم امينا وبعضهم ضمينا وقوله ما ناز عنيها بشرير يد ماشاركني فيهابشر لان المنازعة قدتكون على المشاركة ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ان ناسا قرأ واخافه في الصلاة انى اقولى مالى انازع القرآن اي اشارك في القرآن الذي اقرؤه في صلاتي وكانت تلك السبعون سورة لم يشاركه إحد في أخذه ايا هاعن النبي صلى الله عليه وسلم وشركه في به وهذا معنى قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم وشركه في وهذا معنى قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم من شركه فيه وهذا معنى القرآن عنه رسول الله عليه وسلم من شركه فيه وهذا معنى القرآن عنه وبا لله التوفيق

## خاعة الطبع

قد تم محداقة تبارك و تعالى طبع كتاب المعتصر مرة *ثانية يو*م الا ثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة سسنة ١٣٩٠ه

وذلك في العهد الميمون و الا يام الذهبية لجلالة الملك مظفر المالك نظام الملك سلطان العلوم امير المسلمين النواب مير عمان على خان بها در آصف جاء السابع ملك الدولة الاسلامية الآصفية بحيدر آباد الدكن ادام الله إيا مه و خلد سلطنته و اطال الله عره وعمر ولى عهده الاعظم النواب الدكتور اعظم جاء بها در والنه المعظم النواب الدكتور معظم جاه بها در وحفظ الله حقيده المكرم النواب مكرم جاه بها در.

و فی و زارة النواب صاحب المعالی الحافظ سر احمد سعید خان المعروف بالنواب چهتاری

و هذه الجعية تحت رياسة الاديب الجليل النواب الدكتور مهدى يأرجنك بهادر وزير المعارف ونا ثب امير الجامعة العثمانية ، ونيابة الشهم النيور السيد عبد العزيز وزير العدلية و الشرعية ، و تحت اعتماد الحسيب النسيب السيد عبى الدين عبد حمية دائرة المعارف و ذي المجد والكرم النواب نا ظريار جنك بهادر شريك العميد ومولانا المدتق السيدهاشم الندوى مدير الدائرة ومعين العميد ابقاهم الله تعالى خدمة العلم والدين آمين .

واعتنى بتصحيح هذا الكتاب من علماء الدائرة مولانا الشيخ عد طه الندوى ومولانا الشيخ عد عادل القد وسى ومولانا الشيخ عد عادل القد وسى ومولانا السيد حسن جمال الليل المدنى ومولانا الشيخ احمد بن عد اليانى وامعن النظر فيه الشيخ عبدا ارحمن بن يحيى اليانى مصحح دائرة المعارف وفقنا

٢ الله تعالى لحدمة العلم والدين آمين -

# ا فهرس الجزء الأول من المعتصر

| إيواب                    | صفحة | ابواب                                  | صفحة  |
|--------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| في الارواث               | 1.6  | كتاب اساء النبي صلى الله عليه          | ٤     |
| ف الاستحاضة              | 1.1  | وسلم وخصائصه ومعجزاته                  |       |
| في اتيان الحما ئض        | 71   | ووفاته وسنه                            |       |
| فى ترك الجمعة            | **   | ما جاء في خصا نصه صلى الله             | •     |
| فى وجوب غسل المرأة اذبا  | и    | عليه وسلم                              |       |
| احتلمت                   |      | ما جاء في معجزاته صلى الله             |       |
| كتاب الصلاة              | 74   | عليه و سلم                             |       |
| فى تفضيل المساجد         | »    | فَ نَبُوةَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ | . 1 • |
| ف فضل المحتوبة فالساجد   | 7 2  | و سلم                                  |       |
| في فضل النا فلة في البيت | 70   | ماجاء في سنه صلى الله عليه و سلم       | 1.1   |
| فى مسجد قباء             | >    | كتابالوضوء                             | 11    |
| ف بناء المسجد            | TA.  | فى فضل الوضوء                          | 3)    |
| فى مسجد الدار            | *    | في غسل اليد ابتداء                     | э     |
| فالاذان                  | 7.9  | في اسباغ الوضوء                        | 17    |
| ف الأجرة على الإذان      | *    | في الوضوء من النوم                     | 140   |
| في الصلاة خير من النوم   | ٣    | غسل الذكر من المذي                     | 1 €   |
| في الصلاة في الرحال      | 71   | ف المسح على الخفين                     | 10    |
| في امانة المؤذن          | *    | في التيمم                              | 17    |
| في التنا فس على الا ذان  | ۳۲۰  | في العرق                               | 14    |
| فى حضور الحماعة          | **   | سور الدواب والسباع                     | . »   |

| ابو ا ب                  | صفحة | ابواب                                 | ميفيحة |
|--------------------------|------|---------------------------------------|--------|
| في العقص                 | ov   | <ul> <li>التنفل قبل المغرب</li> </ul> | ۲      |
| في مس الحصي              | • ^  | في وقت القيام الى الصلاة              | ۳۰     |
| فى التنحنح و التسبيح     | ·    | في وقت تكبير الامام                   | 1      |
| فى وجوب الجواب عــلى     | . 09 | في التوجيه                            | . >    |
| المصل                    |      | ف رفع اليدين                          | 4-     |
| ف المروريين يدي المصلى   | »    | ف قراءة الفاتحة                       | **     |
| في و تت العثباء          | 7.   | وي مقدار القراءة فيها                 | ٤.     |
| في تسميتها العتمة        | ٦,   | في تطويل الاركان                      | ٤١     |
| في الوتر                 | 77   | في معرفة المقبول من الصلاة            | ٤٠     |
| في القنوت                | 75   | في السجود                             | 24     |
| ف سنة الفجر              | न्ध  | ف اقامة العلب من                      | )      |
| في صلاة القاعد           | ٩٥   | ااركوع                                |        |
| في هيئة القعود           | 77   | فيما يقال في السجود                   | ٤٤     |
| قيمن نام عن حزبه         | 77   | فيها يقال في الركوع                   | ٤٠     |
| في الأوقات المكروحة      |      | فى الركوع دون الصف                    | ٤-     |
| فيمن نام عن صلاة         | 79   | ف جاسة الإستراحة                      | ٤,     |
| في التنفل بعد صلاة العصر | ٧١   | فيمن ركع اوسحد قبل اما مه             |        |
| في الأشارة في الضلاة     | ٧٢   | ف ادراك ركعة منها                     | P      |
| فى اسامة ابى بكر         | 'Y#  | في التشهد                             | 0 7    |
| في ا ما مة الجالس        | ٧٥   | في الصلاة على النبي صلى الله          | p {    |
| فيمن هوأجق بالامامة      | . ۸۸ | عليه و م لم                           |        |
| في امامة الصب            | . V1 | ف النهي عن الأقعاء                    | ٥٩     |

| 1 7                          |       | رس المعتصر                | فهر  |
|------------------------------|-------|---------------------------|------|
| ابواب                        | صفحة  | ابواب                     | صفحة |
| في حمل المصلى صغيرة          | 1     | فى قصر الصلاة             | ۸۰   |
| ف تشبيك الاصا بع             | 1 + 5 | ف اتمام عنمان             | A 1  |
| ف انتظار الاسام من بجي       | 1.7   | ف سبب اتمام عائشة         | AT   |
| بعد شروعه فيها               |       | في سجدة التلاوة           | 14   |
| ف البداءة بالعشاء قبل العشاء | 1.4   | ف السجدة ف المفصل         | 4 8  |
| كتاب الجنائز                 | 1.8   | ف نضل الجمعسة             | ۸٦   |
| فى توجيه المحتضر القبلة      | 39    | ف الاحتباء يوم الجمعة     | *    |
| في التكفين                   | 1.0   | ف التنفل بعد الجمعة       | AV   |
| في الصلاة على المنافق        | D     | ف خطبــة العيد            | ۸۸   |
| في الصلاة على المرجومة       | 1,-1  | ف تكبير الطريق الى المصلى | »    |
| فى الصلاة على قاتل نفسه      | 1.4   | ف اجتماع عيدين            | A 9  |
| في الصلاة على النجاشي        | n     | فى صلاة السكر ان          | 91   |
| في الصلاة على القبر          | 1 - A | فى ترك الصلوات            | 14   |
| في الله عاء على الميت        | >     | في الصلاة بغير طهارة      | 14   |
| فى ثواب المصلى عليها         | 1 • 9 | ف ترك الجعة               | 9 1  |
| ف عدد من يشفع في الميت       | 111   | فى فوت العصر              | 40   |
| ف الصلاة على الشهيد          | *     | في التخلف عن الجماعة      | 70   |
| فى الصلاة على هزة            | Hr    | ف فضيلة الجماعة           | 1٧   |
| فى اللحد و الشق              | 114   | ق صون المساجد             | 14   |
| ف الحاد المرأة               | >     | فيمن نام حتى اصبح         | n    |
| ا قبار زينب ام المؤمنين      | 118   | ف الاراحة بالصلاة         | 11   |
| فى فتنة القبر                | 110   | فى الصلاة الوسطى          | ))   |

| ابواب                     | صفحة | ابواب                     | صفحة     |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| في مقد ار ها              | ١٣٦  | فى عذاب القبر             | 117      |
| ف الاكتفاء بنصف           | 144  | في ساع عذاب القبر         | 114      |
| صاع من الحنطة             |      | فى زيارة القبور           | )        |
| كتآب الصيام               | 144  | في عذاب الميت             | 113      |
| ف رؤية الحلال             | 29   | في ثناء الناس على الميت   | ,        |
| فى شها دة الواحديه        | ۳1   | ف الاستغفار للشرك         | 11.      |
| في السحور                 | 18.  | في الأطفال                | 111      |
| في بيا ن و قته            |      | في اسلام الصغير           | 144      |
| في صوم الجنب              | 121  | فیمن رضی با حراق نفسه     | 144      |
| ف تناول الصائم البرد      | *    | في عجب الدنب              | 178      |
| في في و الصائم            |      | كتاب الزكاة               | 371      |
| فى الافطار متعمدا         | ))   | في عرم السؤال             |          |
| في الصيام عن الميت        | 124  | في عرم الأخذ              |          |
| أس الفدية                 | >    | في من يحل له اخذ ها       |          |
| في صيا مها بغير ا ذ ن     | 122  | ف اعطائها لمن لاتحل له    | 144      |
| ز وجها                    |      | في المادن                 | <b>)</b> |
| فى ستة من شوال            | 120  | في تحليف المزكى           |          |
| في عا شوراء               | n    | في السن المأخوذ في الصدقة | 17.      |
| في صيام العشر             | 124  | فى ذكر العناق والعقال     | 3)       |
| ف « الصوم لى »            |      | ف لايفرق بين محتمع        |          |
| ف ای الصیام افضل          | •    | ولا يجمع بين مفتر ق       |          |
| ف « شهر ا عيد لا ينقصان » |      | فى صدقة الفطر             |          |
| •                         |      |                           | , 1      |

| ابواب                     | نبفحة | ابو اب             | صفحة    |
|---------------------------|-------|--------------------|---------|
| فى من ا درك حمعا          | 174   | صوم يوم عرفة       | 107     |
| ف الجما د                 | 18.   | تاب الاعتكاف       | 5105    |
| في المبيت بمني            | TAT   | اعتكاف المراة      | , i     |
| ف الحلق و التقصير         | 1 17  | الاعتكاف نياسوى    | ۲۰ ق    |
| فىننى الحرج عمن،تدمأوأخر  | 114   | المساحد التلائة    |         |
| ف المحصر                  | 1 / 0 | الصوم للاعتكاف     | 102     |
| ف المدايا                 | 144   | ناب ليلة القدر     | 5100    |
| ف البدنة عن سبعة          | 144   | كتاب الحج          | 107     |
| ف الفرق بين البقر والبدنة | 181   | رنع الصوت          |         |
| فى نهبة لحم الحدايا       | >     | و دخول الكعبة      |         |
| في الحج عن الغير          | 14.   | ما يرخص للحرم      |         |
| فى حبح الصرورة            | »     | الثوب المعصفر      |         |
| في حبح الصغير             | 194   | لبس الخفين         |         |
| ف بعث ابي بكر تم على      | . »   | صيد الحرم          |         |
| بسورة براءة               |       | وصيد البو          |         |
| ف الحيج الاكبر            | 198   | بالعمرة في اشهر    |         |
| ف حرم مكة المشرفة         | 197   | الحج               |         |
| ف حشيش الحرم              | 194   | ، الطو ا ف         |         |
| في جرم المدينة            |       | السعى              |         |
| فى لا صرورة فى الاسلام    |       | عرفة والمزدلفة     | ١٧٦ ف   |
| كتأبالجهان                | 7.7   | والأفاضة من عرفات  | 1 1 V V |
| فى فضل الجها د            | *     | ، الا فا ضة من حمع |         |

| ابو اب                        | صفحة   | ابواب                         | صفحة |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|------|
| ن قسم ما إفاء الله عليه       | - 774  | ف الشهيد                      | ۲٠٤  |
| ن الاستعانة بالمشرك           | »      | ف الاشتغال بالحرث عن          | 7 0  |
| لااشتهام من لم يشبعد الحوب    | 17     | الجهاد                        |      |
| ن مالامبيد من المغيم          | L Trit | ف الحهاد في الأبوين           | »    |
| والغنائم والاسرى              | 9 ×    | في خير الا صحاب و السر ايا    | 4.4  |
| الغلول                        | YEA !  | والحيوش                       |      |
| ي السلب                       | ) »    | فى المسافرة بالقرآن الى العدو | *    |
| ، حكم من حر ج الينا من        | i 127  | ف القتال في الأشهر الحرم      | ۲.٧  |
| عبيدهم                        |        | ف تولية الامراء               | 114  |
| ى نقل رأس الكا فر             | . 122  | ف تخریب العامر                | ¥1.  |
| ن قتل كعب بن الاشر ف          |        | في قتل النساء والصفار         | 111  |
| ل كتابه صلى الله عليه و سلم   | 1 127  | في الفرار من الرحف            | *    |
| لا هل ايلة ببحرهم             |        | في حمل و احد على جيش          | 712  |
| ي عطاء المحروين               | . 724  | فى تتل الكا فر بعد تو ل       | 4.10 |
| ں کسری وقیصر                  | . 714  | لا الو الاالله                | . '  |
| ل المسابقة                    | 7 29   | فى الوصية بالقبط              | 714  |
| ن الجزية                      | 101    | ف فتح مكة و تتل من امر بقتله  | »    |
| ں الجما کل                    | 708    | في قتل على أهل الأهواء        | 44.  |
| كتاب النذور                   | 700    | فى الهجرة بعد الفتح           | ***  |
| والاعان                       | ·      | ف قدوم مسيلمة الكذاب          | 77 8 |
| جاء ف الاستثناء با ليمين<br>- |        | ف تأمين رسل الكفار            | ***  |
| ن الأدام                      |        | فى قبول هدايا اهل الحرب       | 777  |

| ابواب                                                                | صفحة          | صفحة ابوا ب                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| الاشربة المحرمة                                                      | ú rv1         | ٣٥٨ في اليمين بغير الله تعالى                          |
| كتاب النكاح                                                          | ? <b>۲</b> ۸• | . ۲۶ في النذر                                          |
| نكاح اليتيمة                                                         |               | ٢٦٢ كتاب الضحايا                                       |
| انكاح الاولياء                                                       |               | « في من تجب عليه الاضحية                               |
| نكاح الححوم                                                          |               | ۲۹۶ نیا یؤمر به من وجبت علیه<br>۲۹۵ نی ما یجو ز تضحیته |
| الصداق و الوفاء بالشرط                                               |               |                                                        |
| مقدار الصداق                                                         | 3-2           | ٢٦٥ كتاب الذبائع                                       |
| المفوضة                                                              | J 191         | والصيل                                                 |
| نكاح الموهوبة                                                        | d 195         | ٢٦٦ في ما قطع من الحي                                  |
| اجابة الدعوة                                                         |               | « ف الذكاة بغير الحديد                                 |
| ما يوجب ترك حضورها                                                   |               | ٢٦٧ في الذكاة بغير اذن المالك                          |
| من لا يجو ز الجمع بينهن                                              |               | ه في الضفدع                                            |
| القسم بين الزوجا <b>ت</b><br>الما الما الما الما الما الما الما الما |               | ٢٦٨ ف لحم الخيل وغيره                                  |
| ما 1 حل له من النساء<br>العزل                                        |               | ۲۶۹ فی جلد المیتة<br>۲۷۱ فی أکل مابات من الصید         |
| ا تمیا ن د بر النساء                                                 |               | « ف الطاف                                              |
| تا د يب الز <b>وجة</b>                                               |               | ٢٧٢ في الفارة تقع في السمن                             |
| وطء السبية المشركة                                                   |               | ٢٧٤ في العتبرة                                         |
| نكاح العبد بغير اذن سيده                                             |               | ٢٧٥ كتاب العقيقة                                       |
| كر اهة التزوج على فاطمة                                              |               | ٢٧٧ كتاب الاشربة                                       |
| الكحل للتوفى عنهاز وجها                                              | ۳.۸           | « في الخمر وتخليلها                                    |

| ابواب                                        | صفحة        | ابواب                      | صفحة     |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| ف بيع الرطب با التمر                         | 444         | كتاب الطلاق                | 4.9      |
| ف بيع قلادة فيها ذهب                         | 744         | في طلاق حفصة               | ))       |
| في الوبا مع اهل الحرب                        | 481         | في طلاق الحا مل وحيضها     | 3        |
| فى الوضيعة على تعجيل الحق                    | 787         | فى أو له الحقى با هلك      | 4:1 -    |
| فى النهى عن الثنيا وبيع                      | 488         | فى متعة الطلاق             | 711      |
| الغرر والحصا                                 |             | ف ارتد اد الزوجة           | 717      |
| ف بيع الطعام قبل قبضه                        | »           | ف الطلاق ف الاغلاق         | 7.18     |
| فى البيع والشرط                              | 724         | ف الحلف بطلاق من ينز و ج   | . »      |
| فى الصفقة تجمع حلالاو حراما                  | 751         | في طلاق العبد              | 717      |
| ف الزيادة عند القضاء                         | <b>~</b> 0. | ف مقد ار مدة الحمل         | MIV      |
| ف ما يهدى الى العال                          | 707         | في مقام المتوفى عنها زوجها | 719      |
|                                              |             | كتاب الرضاع                | 44.      |
| <ul> <li>الزيادة على الثمن و غيره</li> </ul> | mom         | فى الرضاع المحرم           | 19       |
| ف اختلاف المتبايعين<br>ف خيار المحلس         | 4.0         | في وطه المرضعة             | ***      |
|                                              | MeA.        | ف الايلاء                  | mrm      |
| فى بيع الثمار                                | 771         | في الحضانة                 | PT E .   |
| فى التجاوز فى النقد                          | 777         | كتاب اللعان                | 447      |
| ف شراءالشي وبأقل من قيمته                    | ×           | كتاب البيوع                | 244      |
| فى ثمن الكاب                                 | 777         | فى التجار                  | 3 44     |
| ف العهدة                                     | 448         | في المكيال والميزان        | <b>)</b> |
| كثاب الاجارات                                | 770         | فى اقتضاء النقدين          | 440      |
| خاتمة الطبع                                  | AFT         | في مايد خل فيه الربا       | »        |
|                                              | ( ( )       |                            | · · · .  |

|     | 1                                      |  |
|-----|----------------------------------------|--|
| 3-1 | استدراك ما وقع من الخطأ فى طبع الممتصر |  |

| الصفحة | السطر | الخطأ             | الصواب                       |
|--------|-------|-------------------|------------------------------|
|        | •     | النزل             | النز ول                      |
| ٨      | ۲.    | تسبيبح            | تسيح                         |
| 1.     | 14    | <u>م</u> ته       | منه                          |
| 3.3    | 1     | عير               | غير                          |
| 1 7    | ٦,    | di .              | انه                          |
| 1 8    | ٧     | دلك               | ذلك                          |
| 7      | 1 •   | قوله السلام       | قو له عليه السلام            |
| 10     | ٤     | مبل               | صلی                          |
| ×      | ٧     | نعى               | نفى                          |
| 19     | , .   | Kind              | لانهم                        |
| **     | 15    | المسئلة           | السئلة                       |
| 4.8    | 1     | <b>آیل</b>        | قبل                          |
| 47     | , .   | د وی عن           | روی علی عن                   |
| 74     | 14    | ناقصا في مدة حمله | ناقصا فى خلقه او فى مدة خمله |
| 20     | * 1   | و تقنع            | و ةال و تقنع                 |
| ٤.     | 1 8   | اخر بی            | انريى                        |
| ٤ ۽    | 17    | تبل               | تيل                          |
| 24     | 11    | بديه              | ه ياد                        |
| £ A    | 0     | فليمس             | فليمش                        |
| »      | ٨     | ر وایته           | رؤيته                        |

| المعتصر ج-١                           | قع من الحطأ في طبع                | راك ما و | استد ر     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| الصواب                                | الخطأ                             | السطر    | الصفحة     |
| ان العبد                              | العبد                             | ٤        | . 07       |
| لا مجب                                | بجب                               | 14       | . »        |
| بن                                    | پن                                | 1 4      | •٧         |
| نان                                   | نان                               | 11       | •^         |
| نصف ساعة و نصف<br>سبع ساعة            | نصف سبع ساعة                      | 1        | 11         |
| رضي آلله عنها                         | ز ضي عنها                         | 14       | 77         |
| فا ن فيهم الكبير                      | الكبير                            | ٨        | ٧٤         |
| فصلو ا                                | نصلا                              | 7 2      | Yo         |
| ری پر کعون ویسجد ون اتباعا<br>الماروی | ر کعون اتبا عاعالما رو            | 14.      | <b>v</b> v |
| كفاعل المبدل منه                      | كفاعل والذي يروى<br>من المبدل منه |          | »          |
| عدم الجواز والذي يروى عن<br>رسول الله | عدم الحوازر سول الله              |          | 3          |
| جا وز الحتان الحتان                   | جاوز الختان                       | * * 1    | Yq         |
| رخی اللہ عنه علی ماروی<br>طاوس عند    | رضي الله عنه                      | 19       | ۸۰         |
| الاحاديث الاعلى                       | الاحاديث على                      | 1        | ۸۳         |
| اليا                                  | ليا                               | 17       | ۸۸         |

| ج ۱  | استدراك ما وقع من الحطأ فى طبع المعتصر |
|------|----------------------------------------|
| 1 7. | استدراك مأوقع من اخطأي طبع المعبصر     |
|      |                                        |

| الصفحة السطر الخطأ الصواب المسلك التمسك التم المعنى يومين المعنى يومين المعنى يومين المعنى يومين المعنى التوق القوق القوة القوة القوة المعنى الأنه المعتار المعتار المعتار المعتار المعتار المعتار المعتار المعابة الاصابة الاصابة المعابة المعاب المتناز المعتار المعتا |                      |          |               |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------|--------|
| 10       القد هست       القد هست         10       المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعرة         11       المعرة       المعرة         11       المعرة       المعرة         11       المعرة       المعرة         11       المعن                                                                                                                                                                                                                                                              | الصواب               |          | الحطأ         | السطر | الصفحة |
| 8       01       8         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ىك                   | التمس    | التسمك        | ۲.    | <br>A1 |
| ١٠٠       ٠٠٠       ماعن ايومين       ماعن يومين         ١٠٠       ٢٠٠       ٢٠٠       ١١٠       القوة       المنافي المؤوة       المنافي المؤوة<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | لقد ه    | لقد همت       | 14    | 9 8    |
| ٧٠١       ٧       سموة       سموة         ١١٠       القوة       اقوه         ١١١       ا الأنه المختار       الأنه المختار المحتاة         ١١١       ا إلى المحابة       الاصابة         ١١١       ا إلى المحابة       المحابة         ١١١       ا ألى المحرة       المحرة         ١١١       المحرة       المحرة         ١١١       المحرة       المحرة         ١١٥       المنة أن أول       منة أن أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | <b>D</b> | ,             | 10    | 3      |
| القوة لقوه القوة لقوه المختار اللختار اللختار اللختار اللختار اللختار اللختار اللختار اللختار اللختار المحابة الاصابة المحابة المحابة المحابة المحابة المختار المحابة المختار المحابة المختار المحابة المختار المختار المحابة ومن يجد ومن المحبة في تول الحجرم المحبة في تول  | ىا ع <i>ن</i> يو مين | •        | ماعزا يومين   | ۲.    | 1.7    |
| ۱۱۱       الأنه المختار       لأنه المختار         ۱۱۶       ا بالاصابة       الاصابة         ۱۱۱       ا بالاصابة       ا غاكان         ۱۱۱       ا بالاصابة       ا نقذرهم         ۱۱۱       ا نقذرهم       نقذرهم         ۱۲۱       ۷       عذاب الميت         ۱۲۱       ۱٠       بن         ۱۲۱       ۱۰       بن         ۱۲۱       بن       بن         ۱۲۱       بن       عندی آخر قال         ۱۲۰       المیل       المیل       المیل         ۱۱۰       المیل       المیل       المیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرة                  | •        | سموة          | ۲     | 1.4    |
| و       ٠٠       ابلاصابة       الاصابة         111       إبلاصابة       إبلاصابة       إبلام       إبلام       إبلام       إبلام       إبلام       إبرام       إبرام <t< td=""><td>لقوه</td><td></td><td>القوة</td><td>11</td><td>11.</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لقوه                 |          | القوة         | 11    | 11.    |
| 112 الماكان انماكان الماكان التقذرهم التقذرهم التقذرهم التقذرهم التقذرهم الماليت عظم الميت الماليت عظم الميت الماليت الماليت المالية المالية الحيل الحيل الحيل الحيل الحيل الحيل الحيل المالية ورده المالية المحرم المالية المحرم | لأنه المحتار للمختار |          | لأنه للختا ر  | 11    | 115    |
| ا القذرهم التقذرهم التقذرهم التقذرهم عذاب الميت عظم الميت عظم الميت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاصابة              | İ        | ا بلاصابة     | ۲.    | >      |
| ۱۱۹ ۷ عذاب الميت عظم الميت ۱۲۱ ين بن ۱۲۱ معندي قال آخر عندي آخر قال ۱۲۹ ه عندي قال آخر عندي آخر قال ۱۲۹ ه الحيل الخيل الخيل ۱۳۶ ه يرده ويرده عندي ان يعتكف صلى ۱۵۷ ۷ الحرم الحرم الحرم الحرم الحرم ومن لم يجد ومن لم يجد ومن الحج في قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نالاذا               |          | ا بما کان     | 1     | 118    |
| 171 بن بن بن المبيا و عندى آخر قال 177 و عندى آخر قال 179 و عندى آخر قال 179 و الحيل الحيل الحيل 179 و ورده 179 و صلى ان يعتكف صلى ان يعتكف صلى 10 بنا الحرم 189 و من يجد ومن لم يجد 189 و من يجد ومن لم يجد 189 و منه في قول 189 و منه في قول 189 و منه في قول أبيا الحج في أبيا الحج في قول أبيا الحج في أبيا الحج ف | لتقذرهم              |          | لنقذرهم       | 1     | 117    |
| 147 ه عندى قال آخر عندى آخر قال 197 ه الحيل الخيل الخيل الخيل ويرده ويرده عندى آخر قال 197 ه يرده ويرده ان يعتكف صلى ان يعتكف صلى ان يعتكف صلى ١٥٧ ٧ الحرم الحرم الحرم 199 ۴ ومن يجد ومن لم يجد 199 ۴ منه في قول منه في قول أخج في قول أخج في قول أخب في قول أخب في قول أخب في قول أخب أن | عظم الميت            |          | عذا ب الميت   |       | 119    |
| الحيل الحيل الخيل الحيل ويرده ويرده ويرده الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بن                   | :        | ين            | 18    | 171    |
| ١٣٦ ٤ يرده ويرده<br>١٥١ ١ صلى ان يستكف صلى<br>١٥٧ ١١ للحرم المحرم<br>١٥٩ ٢ ومن يجد ومن لم يجد<br>١٧٧ ٤ منه في تول منه في الحج في تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عندی آخر قال         |          | عندی قال آ نو | •     | 147    |
| ١٥١ ، صلى ان يعتكف صلى ١٥٧ ، ١٥ للحرم المحرم المحرم المحرم ، ١٥٩ ، ومن يجد ومن لم يجد ١٧٢ ، منه في تول منه في تول ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحيل                |          | الحيل         | 10    | 179    |
| ۱۵۷ ۱ الحرم الحرم<br>۱۵۹ ۴ ومن يجد ومن لم يجد<br>۱۷۷ ٤ منه في تول منه في الحج في تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ويرده                | 1        | ير ده         | ٤     | 177    |
| اوه و من بجد و من لم بجد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان يعتكف صلى         |          | صلی           |       | 104    |
| ١٧٢ ۽ مند في تول مند في الحج في تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | للحر م               |          | الحر م        | 1     | 104    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ومن لم يجد           |          | ومن يجد       | Ť     | 109    |
| ۲۶ دوئی دئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منه في الحج في تول   |          | مه في تول     | ŧ     | 174    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رئى                  | )        | دو ئى         | 7 8   | 174    |

| المعتصر جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وقع من الخطأ فى طبع | دراك ما | است     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| الصواب                                        | ر الحطأ             | ة السط  | الصفحا  |
| فقد يكون                                      | فقد يكرن            | 11      | 178     |
| ولا نعلم                                      | و نعلم              | 9       | 145     |
| ابن عبالس                                     | این عبا س           | ۰       | 140     |
| ففر ق                                         | فقرق                | 9       | 144     |
| تقضيه                                         | تقضية               | 11      | 19.     |
| جار                                           | جاد                 | ٧٠.     | 111     |
| ولايحجن                                       | ولا بججن            | •       | 194     |
| لجهله و لهذا لم يحبج وهذا                     | لحهله وحدا          | ٠       | ۲-۲     |
| الصر                                          | الصه                | ۱۳      | . 20    |
| في عددهم وعددهم                               | في عددهم            | * *     | ٧.٨     |
| صياً نا صياً نا                               | صبأنا               | v       | * 17    |
| رآنی                                          | رآءني               | 9       | 719     |
| ذكر تا                                        | ذكر تا              | 15      | * **    |
| لان السابقين                                  | السابقين            | , £     | ***     |
| (1)                                           | وعن ابن عباس        | ŧ       | ***     |
|                                               | منهم                |         | 0       |
| على اصحابك من                                 | على من              | ٧       | :<br>*  |
| اخبرته خبره فدعاه                             | إخبرته فدعاه        | 14      | 711     |
| إثه                                           | اته                 | ۲       | 719     |
|                                               |                     |         | (۱) مکر |

| _  | استدراك ما وقع من الخطأ في طبيع المعتصر جــ١ |                        |       |        |  |
|----|----------------------------------------------|------------------------|-------|--------|--|
|    | الصو اب                                      | الخطأ                  | السطر | الصفحه |  |
|    | الناقة                                       | ا لنا فة               | ٦     | 40.    |  |
|    | بویو بن                                      | <b>بوی</b> ن           | 10    | 408    |  |
|    | التنز ه                                      | التتز ه                | 22    | ,      |  |
|    | سو اه                                        | سو اء                  | 17    | 377    |  |
|    | 3                                            | »                      | 14    | х      |  |
|    | غلظ                                          | علظ                    | ٧     | 445    |  |
|    | ا أعقيقة                                     | العقية                 | ٨     | 740    |  |
|    | القران                                       | القرآن                 | , 2   | 777    |  |
|    | فاستأذ نوا                                   | فا ستأ ذ لو            | ٤     | ٨.٧    |  |
|    | ولم يخير ها                                  | ولم يخبر ها            | ٤     | 414    |  |
| رل | فيها لا يملكون فمثل ذلك تو                   | فيما الرجل             | 1     | 717    |  |
|    | ا لر <b>جل</b>                               |                        |       |        |  |
|    | و لم                                         | لا يملكون فمثل ذلك قول | ۲     | *      |  |
|    |                                              | ولم                    |       |        |  |
|    | يتنا                                         | تينا                   | 2     | ***    |  |
|    | э                                            | 'n                     | ٤     | •      |  |
|    | اتول                                         | <b>قو</b> ل            | ۳     | 721    |  |
|    | بيعير ك                                      | بيعير ك                | 1.    | - TEV  |  |
|    | بعينه                                        | بعنيه                  | 11    | #£ V   |  |
|    | Ji                                           | فال                    | 10    | ۳0.    |  |

|    | الصواب |          | الصفحه السطر الخطأ |    |     |
|----|--------|----------|--------------------|----|-----|
| 1: |        | ابدا     | ابد                | ,  | ۲۰۲ |
|    |        | التجاو ز | التجازو            | ٣  | 771 |
|    |        | جوف      | حوف                | 11 | 444 |
| :  |        | فو تھا   | فر تها             | 1. | 410 |

. مت الاغلاط